# 

للخط

الانتهاج الأنتيال الإنتهاج الأنتيال



#### RENAISSANCE DES LETTRES ARABES

SOUS LE PATRONAGE DE

S. A. LE KHÉDIVE ABBAS II.

#### LE LIVRE DE LA COURONNE.

(Kitab el Tadj.)

## عاب التاج ف أحراف المرافع المخرف المحالف المواجع

للحط

بِتِعَهٰینُونَ الْائْدُنْ الْحِجَالُ کِونِسُنُا کانبائسارمجلہ لانظار

#### فذلكة المضامين

#### 

#### 

#### (أرةام هذا الفهرس موضوعة فى أسفل الصفحات)

| منبة |     |     |     |     |        |           |        |          |                                 |
|------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|--------|----------|---------------------------------|
| 24   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••    | •••       | •••    |          | نظرة عامّة فى الكتّاب ومؤلفه    |
| 77   | ••• | ••• | ••• | (4: | نعريف  | لمفها وال | ب (وم  |          | النسخة المخطوطة الأولىٰ لهذا ا  |
| 74   | ••• | '   |     | ••• | •••    |           |        |          | تحقيق بشأن هذا الكتاب           |
| ۳.   | ••• |     |     |     |        |           |        |          | ما آسم هذا الكتاب               |
| ۳۱   |     |     | ••• |     |        |           |        |          | تحقيق في آسم والتاج"            |
| 41   | ••• | ••• |     | (1  | ر يف ۾ | لها والتع | (ومة   | كتاب     | النسخة المخطوطة الثانية لهذا اا |
| 44   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••    | •••       | •••    | 'التاج'' | عود إلىٰ التحقيق في اسم '       |
| 45   |     | ••• |     |     |        |           |        |          | عود الكلام علىٰ آسم ''التاج'' و |
| 77   | *** | ••• | ••• | ••• | •••    | :         | ***    | •••      | مَن هو المؤلف لهذا الكتاب       |
| 44   | ••• | ••• |     | ••• | •••    | •••       | لإنشاء | حيث ا    | فغارة فى أسلوب الكتاب من        |
| ٤١   | ••• |     | ••• | ••• | •••    | •••       | •••    | •••      | الناقلون السارقون               |
| ٤٢   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••    | •••       | •••    | •••      | مراجعة العيون التاريخية ٍ       |
| 23   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••    | ىزكتابە   | لطبوع  | ، بشأن ا | زِستفتاء آبن النديم ، وتحقيق    |
| 27   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••    | •••       |        | ۍ        | إستفتاء أبي حياں التوحيد،       |
| ٤٧   |     | ••• |     | *** | •••    | •••       | لوك"   | زق الما  | بحث عن الكتب المسهاة ووأخلا     |
| ٤٧   | ••• | ••• |     | ••• | •••    | •••       | •••    | •••      | التعريف بالفتح بن خاقان         |

#### فهرس التصمدير

| مفحة |     |     | _     |        |        |        |             |          |        |            |            |                                            |        |
|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|-------------|----------|--------|------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| ۰۰   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••    | • • •  | ₩.          | •••      | 4      | لحارث      | ممد بن ا   | عن م                                       | كلام   |
| ٥٢   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••    | •••    | •••         | والفه    | ىرفة ، | ملامس      | كخاب نف    | عادُ ال                                    | إستف   |
| ٥٢   | ••• |     | • • • | •••    | •••    | •••    | •••         | •••      | •••    | احظ        | سلوب الج   | 1                                          |        |
| ٥٣   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••    |        | •••         |          | •••    | بياغته     | مثلة من م  | 1                                          |        |
| ٥٧   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••    | •••    | •••         |          | •••    | دره        | مض مصاد    | ė                                          |        |
| ٥٧   | ••• | ••• | •••   |        | •••    | •••    | •••         | •••      | اده    | يظ وترد    | كرار الجا- | ř                                          |        |
| ٨٥   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••    | •••    | •••         | •••      | قدمة   | كتبه المتا | شارته إلىٰ | I                                          |        |
| 09   | ••• | ••• |       | •••    | •••    | •••    | •••         | •••      | ن له   | قاب معير   | أصريحه بكأ | 5                                          |        |
| 09   | *** | ••• | •••   | •••    | •••    | •••    | •••         | •••      | ج      | ا التصر    | أكيده لهذ  | r                                          |        |
| 09   | ••• | ••• |       | •••    | •••    | •••    | •••         | •••      | •••    | •••        | لحكم       | مة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | النايع |
|      |     |     |       |        |        |        | <del></del> | <b></b>  |        |            |            |                                            |        |
|      |     |     |       |        |        |        |             |          |        |            |            |                                            |        |
| 11   | ••• | ••• | ىلب)  | : نی - | كتوبا  | ج" مَ  | التا" ر     | الثة مز  | io.    | بند        | ر (تعریف   | التحري                                     | بعد    |
| 77   | ••• | ••• | •••   | سی     | ق الرو | ستشرأ  | يء الم      | وۋسكې    | كروتنا | أستاذ      | ب من الا   | بة كتاب                                    | صور    |
| 44   |     |     | •••   |        | ج"     | -님!"   | ت عن        | ى نقلـٰ  | ت ال   | المؤلفا    | ن بعض      | ل بىياد                                    | جدو    |
| ٧.   |     |     | •••   | •••    |        | •••    | •••         | الطبعة   | هذه    | له فی      | المستعم    | الرموز                                     | بيان   |
| ۸۳ – | ٧٣  | ••• | صلية  | خ الأ  | النس   | الثلاث | ة عن        | المنقولة | مات    | الصف       | ل بعض      | يز لتمثيا                                  | روام   |
|      |     |     |       |        |        |        |             |          |        |            |            |                                            |        |

(بليه فهرس كماب ''التاج'')

#### مفعة ١ إهداء الكتاب إلى الأمير الفتح بن خاقان الوزير العباسي ... ... ٤ الفاتحة ٥ باب في الدّخول علىٰ الملوك ٧ فيما يجب على الملك إذا دخل الرجل عليه ... ... ... الملك إذا دخل الرجل عليه ... الأشراف وسلامهم وقعودهم وأضرافهم ... ... ... ... ٧ مقدار الإقامة بحضرة الملك ... ... ... ... ... ... ... باب فى مطاعمة الملوك تخفيف الأكل بحضرة الملك ... ... ... ... ... ... ... 11 مافعله حاجب المنصورالعباسيّ مع الفتيّ الهاشميّ ، لتأديبه ... ... ... 14 تحقيف الندماء والخواصّ على مائدة الأكابر ... ... ... ... ... 14 عقو ية الشرَه عند الفُرش ... ... ... ... ... ... ... 14 مباسطة الملك لمؤاكليه ... ... ... ... ... ... ... ١ź

٢ \_ فهرس كتاب "التاج"

بین معاویة والحسن بن علیّ ، بشأن دجاجة ... ... ... ... ...

12

#### قهرس كتاب <sup>وو</sup>التساج،

| مفعة |       |     |     |        |        |          |          |                |           |              |          |            |        |
|------|-------|-----|-----|--------|--------|----------|----------|----------------|-----------|--------------|----------|------------|--------|
| 10   | •••   | ••• | ••• | ***    | •••    | مملكته   | قواعد    | ته وسائر       | ر عامم    | مارية في     | يافات م  | -          |        |
| 10   | ***   | ••• | ••• | ***    | •••    | 2        | و القضا  | تحه لقضا       | ل ، را    | بودارج       | ختبارسا  | 1          |        |
| 17   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | ***      | • • •    | •              | إكلتا     | ند مؤ        | للك ء    | النظرا     | عدم    |
| 17   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | •••      | •••      | رو<br>عویه     | i<br>La c | وبير         | ، الملك  | رية بير    | التسو  |
| 14   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | •••      | •••      | • • •          | •••       | الملك        | كحطرة    | اليد إ     | غسل    |
| ۱۷   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | •••      |          | •••            |           |              |          |            |        |
| 17   | •••   | ••• | ••• | •••    | 114    | •••      | •••      | • • •          |           | سواهم        | ي لمن    | ة الملوك   | مباينا |
| 17   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    |          | •••      | •••            | ***       | نعام         | من الط   | الملك      | قيام   |
| ۱۷   | •••   | ••• |     |        | •••    | •••      |          | •••            | لَّذُهُر] | المقشقة اا   | ر[أي.    | ل الغَمَ   | مندي   |
| ۱۸   | •••   | ,,, | ••• | ***    | •••    | • • • •  | •••      | ائدة           | عليٰ الم  | دثته ،       | ی ریما   | ث اللا     | حدي    |
| ۱۸   | •••   | ••• | ••• | כא     | لكاار  | , مطاق   | ام عز    | إمتناع         | ام،و      | ل الطه       | س عإ     | مة الْفُرْ | ذمن    |
| ۲.   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | ضيوفه    | كام      | شيّ لإ         | القر      | الأعلى       | ء عبد    | ن يفعل     | 56     |
|      |       |     |     |        |        | .f .t    |          | ٠,             |           |              |          |            |        |
|      |       |     |     |        | 44     | ن د      | ق ۱۰     | باب            | •         |              |          |            |        |
| *1   | •••   | ••• | ••• | •••    |        | لبقات    | يع الع   | لوك لجم        | ج الما    | وأحتيا       | cela     | ب الند     | مرات   |
| **   | •••   | ••• | :•• | •••    | •••    | ع إليها  | لرجو     | ك، وإ          | ةِ اللا   | حضر          | ج من     | ، الخرو    | آداب   |
| 27   | •••   | ••• | •   | الندما | ل بين  | ه العدا  | ،وعلي    | ن لملك         | كولتا     | بته مو       | ، وكيف   | الشرب      | کية    |
| 27   | •••   | ••• | *** | •••    | ۴      | الإسلا   | ،وفي     | الفرس<br>الفرس | عند       | لغنين        | ماء وا   | ت الند     | طبقا   |
| 40   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | •••      | •••      | ع<br>م         | ب أري     | الفرس        | عند ر    | م الناسر   | أقسأ   |
| 40   | •••   |     | ••• | •••    | •••    | •••      | •••      | بمثلها         | دماء      | ىن الن       | طبقة     | ة كلّ      | مقابا  |
| 77   | •••   | ••• | ••• | •••    | •••    | •••      | •••      | ركيب           | ہذا التر  | د.<br>لغرس : | حتفاظ    | اِ         |        |
| 44   | , *** | ••• | ••• | •••    | •••    | بن       | ا القانو | فالفته حذ      | 464       | شيرلنف       | اقبة أرد |            |        |
| ۲۸   | •••   | ••• |     | 4      | وشروان | إعادة أز | ور، و    | بهرامَ ج       | م أيام    | را النفا     | نتلال ا  | .1         |        |

### فهرس كتاب دوالتساج"

| صفحة |       |        |        |        |         | - 4.4 |         |          |           |               |                                         |            |
|------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 44   | •••   | ***    | نات    |        |         |       |         | _        |           |               |                                         | إحتجاب     |
| ٣٠   | •••   | •••    | ***    |        |         |       | -       |          |           |               |                                         | التسوية ي  |
| ۳.   | ***   | ***    | ***    | ,      | ***     | 8+4   | ***     | Ÿ,       | ه ، هر    | في وجما       | ۽ شيم                                   | أقل خليفا  |
| ۳۱   | •••   | •••    | 4**    | •••    | ***     | ***   | ***     | اللهو    | رب و      | ف الش         | أمويين                                  | أحوال الأ  |
| 44   | ••• ( | الجمدي | ومرواذ | مشام ، | بان 6 و | ، وسا | والوليد | الملك    | ًا 6 وعبد | وحروان        | ساوية ،                                 |            |
| 44   | •••   | ***    | ***    | •••    | •••     | ***   | 7       | ليد بن ي | ،، والو   | مبدالملك      | يزيد ن                                  |            |
| ٣٣   | ***   | •••    | ***    | ***    | ***     | ***   |         | ••       | ز         | عيد العز      | عون                                     |            |
| ۳۳   | •••   | •••    | •••    | •••    | •••     |       | واللزو  | مرب      | في النا   | ىباسىين       | للفاء ال                                | أحوال انا  |
| ٣٣   | •••   | •••    | ***    | •••    | ***     | ***   | • • •   | ***      | ***       | لأاح          | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
| ٣٤   | •••   | •••    | ***    | ***    | ***     | ***   |         | •••      | •••       | ور            | المتعب                                  |            |
| ٣٤   | •••   | •••    | ***    |        | الحاجة) | وقضاء | والمردة | الصنيعة  | الشكر و   | لنصورفي       | (کلة ا                                  |            |
| ۲٤   | ***   | •••    | •••    | •••    | •••     | •••   | •••     | •••      | •••       | ٤٠٠           | المهسب                                  |            |
| 40   | ***   | •••    | •••    | •••    | •••     | •••   | •••     | ***      | ***       |               | المبادء                                 |            |
| ٣٧   | • •   | ***    | •••    | •••    | ***     | ***   | 149     | ***      | •••       | يد            | الرش ــــ                               |            |
| 24   | •••   | •••    | •••    | •••    | ***     | •••   | •••     | •••      | •••       | •             | الاميز                                  |            |
| ٤٣   | •••   | ***    | •••    | ***    | ***     | •••   | ***     | ***      | ,,,       | •             | المسأمون                                | í          |
| £0   | •••   | ***    | •••    | ***    | ***     | •••   | •••     | ***      |           | _             |                                         | مباسطة ا   |
| ٤٥   | •••   | ***    | •••    | ***    | ***     | 140   | ***     | ***      | ت         | الزلاد        | نباء عز                                 | حدّ الإغظ  |
| ٥٤   | ***   | •••    | ***    | 443    | ***     | •••   | ***     | •••      | •••       | اليها         | ماقبة د                                 | مواطن الم  |
| ۲3   | •••   | ***    | ***    | ***    |         | ***   | ***     |          | 4         | د في المتر    |                                         |            |
| 23   | •••   | ***    | ***    | ***    | •••     | ***   | ب       | ونحوا    | يجمل      | ب وال         | ، بالتعل                                | تفرد الملك |
| ٤٧   | 010.0 | ***,   | •••    | •••    | ***     | ***   |         |          | _         | د.<br>ك الفرس |                                         |            |
| ٤٧   | *     | •••    | ***    | ***    | •••     | ***   | ذاك     | نا. في ا | ب واشلا   | دات العوا     | مية<br>سنة ساد                          |            |

#### فهرس كتاب ودالتـــاج"

| مفعة |     |      |       |        |         |                                                 |
|------|-----|------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------|
| 49   | ••• | ***  | • • • | •••    | •••     | عدَّل الملك في مجلس الشراب                      |
| 29   | ••• | ***  | ***   | ***    |         | مكالمة الندماء لللوك                            |
| ۰۰   | ••• | •••  | •••   | •••    | •••     | مَّنَّ الملوك بنعمهم عند الضرورة فقط            |
| ٥١   | *** | ***; | ***   | •••    | ***     | عدم المعاقبة في حال الغضب                       |
| 94   | *** | •••  | ***   | •••    | •••     | آداب البِعَانة عند قيام الملك                   |
| 94   | ••• | •••  | •••   | •••    | *       | عدم الدئومن الملك، إلا بشروط                    |
| ۳۵   | ••• | •••  | •••   | ***    | •••     | الكستماع لحديث الملك                            |
| ۳۰   | ••• | •••  | •••   | ***    | (       | (كلمة لممرو بن العاص عن جليسه وثو به ردا بَّه   |
| ٥٤   | *** | •••  | •••   | •••    | •••     | (ٰکلهٔ الشمعی عن قوم یتناقدون و یتفاهمون )      |
| οŧ   | *** | ***  | *** 4 | س فهما | امه وح  | كلةً المأمون لسعيد بن سلم الباهلّ عن حسن إنها   |
| ٥٤   | ••• | •••  | ***   | ***    | ***     | ماحصل لرجل كان أنو يرروان يسايره                |
| 00   | *** | •••  | ***   | ***    | •••     | ماوقع لاّبن شجرة الرَّهاويّ حيبًا حادثه معارية  |
| ۸۵   | 444 | •••  | •••   | ***    | •••     | ماوقع لأبى بكر الهذلى حينا حادثه السقَّاح       |
| 01   | ••• | •••  | •••   | •••    | •••     | (كلمة أبن عَيَّاش المنتوف في آداب المحادثة)     |
| ٦٠   | ••• | •••  | •••   | •••    | •••     | (كلة رَّوْح بن زِنْباع فى هذا الموضوع)          |
| ٧.   | ••• | •••  | •••   | •••    | (8      | (كلمة أسماءً بن خارجة الفزاريّ في هذا الموضوخ   |
| ٦٠   | ••• | ***  | •••   | •••    | •••     | (كلية سارية فى هذا الموضوع)                     |
| 11   | ••• | •••  | •••   | •••    | •••     | آداب أهل الزُّلغيٰ بعد المضاحكة مع الملك        |
| 11   | *** | •••  | ***   | ***    | •••     | تنكُّر أخلاق الملوك                             |
| 11   | ••• | •••  | •••   | ***    | د نتقام | صبر الملوك علىٰ مضض الحقد حثَّى تحسين الفرصة لا |
| 77   | *** | •••  | •••   | ***    | ***     | ساقبة أنوشروان لمن خانه فى حريمه                |
| 70   | ••• | •••  | ***   | •••    | ***     | نكية حبـالملك بن مروان بمن فازعه المُلْك …      |
| 77   | *** | ***  | ***   | •••    | ***     | نكبة الرشيد بالبرامكة                           |

#### فهرس مّاب "التاج"

| مفعا |     |     |       |          |       |         |       |            |          |             |           |              |
|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------|-------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 44   | *** | ••• | •••   | •••      | ***   | •••     | •••   | ***        | •••      | ك           | حرم الملا | حراعاة       |
| ٦٨   | ••• | ••• | •••   |          |       |         |       |            |          |             |           | إغضاء ا      |
| 79   | ••• | *** | •••   | •••      | •••   | ***     | ***   | ***        | لملك     | بحضرة ا     | سوت ا     | غضُ ال       |
| 74   | ••• | *** | •••   | ***      | •••   | •••     | ***   | ا المني    | ابة فىھذ | الله العبحا | تأديب     |              |
| 74   | ••• | *** | •••   |          |       |         |       |            |          |             |           | حُرْمة مج    |
| ٧٠   |     | *** | •••   |          |       |         |       |            |          | ملٰ مجالس   |           |              |
| ٧٠   | ••• | ••• | •••   | ***      | ***   | ***     | ***   | ***        | ***      |             | المكافآت  | مواطن ا      |
| ٧٠   | ••• | ••• | •••   | •••      | •••   | •••     | ومها  | مها وع     | وشعمو    | لكافآت،     | بيان ال   |              |
|      |     |     |       | <u>ہ</u> | الملا | ندماء   | نفة   | فی ص       | باب      | •           |           |              |
| ٧١   | ••• | ••• | •••   | ***      | •••   | •••     | •••   | ***        | •••      | ۾           | ق الند    | ر.<br>صفة خا |
| ۷۱   | ••• |     | •••   | •••      | •••   | •••     | ***   | ر<br>ومه   | ، وعل    | المزاملة    | نديم في   | آداب ال      |
| ٧٢   | ••• | ••• | •••   | ***      | •••   | •••     | ***   | ر نزهة     | سفر أو   | روجه ل      | ك فى خ    | عُدة الملا   |
| ٧٢   | ••• | *** |       | •••      |       | •••     |       |            |          |             |           | خلال ال      |
| ٧٢   | ••• |     | •••   |          |       |         |       |            |          |             |           | مساواة ا     |
| ٧٢   | ••• | ••• | •••   | •••      | ***   | •••     | ***   | •••        | •••      | ل الملك     | عب ع      | حقّ الملا    |
| ٧٣   | ••• | ••• |       | ***      |       |         |       | - 4        |          | سابورلند    |           |              |
| ٧٣   | *** | *** | •••   | ***      | ***   | ***     | •••   | نيرها      | لگُوة وا | الملاعبة با | آداب      |              |
| ٧٤   | ••• | ••• | • • • | •••      |       |         |       |            |          | مأرنج بحد   |           |              |
| ۷a   | *** | ••• |       | ***      | ***   | ، النوم | نة من | لَلِكَ مِـ | لت الم   | إذا أخذ     | ندماءه    | آداب ال      |
| 77   | *** | ••• | ***   | ***      |       |         |       |            |          |             |           | إمامة الما   |
| ٧٧   | ••• |     |       |          |       |         |       |            |          |             |           | آداب م       |
| ٧٧   | ••• | *** | ***   | ***      | •••   | •••     | ٠,    | يئهم السا  | عنك ته   | كابر السبم  | ائة آ     |              |

#### فهرس كاب <sup>رو</sup>التاج"

|            |     |          |            |           |          |             |                     | _          |                |                 |             |
|------------|-----|----------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| صفحة       |     |          |            |           |          |             |                     |            |                |                 |             |
| ٧٨         | *** | ***      | •••        | ***       | * **     |             | لقباذ               | لمايرته ا  | ربذ أثناه م    | ماحصل الر       |             |
| <b>V</b> 4 | ••• |          | •••        | •••       | ***      | 4           | يّه لمماو ي         | ، مسایر    | برحبيل أثناه   | ء<br>ماحصل؛ لنا |             |
| ۸۰         | 4+4 | ***      | ***        | ***       | •••      | •••         | •••                 | •••        | ساير الملوك    | تحذيركن ب       |             |
| ۸۰         | *** | ***      |            |           | • • •    |             | المتصلة             | الملك      | من مسايرة      | ة<br>تطير المجر |             |
| ٨٠         | 4.4 | •••      | ى          | نة الحاد: | ی انگلین | ۔<br>مین بد |                     |            | ن صاحب ال      | •               |             |
| • •        |     |          |            |           | -        |             |                     |            |                |                 |             |
| ۸۱         | *** |          |            |           |          |             | _                   |            | الله من الحسد  |                 |             |
| ۸۲         |     | <b>.</b> | ناء المساي | مادرة أث  | لت مده   | ند مافرط    | أسانى عا            | لم الخُرَا | نهي لأبي مُس   |                 |             |
| ۸۳         |     | ***      | ***        |           | •••      | ***         | •••                 | •••        | و تكنيته       | ية الملك أ      | عدم تسم     |
| ۸٧         | ••• | •••      | 4.         | و لأس     | للك أ    | نمات ا      | دی ص                | لإحا       | ابهة الأسيم    | حالة مش         | الأدب في    |
| ۸٩         | ••• | •••      | •••        | •••       | •••      | •••         | شه                  | ، عاصم     | ا الملك في     | ، يتفرد بر      | الأمور التي |
| 4.         | *** |          | •••        | •••       | ***      | •••         | را.                 | ب الد      | لفصد ـــ شر    | الحامة ــ ا     |             |
| 4.         | ••• | ***      | ***        | ,         | ***      | 41          | علٰ دء              | نامين      | ،وعدم ال       | بت الملك        | عدم تشمي    |
| 41         | ••• | ***      | •••        | •••       | •••      |             | •••                 | ***        | *** 14         | الملك .         | عدم تعزياً  |
| 41         | *** | ***      | ***        | •••       | •••      | •••         | •••                 |            | ء الرضا        | بر و<br>سب وبط  | سرعة الغط   |
| 47         | ••• | ***      | •••        | •••       | •••      | •••         | •••                 | رجاله      | ح عل أحد       | خنب السفّا      |             |
| 44         | ••• | •••      | ***        | •••       | •••      | •••         | •••                 | زاده       | د علىٰ أحد تُم | غضب الرشيا      |             |
| 48         | ••• | •••      | ***        |           | ***      | •••         | •••                 | ***        | ***            | أسراره          | كتئم الملك  |
| 48         | ••• | •••      | ***        | •••       | •••      | •••         | السر                | حفظ        | ر پز رہالَه فی | إمتعان أبر      |             |
| 90         | *4  | ***      | ***        | •••       | •••      | ***         | •••                 | در<br>غرم  | ، في حفظ ا     | إمتحانه رجالًا  |             |
| 4.4        | 4   | •••      | ***        |           | ***      | •••         | ***                 | <b>X</b>   | طمن في ألمما   | إمتحاله مَن و   |             |
| 44         | *** | •••      | •••        | 4**       | ***      | ***         | • • •               | 4+4        | خائر           | ، عن الص        | تغافل الملك |
| ١          | *** |          | •••        | •••       |          | اهب         | الْحَلِّي بِاللَّهِ | الجام      | ودعن سرقة      | ماعل بهرام:     | ,           |
| 1.1        |     |          | ***        | ***       | • • •    |             | ن المنعب            | : جام م    | إن عن سرقة     | خافل أنوشرو     | i           |

### فهرس كاب دوالت انبي

| صفحة  |       |          |       |          |            |             |              |                  |                        |               |           |       |
|-------|-------|----------|-------|----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|---------------|-----------|-------|
| 1 - 1 | •••   | •••      | ***   | •••      | ***        | ***         | ***          | الدنانير         | عن کيس                 | ر معار يا     | تغافز     |       |
| 1.1   | •••   | • • •    | ***   | •••      | ***        | ا<br>أجور"، | د<br>د رلا ، | ن لاعمو          | : <sup>وو</sup> المفبو | علىٰ قولمم    | الرك      |       |
| ۱۰۳   | • • • | •••      | ***   | ***      | ***        | ***         | ***          | 1                | , هذا الممخ            | سار ية في     | كلة       |       |
| ۲۰۳   | •••   | •••      | •••   | ***      | ***        | نیٰ أیضا    | ، في الم     | بي طالب          | عل بن ا                | الحسن بن      | 45        |       |
| ۳۰۱   | •••   |          | •••   |          |            | خد رداه     | الذي أ       | أعراب            | الملك والأ             | ن بن عبد      | سلياد     |       |
| 1 - £ | •••   | •••      | • • • | ***      | ***        | ***         | 14           | ه.<br>الدرة الرا | ، وسارق ا              | ر بن سليان    | بحقر      |       |
| ۱۰٤   | •••   | •••      |       |          | ***        | ***         | •••          | ***              | رهم                    | فاء وش        | أهل الو   | إكرام |
| ۰.۰   | •••   | •••      | •••   | •••      | ***        | ***         | •••          | ZII.             | لمانی علٰ ا            | ومادح ال      | تُباذ     |       |
| 1.7   | •••   | بعد قتله | مدی ، | محمد ابل | يان بن     | سقًاح لمرو  | نلس ال       | یم" فی ج         | عمرو المخزو            | سعيد ين '     | ويناء     |       |
| 1 • 4 | ***   | •••      | •••   | •••      | 4.         | إلىٰ معار   | ن مصر        | بادة رال         | سعد بن ه               | قيس پڻ        | کتاب      |       |
| 1.4   | •••   | •••      | ••    | ***      | •••        | ، ملکهم     | ليه بمتز     | مر بون ا         | ساورة المت             | كندروالأ      | الإ       |       |
| 1+4   |       |          |       | •••      | •••        | •••         | ويز          | أبيه أبر         | 4 علیٰ قتل             | يه وماد۔      | شيرو      |       |
| 11.   | ••    | •••      | •••   | . قتله   | لميه ٤ بعد | الخارج ء    | ن عمد        | ، رأس أي         | والضادب                | ورالعباس      | المنص     |       |
| 111   | •••   | ***      | •••   | •••      | •••        | •••         | ىرى          | شام الأ          | رمادح                  | ورالماس       | المم      |       |
| 117   | •••   |          | •••   | •••      | •••        | •••         | •••          |                  | لك                     | يتكأم الم     | ، عند ما  | الادب |
| 117   | •••   | •••      | •••   | •••      | •••        | •••         | •••          | •••              | ك                      | يث ألملا      | ، في تحد  | الأدب |
| 114   | ***   | •••      | •••   | ***      | •••        | •••         | •••          | ك                | يث الملا               | من حد         | لضيحك     | عدم ا |
| 114   | •••   | ••       | ***   | •••      | ***        | •••         | ***          | إ الملك          | رتين علم               | ئىپ مە        | عادة الحا | عدم إ |
| 114   | •••   | ***      | •••   | •••      | •••        | •••         | •••          | ئی               | نباع في الم            | روح بن ڈ      | کلة ر     |       |
| 118   | •••   | ••       | * 8 * | •••      | ***        | •••         | •••          | 411              | المنئ                  | <br>لشَّميّ ف | 1215      |       |
| 311   | •••   | •••      | ***   | •••      | ***        | •••         | ***          |                  | ح في المعنّى           |               |           |       |
| 112   | •••   | •••      | ***   | ***      | ***        | •••         | •••          | ل المني          | -<br>المتنوف ا         | رء<br>بن عياش | ظة        |       |
| 110   |       | ***      |       | 44+      | •••        | • • •       |              |                  | لحديث على              |               |           |       |

#### فهرس كتاب ودالتساج،

| مغمة |     |     |     |      |         |         |                                            |
|------|-----|-----|-----|------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 117  | *** | *** | ••• | ***  | ***     | •••     | (عود الما) الأدب في تحديث الملك            |
| 118  | ••• | ••• | ••• |      | ***     | ***     | أمارات الملوك للجلساء بالأنصراف            |
| 17.  | *** | ••• | *** | •••  | ***     | •••     | عدم ذكر أحدِ بالعيب في حضرة الملكِ         |
| 14.  | *** | ••• | *** | ***  | ***     | •••     | تحريش الملك بين رجاله                      |
| 171  | *** | ••• | ••• | ***  | ***     | •••     | آداب السـفير                               |
| 177  | *** |     | ••• | •••  | •••     | •••     | منة ملوك العجم فى اختبار السفير ···        |
| 177  |     |     | *** | •••  | •••     | ***     | كلمة أردشير في حتى السفير                  |
| 177  | ••• | ••• | *** | •••  | •••     | •••     | كلمة ثانية له في الممنيٰ                   |
| 178  | ••• | ••• | ••• | •••  | •••     | •••     | مافعله الإسكندربسفيركذب طيه                |
| 178  | ••• | ••• | ••• | •••  | •••     | ***     | إحتياط الملك في منامه وَمَقِيله            |
| 175  | *** | ••• | ••• |      | ***     | ••;     | مُنَّة ملوك الفُرْس فى النوم ···           |
| 371  | ••• | ••• | *** | •••  | •••     | •••     | السَّةُ النبويَّة في النوم                 |
| 170  |     | ••• | ••• | •••  | •••     | •••     | إمّالاع الوالدين فقط علىٰ منام الملك       |
| 170  | *** | ••• | ••• | •••  | •••     | ***     | معاملة الأبن لللك                          |
| 140  | ••• | *** | *** | أيضا | י יולין | لماجب م | مافعله يزدجرد مع ابنه بهرام ، وما فعله الح |
| 177  | *** | ••• | *** | ***  | ***     | ***     | مانىلە مىارية سى آبنە يزيد                 |
| 177  | *** | *** | *** | ***  | ***     | ***     | ماضله المهدى مع آينه الحادى                |
| 177  | ••• | ••• | ••• | •••  | •••     | •••     | مافعله الحاجب بولد المأمون                 |
| 177  | *** |     | *** | •••  | ***     | •••     | ما فعله الحاجب بولد المعتصم                |
| 177  | ••• | ••• | *** | •••  | ***     | •••     | واجبات آبن الملك                           |
| 174  | ••• | *** | *** | ***  | ***     | ***     | شهوة الاستبدال عند الملوك                  |
| 174  | ••• | ••• | *** | •••  | ***     | ***     | الحيلة في معالجتها                         |

#### فهرس كتاب درالتاج»

| منعة<br>179 |       |        | •••     | •••    |         |         | ملدك ال   | مد أحد | غمك      | ، ماز يارالم  | ماصنعا        |              |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 17.         | •••   | •••    |         | و الدي | Link.   | . "     |           | _      |          | ر.<br>دروح بن |               |              |
|             | ***   | :      |         |        |         |         |           |        |          | •             |               |              |
| 144         | •••   | ***    |         |        |         |         |           |        |          | جريرالشاء     |               |              |
| 176         | لمادى | ا إيآر | لمنصودؤ | جمقرا. | نين أبي | شاءسليا | ني لأستره | الممدا | ن مهابه( | عبدالملكبر    | ماقعله        |              |
| 140         | •••   | ***    | •••     | •••    |         | ***     | ***       | ***    | _        | أخلاق الملو   | _             |              |
| 141         | •••   | ***    | •••     | ***    | •••     |         |           |        |          | بالجفوة       |               |              |
| ۱۳۷         | ***   | ***    | •••     | ***    |         |         |           |        |          |               |               | صفات         |
| ۱۳۸         | •••   | ***    | •••     | ***    |         | 64      |           |        |          | وشروان،       |               |              |
| 144         | •••   | •••    | ***     | ***    | •••     | •••     | •••       | ٠      | ***      | متسه          | ك ور-         | سيخاء المل   |
| 14.         | •••   | •••    | ***     | ***    | •••     |         |           |        |          | لأمّن وصف     |               |              |
| 124         | •••   | •••    | ***     | •••    | ***     |         |           |        |          | الملك الملك   |               |              |
| 188         | ***   | •••    | •••     | •••    | ***     |         |           |        |          | صلائهم        | _             | جوائزال      |
| 120         | •••   | ***    | •••     | ***    | •••     | •••     | •••       | وائز   | ف ابلم   | وك ساسان      | مره<br>سنة ما |              |
| 127         | ***   | ***    | •••     | ***    | ***     |         |           | •      | -        | المهرجان و    |               |              |
| 10.         | •••   | •••    | ***     | ***    | •••     | •       | بن کسرة   | في تفر | بالقرس   | لم آقتائی ا   |               | سِەلا        |
| 10.         | •••   | •••    | •••     | •••    | •••     | •••     | •••       | ,      | •••      |               |               | لَمُو الملوا |
| 10.         | •••   | ***    | ***     | ***    | •••     | ***     | •••       |        |          |               |               | ترك الإد     |
| 101         | ***   | • • •  | ***     | •••    | ***     | •••     | •••       | 4      | لشرب     | لمفاء فی ا    | وك والخ       | سيرة الملو   |
| 104         | ***   | ***    | •••     | •••    | •••     | •••     | •••       |        |          | •••           |               | لبس المل     |
| 100         | ***   | •••    |         | ***    | • • •   | •••     |           |        |          |               |               | تطيب ا       |
| 107         | •••   | •••    | •••     | ***    | •••     | •••     | •••       | نواعها |          |               |               | زيارة الم    |
| 101         | •••   | •••    | •••     | ***    | •••     | ***     | ***       | •••    |          | -             |               | إستقبال      |
| ٠٢١         | ***   | •••    | •••     | •••    | ***     | ***     | ***       | 4 4 4  | نی       | إلىٰ القام    | لللك الملك    | التظلم مز    |

#### فهرس کتاب دوالتساج،

| خدصة بهرام للعدق الذى قصد دار ملكه                                                                                             |             |     |     |     |     |          |                                        |         |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|
| ماصنعه بهرام جور لأخذ ملك أبيه                                                                                                 | منه         |     |     |     |     |          |                                        |         |          | 4                               |
| الملوك والخلفاء الذين آشتهروا بذلك                                                                                             | 77          | *** | ••• | ••• | *** | •••      | ***                                    | ***     | •••      | العقوبة الربانية لللك الغالم    |
| الملوك والخلفاء الذين آشتهروا بذلك                                                                                             | 78          | *** | ••• | *** | *** | ***      | ***                                    | •••     | أبيه     | ماصنعه بهرامجور لأخذ ملك        |
| التمييزيين الأولياء والأعداء                                                                                                   | 77          | ••• | ••• | ••• | *** | ***      | ***                                    | ***     | ***      | إستقصاء الملك لأحوال رعيته      |
| به الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                       | 77          | ••• | *** | *** | *** | ***      | •••                                    | ***     | نلك      | الملوك والخلفاء الذين آشتهروا ب |
| واجبات الملوك عند الأحداث الخطيرة                                                                                              | ٧١          |     | ••• | *** | *** | •••      | ***                                    | ***     | ***      | التمييز بين الأولياء والأعداء   |
| سنة الأعاجم إذا دهمتهم الكوارث والمغالم                                                                                        | ٧٢          | ••• | ••• | *** | ••• | •••      | ***                                    | •••     | ***      | بماذا تطول مدّة الملك           |
| ما فعله معاوية أيام مِشِينَ                                                                                                    | · <b>٧٣</b> | *** | ••• | *** | *** | ***      | •••                                    | برة     | الحط     | واجبات الملوك عند الأحداث       |
| ما فعله معاوية أيام صِفِّينَ                                                                                                   | 174         | •   | ••• | ••• | ••• | •••      | ائم                                    | . والمظ | لكوارث   | سنة الأعابم إذا دحمتهم اا       |
| مافيله مروان بن محمد عند ظهورالعباسيين                                                                                         | ۱۷۵         | ••• | *** | ••• | *** |          |                                        |         |          | <u>'</u>                        |
| مكايدة الملوك فى الحروب                                                                                                        | 140         | ••• | *** | ••• | *** | ث عليه   | ن الأش                                 | روج آبر | ئا عند خ | حماضله عبد الملك بن مرُّوان     |
| خدصة بهرام للعدة الذى قصد دار ملكه مكايد أبرو يز (ملك الفرس) فى حرب الروم، قُبيل الإسلام خاتم خاتم خاتم الكتاب                 | 140         | ••• | *** | ••• | ••• | ***      | č                                      | لماسير  | ظهوراا   | ماضله مروان بن محمد عند         |
| مكايد أبرو يز (ملك الفرس) فى حرب الروم، قُبيل الإسلام خاتم المحايد أبرو يز (ملك الفرس) فى حرب الروم، قُبيل الإسلام خاتم المحاب | ١٧٧         | ••• | *** | ••• | *** | •••      | ***                                    | ***     | •••      | مكايدة الملوك في الحروب         |
| خاتمة الكتاب                                                                                                                   | 177         | ••• | ••• | ••• | *** |          |                                        | 5       | دارملً   | خدعة بهرام للعدق الذى قصد ا     |
| •                                                                                                                              | ١٨٠         | ••• | ••• | ••• | لام | للس الإس | م، قُبيرا                              | ، الرو. | ، حرب    | مكايد أبرو يز(ملك الفرس) فى     |
| التنويه بالأمير الفتح بن خاقان، الوزير العبّاسيّ ١٨٦                                                                           |             |     |     |     | ر   | الكتاب   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         | خاتم_    |                                 |
|                                                                                                                                | 141         | *** | ••• |     | ••• | •••      | ی"                                     | العبار  | الوزير   | التنويه بالأمير الفتح بن خاقان، |

(بليمه ووالملحقات)

#### فهرس والملحقات،

|      |        | (      | کتاب    | ت ال   | ناسة           | ملح     |          | ٣       |        |      |           |          |      |
|------|--------|--------|---------|--------|----------------|---------|----------|---------|--------|------|-----------|----------|------|
| •••  | •••    | '      | **      | •••    | •••            | ادية    | الإنتقا  | لمات    | لملحوة | . وا | وإيات     | بل للر   | تک   |
| •••  | ***    | ***    | •••     | 100    | •••            | •••     | ***      | بعية    | ط مط   | أغلا | ت لأ      | حيحا     | تم   |
| ات   | الزياد | صوصا   | ،وخ     | لحلبية | سخة ا          | اية الد | فی رو    | لاف     | الإختا | من   | للهم      | ندراك    | است  |
| •••  | ***    | •••    | ***     | •••    | •••            | •••     |          |         | أتفرد  | _    |           |          |      |
| •••  | •••    | حظ     | طا للجا | ب غا   | المنسوب        | کاید"   | ا والم   | الملوك  | وتنبيه | ب ر  | بكار      | رىف      | التم |
| •••  |        | ***    |         |        | , الفضا        |         |          |         |        |      |           |          |      |
|      |        |        |         |        |                |         |          |         |        |      |           |          |      |
|      | æ      | 'التاج | اب و    | ذ لك   | بجدية<br>بجدية | ں الأ   | لهارس    | _ ال    | - 1    |      |           |          |      |
| شي   | رالحوا | وتحري  | إجعة    | سة للر | المنخد         | تب ال   | ء الڪ    | , بأسما | الأقل  | _ی"  | الأيجا    | رس ا     | الفه |
|      | •      | ***    | •••     |        | •••            | •••     | •••      | کمیل    |        |      |           |          |      |
| ىيە  | حواش   | قاب و  | في الك  | كورة   | ت المذ         | صنفان   | با در    | بأسمه   | الثاني | ئ.   | لأبجا     | رس ا     | الفه |
| •••  | •••    | ***    |         | •••    | •••            | •••     | •••      | يله     | وتكم   |      |           |          |      |
| ئىلە | يەوتك  | رحواث  | ڏاب و   | في ال  | ۇرىن           | آغلار   | ، الرجال | بأسماء  | الثالث | ی" ا | لأبجد     | رس ا     | الفه |
|      |        |        |         |        | ي<br>لل وال    |         |          |         |        |      | <b>))</b> | <b>»</b> |      |
|      |        |        |         |        | بأسماء         |         |          |         | _      |      | מ         | »        |      |
|      | •      |        | -       | . ,    |                |         | وتحو     | _       |        |      |           |          |      |
|      |        |        |         |        |                |         | 1        | _       | -      |      |           |          |      |

٥

كلمة باللغة الفرنسية عن الجحاحظ ومشربه ومقامه فىعالم الأدب عند العرب بآخرالكتاب

"واجبٌ على كلّ ذى مقالة أنِ يبتدئ بالحمد قبل استفتاحها كما بُدئَ بالنعمة قبل استحقاقها" .

نطرة عامسة فىالكتاب،ۇللە. وبعدُ، فهذا الكتاب، كتاب "التاج". وهوالمشهوراً يضابكتاب "أخلاق الملوك". هذا الكتاب: وضعه الجاحظ أيام كانت بغدادُ دارالسلام، وقبّة الإسلام، ومركز الخلافة، وجبّة الأرض، وقطب العالم، ومعدن الظرائف، ومنشأ أرباب الغايات؛ أيام كان العراق بستانا زاهرا بأنوار المعارف والمعالى، وكانت أمصارُه وقُراه مناهلَ عذبة يزدحم عليها طُلاب العلوم والآداب.

هذا الكتاب: قدضمنه الجاحظ طائفة كبيرة من نطامات الدولة العباسية على عهده، مما تقرّاه هو بنفسه أو كان متعارفاً في عصره، ولقد أودعه ماوصل إليه عاممه مما يندمج تحت هذا الباب من الرسوم والاصطلاحات التي كانت فاشية بين العرب أو شائعة في صدر دولتهم، على ما بلغ المؤلّف بالسند المتصل عن الحجة الصادق والثفة الأمين.

(۱) هكذا مــــدُّرسهلُّ بن هارون أحدكته ، وكان ماصرا للحاحظ ، أنطر ''البان والتبيير\_ '' (ح ۱ ص ۱۸۸). هذا الكتاب: قد جعله الحاحظ مِرْآة تَعَبَّى فيها مشاهد الخلفاء والأكابر ف حَفَلاتهم الرسمية وتُحشودهم العامّة، إلى ماهنالك من طرائق ملوكية وترتيبات سياسية اقتبس العرب بعضها من القُرس حيا دالت الدولة إلى الإسلام، والجتمعت الكلمة فى العرب الكرام: لا سيّا بعد ما سادت المسودة من آل عبّاس ، وخفقت على رؤوسهم البود والأعلام، وجلس على سرير الخلافة سابعهم، الميمون النقيبة، المبارك الناصية، وأعنى به المأمون بن هارون ، وكان ذلك بفضل أشياعه وأوليائه من أهل نحراسان وما والاها، على ماهو معلوم ،

هذا الكتاب: نتعرّف به مقدارالتأثير الكبير الذي كان للحضارة الفارسية في الحضارة الإسلامية على عهد العباسيين، حتى لقد ينسلى الجاحظ خُطّته ومِنهاجه فيسُرد بعض عادات الفُرْس ورسومهم القديمة، كأنها مألوفة في تلك الأيام؛ وهي مما لا يمكن أن يكون تحت حكم الإسلام.

<sup>(</sup>۱) هذه النسبة قد استعمالها كثير من فحول البلغاء ، قال الجاحظ : " ولو شئنا أن تقول إن سهره بالليل ونومه بالتهار خصلة ملوكية ، لقلنا ، ولوكان خلاف ذلك ألذ ، لكاست الملوك بذلك أولما " ، أنظر تكاب الحيوان ، (ج ١ ص ١٣٧) ، وقال الهمداني في "صفة جزيرة العرب" : وبها آلة الحرير النفيسة الملوكية (ص ٢٠٢) ــ ومعلوم أن الإمام كن جني ألف كتابا سماه "التصريف الملوكية" .

<sup>(</sup>٢) كان السواد شسمارًا لبنى العاس ، وكان أشياعهم يرتدُون به ، ولذلك سماهم التاريخ " المسوَّدة " وكسر الواو المشدّدة] . أما بنو أمية فكان شعارهم البياض ، وذووهم والمنتصرون لهم يسمون " المبيّضة " وكسر الياء المشدّدة] . وقد المطلح الكتاب والمؤرّخون على أن يقولوا : " سوَّد أهل المدينة الفلانية " أو " بيّضوا" دليلا على انضوائهم تحت لواء العباسيين أو انضاعهم إلى بنى أمية .

 <sup>(</sup>٣) أنظر حاشيتي ( رقم ٤ ، ٥ من ص ١٤٦ ) ، ثم (س ١١ من ص ١٦٠ ) من كتاب <sup>وو</sup>التاج <sup>، ٠</sup>
 وفيه مواضع أشرئ كثيرة من هذا القبيل ٠

هذا الكتاب: شرح لنا فيه الجاحظ أحوال أمراء المؤمنين، وسادات المسامين في أُحورَ بَيْم الخصوصية، وفي أنديتهم العمومية، ووقفنا فيه على سمَرهم في سمَرهم، وقصمهم في ليالى أنسهم، إلى ما كانوا يصنعون في مجالى حظهم، ومسارح لهوهم، ومراتع طَرَبهم، وناهيك بجالسهم في الأغاني والمنادمة، ومجامعهم في الملاعبة والمداعبة، ومشاهدهم في المسايرة والمباسطة!

هذا الكتَّاب: فيه تبصرَّةُ لنا بأساليب القوم فى اللَّبس والطِّيب وغير ذلك من الرسوم والآداب التي كانت معتبرةً لدى السَّراة والأماثل في أيام العرب، وفيها بعد الإسلام .

هذا الكتاب: تدلَّنا عباراته على أن الجاحظ آستخدم بعض التصانيف التي وضعها الفُرْس في هذا المعنى' ، بل نراه قد آنساق بعامل الاستمرار في النقل عنها إلى الراد بعض السّنن التي قلنا إنها لم يبق لها مجالٌ بعد ظهور الإسلام ، لذلك يغلب على ظنى أن المؤلف آستعان بالكتب التي نقلها المترجمون من الفارسية إلى العربية في أيام

<sup>(</sup>۱) مفرده "حِوّاء" وزان كتاب . وهي جماعة البيوت المتسلمانية . وقد استعمل الجاحظ "الأحوية والأندية" في كتاب "البغلاء" (ص ٣٥ ) ؛ فقال : " إن صاحب المأدّبة وولى الدعوة إذا جاء رسولُه به والقرمُ في أحويتهم وأنديتهم به فقال : أجبوا إلى طعام فلان . فجعلهم بَحفْلة واحدة به وهي الجُفالة به دلك هو المحمود ، وإذا آنتقر ، فقال : قم أنت ، يافلان ؟ وقم أنت ، يافلان ، قدعا بعضا وترك بعضا ، فقد آنتقر" . [والتّقري هي المذمومة] ، وقد ورد في طبعة العلامة فان فلوتن "د أخويتهم" بالخاء المعجمة ، ولا رحه للاعجام في هذا المقام ، والإهمال هو المتعن في هذه الحال .

<sup>(</sup>٢) أنظر (ص ١٩ و ٢٣) من كتاب التاج -

<sup>(</sup>٣) نقل الجاحظ صفحات كاملة من آيين الفرس وتوانينهم • [أنظر (ص ١٤٥ ــ ١٥٠)من تخاب التاج ، وأنظر أيضا (ص ١٥٨ و ١٥٩ ــ ١٦٣ ثم ص ١٧٣)] • فقد توسل بهذين الأستطرادين الحاو يتين العر يضين لإبراد ثلاثة سعاورثم سطرين •

أبي جعفر المنصور، ومن كان قبله من بني مرّوان، ومَن أنّى بعده من سُلالة هاشم . ولعلّه يكون قد آعتمد أيضا على كتاب والتاج " المصنّف بآسم كسرى أنوشروان ، ذلك الكتاب الذي فسره آبر للقفّع، وهو لا يزال إلى الآن سرًا مكتوما في ضمير الزوات .

هذا الكتاب: يتضمن من أساليب التعبير والتفكير مالا يكاد يجرى به قلم غير قلم الخاحظ، أو يرتع فيه رجل سوى شيخ الأدب، أو يُتهجبح فيه غير ذلك العميد لكلِّ مفيد ومستفيد .

++

النسخة الاولئ دندا الكاب

ظَفِرْتُ بنسخة عطوطة منه فى خزانة طُوبْ قَبُو بمدينة القُسطنطينية فى مجلّدة من للمرى! \_ من أنفس الذخائر التى خلّفها الأوائل للا واخر. ذلك بأنها تحوى ثلاثة كتب قيّمة :

٣ \_ التاج ، للجاحظ .

<sup>(</sup>١) تحت (رقم ٢٤١٧ ورقم ١٣٣ أدب) -

<sup>(</sup>٢) وقد حققنا أنه " الأدب الكبير" بعينه > كما أشرنا إليه فى طبعتنا الأولى وكما بيناه فى التصدير الذى وضعناه فى مقدمة طبعتنا الثانية التي شرعت جعية العروة الوثين بالاسكندرية فى إصدارها فى هذه السنة (١٩١٤).

 <sup>(</sup>٣) وفي آخر صفحة منه مانصه : " يتلوه كتاب " التساج " الإمام أبي عبّان عمرو بن بحر الجاحظ .
 رحمه الله ورحم جميع المسلمين! " .

فَسَرَّعَانَ مَاتِحَرِّدَتُ لِنقل هذه المُجلّدة مِنْ أَوْلِمَا إِلَىٰ آخرِهَا بِالنّصويرِ الشّمَسَى ! وقد أحضرتُها ممى ــ إلى مقرّها الأصيل على ضِفاف النيل ــ في جملة ما تصيّد تُنَهُ من مفاخر العرب وكنوز الإسلام : من غُرر التصانيف وروائع الأسفار .

غيرأن هذه المجلّدة لاتحتوى ـ لا فى أولها ولا فى آخرها ـ على شىء من البيانات التاريخية التى توجد عادة فى الكتب المخطوطة ، فهى خِلُوَّمن كلَّ أثر للعلومات التى تدل الباحث على آسم الحِزانة التى كُتبت برسمها، أو على آسم مالك هـــــــــــــــــ المسخة، أو على الذين آلت إليهم، أو على كاتبها، أو على سنة نَسْخِها وموضع كتابتها، أو على مقابلتها بنسخة أخرى، ونحو ذلك من التفاصيل الجزئية أو العرضية التى قد يكون من ورائها فائدة كلية أو جوهرية فى معرفة تاريخ الكاب وهويته وماهيته.

وغاية ما يوجد فيها من هذا القبيل هو تعليقة مكتوبة فى أسفل طرّة المجموعة ، تفيد أرن رجلا آسمه " يوسف الحلمي " قرأها من أقلما إلى آخرها ، وأن ذلك كان فى سسنة ٨٩٤ه . فيجوز أن تكون هذه النسخة مكتوبة فى حلب نفسها أو فى القاهرة .

وهذه المجموعة مشكولةً من أولها إلى آخرها بالحركات ، على أنّ هذا الضبط مما لا يصبح الاعتداد به أو الاعتماد عليه في كثير من الأحيان، إن لم نقل في أغلب الاحوال .

ولكنها مهماكان الأمر من ذخائر مصر . إذ أن حَلَب كانت في ذلك الوقت عُمَالة تابعة لسلطان مصر ( وهو السلطان قايتباى المحموديّ المشهور ) . و بقيت في حوزة خلف أنه إلى أن آنتزعها السلطان سليم العثماني من السلطان قانصوه الغورى في سنة ٩٢٢ للهجرة ، فلا بدّ أن تكون هذه المجموعة قد وصلت إلى القسطنطينية

فى ضمن الغنائم التى آستولى عليها السلطان العثمانى ، فإنه نقل خزائن الكتب فى جملة مانقل إلى ضفاف البوسفور من ذخائر وطننا وتحفه وطرائفه .

فأما "الأُدبان" لأبن المقفع، فقد أكاتُ طبعهما على ما يليق بمكاتهما في عالم الأدب والتصنيف، و بمقام مؤلفهما المنقطع النظير، وكان ذلك بالإسكندرية : مدينتي التي بها درجتُ ، وفيها ترعرعتُ ، وإليها آنتسبتُ ، قدمتُهما هديّة لجمية "العروة الوثقي " القائمة بنشر العلم والتهذيب في أرض أحن إليها وأحنو عليها.

أما "التاج" وهو هذا ، فإنه يقع في ١٥٨ صفحة بخط نسخى من النوع المصرى الذي كان مستعملا في القرن التاسع للهجرة . وكل صفحة منه لتألف من ١٥٨ سطوا ، وليس على طُرَّته أوعلى خاتمته بيانٌ من البيانات التي توجد عادة في أوائل المخطوطات وأو اخرها سوى ماعلى طرة المجلدة التي هو في ضمنها مما يدل على قراءة هذا الكتاب في سنة ٤٩٨ وأن القارئ له هو و يوسف الحلي "الذي سبق لنا الكلام عليه ،

اعتمدتُ هذه النسخة وأنقطعتُ إلى تحقيقها حولين كاملين حتى وصلتُ بها إلى الغاية التي جعاتُها نُصبَ عيني بما أنتهى إليه وُسْعى وبلغه مدى جَهدى ويعلم الله و يعلم الله ويشهد الكثير من أخصّائي الذين كانوا يتردّدون على بمصيفي برمل الإسكندرية

<sup>(</sup>١) أَظَرَ مَقَالَتنا بِاللَّغَةِ الفرنسية على الفنون الإسلامية والسبيل لما إحياتُها على ضفاف النيل :

Le Passé et l'Avenir de l'Art Musulman en Egypte, (Mémoire sur la genèse et la floraison de l'art musulman et sur les moyens propres à le faire revivre en Egypte), par Ahmed Zéki Pacha.

Le Caire 1918, p. 15.

 <sup>(</sup>۲) وقد قررت نظارة المعارف العمومية استمالهما في مدارسها ، ونالا من فضل الشيوع والانتشار ماهو
 خليق بفضل مؤلفهما القدير .

أو وه بخزانتي الزكية "في القاهرة \_ أنني راجعتُ في هـذه السبيل أكثر من حمسمائة ديوان في اللغة والأدب والتاريخ ، وأنني كنتُ في بعض الأحوال أفوز بنيل الأمل ، ولكنني في أكثر الأحيان كنتُ أرضي ومن الغنيمة بعد الكدّ بالقَفَل! ".

+++

تحقيق بشأن هذا الكتاب الجماحظ هو صاحب تلك البدائع الروائع التى يتطلّع إليها أهل الأدب من العرب ومن غير العرب، ولقد آمناز هذا النابغة بمزيّة لم يَشَرّ لُهُ فيها إلى اليوم أحدً غيره من المنقدمين والمتأخرين: بين الشرقيين أو الغربيين، تلك الميزة و ولا أدرى أهذه التسمية مطابقة لمرادى أملا هي أن نَفَتات صدره ونَقَحات قلمه ماعتمّت أن أصبحت مناعا مُشاعا ونَهْبًا مُقسما بين فُرسان الكتابة وتُرصان الأدب، فقديمًا سطا عليها المتقدمون من أرباب الأقلام بمعمده بقاياها التي وصلت إلينا: لاتزال ملكا مُباحا لكل مَن يتعاطَوْن الإنشاء، يرونها طُرْفة لكل خاطف، وثمرة لكل قاطف.

قاعدة قررها القاضى الفاضل، وناهيك بمكانته التي لم يصل إليها أحد من يعده! أف تراه قد سجّل آعترافه على نفسه، وشَرَعَ هذا المورد لمن آقتدى به أوحاول الجرى على سَنّيه، منذ قال كلمته المأثورة: ووأما الجاحظ، في منا معاشر الكُمَّاب إلا مَن دخل داره، أو شنّ على كلامه الغاره، وخرج وعلى كتفه منه الكارّه، ؟

<sup>(</sup>١) لذلك اقتصرتُ في الفهرس الأبجديّ الأوّل من الفهارس الملحقة بهذا الكتاب على سرد المصنفات التي انتفعتُ بها أو نقلتُ عنها أو أشرتُ إليها في الحواشي وفي تكبيل الروايات .

<sup>(</sup>٢) روى هـــذه الكلمة آبن فضل الله العمرى صاحب "مسالك الأبصار" والصفدى صاحب " الوافى بالوفيات" وآبن شاكر صاحب "عيون التواريخ" فى ترجعتهم للجاحظ و [والكارة ما يحمله الركل على ظهره من الوفيات" وهي تقارب التي نسمها الآن فى مصر "بُغْجة" . كلمة تركية ، وحريبتها الفصمي " "عكمة" ] .

حُكُمُّ اعتمدته الجماعة ، وقابلته بالسمع والطاعة ، وما زالت تدأبُ في تنفيذه إلى هده الساعة ! حتى إن المتصفّع لدواوين الأدب لَيرَىٰ كثيرا من المتقدّمين والمتأثّرين ينقلون عبارة الجاحظ برُقتها فينسخونها نسخا، وآخرين يبترونها بترا أو يمسخونها مسخا. وكأتّى بهم قد تمالؤُوا كلهم على عدم الإشارة إليه ، اللهم إلا في النادر.

أمرُّ يراه الناظر في تضاعيف هذاالكتاب وأعطافه، وفيما عَلَّقْتُهُ عليه من الحواشي والشروح، وفيما أضفُتُهُ إليه في وتكيل الروايات، .

ما آسر مسلما وسنتجاب ؟

لكنّ العجب العُجاب ، أنه مع كثرة الناقلين عن هذا الكتّاب ، لم يُشر إليه واحدٌ منهم على الإطلاق ! بل إننى لمأعثر على آسمه فى كل ما وقفتُ عليه من أسفار المتقدّمين والمتأخّرين، مع شدّة التنقيب والبحث، ومداومة التقلب والحرث،

زد على ذلك أن التاريخيين الذين كتبوا لن ميرة الجاحظ، وأن الأخباريين الذين أفادونا بعض ما له من الكتب والرسائل، لم يشيروا قطَّ إلى هذا الكتاب بآسم و كتاب الناج .

<sup>(</sup>١) وَانْظُرُ أَيْضًا الْجِدُولُ الْمُنْصَعِنُ لِلْكُتِبِ الْمَائِلَةِ مِنْ "النَّاجِ"؛ في ص ٦٩ النَّالِيةِ •

<sup>(</sup>٢) في "أساس البلاغة": "درش القرآن: أطلت دراسته وتدبر ". وفي "تاج المروس": "الحرث تغنيش الكتاب وتدبره . . . وفي حديث عبدالله: أحرثوا هذا القرآن، أى فقشوه وتُوروه " . ومثل هذا في لغة الفرنسيين لحرث الأرض ولحرث العلم ، فيقولون: Cultiver une science و Cultiver une terre الفرنسيين لحرث الأرض ولحرث العلم ، فيقولون: عنوانة طوب قبو ، كا تراه في أحد الرواميز الفتوعرافية (٣) مع أنه هو المكتوب على طرة النسخة المحفوظة بحزانة طوب قبو ، كا تراه في أحد الرواميز الفتوعرافية التالية لحذا التصدير (ص ٧٧) ، ومع أنه مكتوب أيضا بطريق العرض على نسخة آيا صوفيا كا تراه في الراموز المعلوم (ص ٧٥) التالية ، [ وهو مكتوب أيضا في آخر نسخة "و الأدب العسفير" الموجودة في ضمن المجموعة المحموظة بطوب قبو ] .

فكان من الواجب أن أتوفر على تحقيق هـذه النقطة لإظهار غامضها و إيضا\_ مُشكلها .

+\*+

قَزِعتُ حينئذ إلى الجاحظ نفسه ، فقد نوه ببعض مصنفاته فى مقدّمة مصحف الكبيرالمعروف بكتاب "الحيوان" وفى تضاعيفه أيضا ؛ وكذلك فعل فى "البيان و التهيين" ، ثم رجعتُ إلى تَبَت مصنفاته فى معجم الأدباء" لياقوت الحموى ، و راجعتُ ما كتب عنه الصفدى فى "الوافى بالوفيات" وما أورده آبن شاكر صاحب "عيون التواريخ" . ونظرتُ فيا أورده كاتب چلى صاحب "كشف الظنون" ،

فلم ارَ فى كل ذلك أثرًا لَكتَابِ آسمه "كتاب التاج" منسوبًا إلى الجاحظ ، ولكننى وجدتُ ياقوت والصفدى وأبن شاكر وكاتب چلبى يذكرون كلهم لصاحبنا كتا با عنوانه و أخلاق الملوك " ، فتحيلتُ أن الكتاب واحدٌ ، وله آسمان ،

أكد ذلك الظنّ عندى وجعله عين اليقين أن النسخة المخطوطة النانبيسة الباقيم من هذا الكتاب لاترال محفوظة في خِرانة آيا صوفيا بالقسط عطيفية ، وعنوانهس ومكاب أخلاق الملوك".

<sup>(</sup>١) طبع بالقاهرة . ورنه نسسخة مخطوطة فى مجموعة الإمام الشيخ محمد مجمود الشسنقيطي بدارالكتسب الخديوية . تناب الصعة على الجزء الأزل منها ، وأما الثاني فشأنه كالنسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في الجزء السادس الذي تم طبعه أخيرا بالقاهرة بعناية صديق الأسناذ مرجوليوبث ، المستشرق الإنكايزي

<sup>(</sup>٣) وقد استحضرت القطعة المنطقة بترجمة الجاحظ من نسمة "الوافى بالوفيات" من مجموعة كتب العليب الخذك العلامة جيانجوس Gayangos وهسده المجموعة النفيسة موجودة الآن (تحت رقم ٢ ٩) بحزا المحمية الشاريخ الملوكسة بمدريد عاصمة إسسبانيا ، نقلها لى بالفتوغرافية مسديق الشيخ فرتسسسكو قُدا و يحمية الشاريخ الملوكسة الأحربية . المحمونة الأحربية .

<sup>(</sup>غ) في حوادث سسة ٢٥٠ هجرية ، وقد تفضَّل الأب شابو (In'alabot) المستشرة الفرنسي ، فأتحفى بصورة دتو فرافية منفولة عن النسعة المحفوظة بمكتبة باريس الأحلية (تحت وقيم ١٥٨٨) فله مزيد الشكر على هذه المدونة الأدبية ،

وقد وضع بمضهم فى طرتهما فوق حرف الباء من لفظة "كتاب"كامة "التساج" مكتوبة بخط غير الحط الأصلى، وكذلك تحت كلمة "كتاب" وضع فوله "فى أمور الرياسة".

وقد حَصَلْتُ، بحد الله، على صورتها الفتوغرافية فى الوقت المناسب ، وهى التى رمنت لها بحرف (صم) وتمكنتُ من استخدامها بكل دقة فى تحقيق هذه الطبعة، على ما يراه الناظر فى كل صفحة ،

وهذه النسخة تقع فى ١٦٦ صفحة ، وكل صفحة تحتوى على ١٣ سطرا . وهى مجردة من البيانات التاريخية التى قد تكون لها علاقة بأصلها وما هيتها . وغاية ما فبها أن ناسخها وضع فى آخرها حاشية مختصرة دلما نصها : "وكان فى المنقول عنها سقامة".

فلا غرو أن جاءت السقامة فيها مزدوجة .

عرد إلى التحقيق في سم ''التاج''

والراجح عندى أن آسم <sup>وو</sup>التاج" قد صار إطلاقه على هدا الكتاب بعد وناة مؤلفه برمان ، أعنى فياوراء القرن الثامن للهجرة ، أى بعد عصر ياقوت والصفدى وآبن شاكر الكتبى . على أننى لا يتستى لى أن أُعيِّن \_ ولو بطريق التقريب أو التخمين سلوقت الذى أطلقوا فيه آسم "التاج" على كتاب ووأخلاق الملوك" ،

هذا . وأنا أستبعد كلَّ البعد أن يكون ذلك المجهول الذي كتب لفظة والتاج " على طزة النسخة الموجودة في آيا صوفيا قد استمدّ ذلك من النسخة الموجودة في خِزانة طوپ قبو ، فإن هذه الخِزانة كانت لاتزال مُوصَدة الأبواب إلى سنة ١٩٠٨ الميلاد.

<sup>(</sup>١) أنظر هذا العنوان فى الراموز الثانى من الرّواميز الفتوغرافية (Fac-simile) التالية لهذا التعسمدير ( ص ٧٠ ) .

و أوق ذلك ، فهذا فهرسها خِلُو من العنوانين : والتاج "و و أخلاق الملوك". بل يسوغ لى أن أحكم بأن واضع ذلك الفهرس لم يعرف عن كلّ من العنوانين شيئا على الإطلاف ، لأن القرائن كالها \_ فيا يتعلق بهذا الكتاب و بغيره \_ تدلنا على أن واضع ذلك الفهرس إنما اكتفى بأخذ العنوان الموجود في الورقة الأولى من كل مجلّد ، دون أن يتصفّح المجلد بأكله ، ليرى ما إذا كان في مضاعيفه وشاياه كتب أُخرى : كما هي العادة في كثير من كتب المشارقة ، وكما هو حاصلٌ بالفعل في تلك الخزانة نفسها .

لذلك أجزمُ أن واضع الفهرس الخاص بطوپ قيو، قد آقتصر على مارآه في صدر الورقة الأولى ؛ وقد فعل .

وكيف لا ، ونحن إنما نرى فى الفهرس قراه : "كتاب الآداب للشيخ الإمام المالم العلامة عبد الله بن المقفع رحمة الله عليه " دون أن تكون هنا لك أدنى إشارة إلى " الأدب الصعير" أو إلى "كتاب التاح" ، مع أن الثلاثة موجودة بين الدنّتين .

لا يصعُّ القول بأن ذلك العنوانَ جامعٌ يشمل الكتب الثلاثة معا، وذلك لأنه لم يرد في طرة الكتاب الأول وهو و الأدب الكبير "عنوانُّ خاصُّ له ، وذلك بخلاف ماحصل في طرة الكتاب الثاني حيث أورد عنوانه هكذا "آداب عبدالله بن المقفع الصغري" وكما حصل في الكتاب الثالث حيث أو رد عنوانه هكذا : "كتاب التاج تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عمان عرو بن بحر الجاحظ، رحمة الله عليه" .

فيكون من الصعب \_ والحالة هذه \_ أن يطّلع على كتاب و التاج إنسان آخر ، آللهم الا أن يكون قد صادف ما وفقنى الله إليه من تقرّى الكتب التاريخية والأدبيسة كلها في طوب قبو ، واحدًا واحدًا ، كما أُتيح لى منذ بضع سنين ، وذلك أمر تحقّقتُ من رب الدار أنه ما كان .

+ +

عود الكلام علىٰ أسم التساج والكتب المسهاة بهذا الأسم

وهناك باب للتظنّى • ذلك أن اللّمتقدّمين كثيرا مايسمون كتبهم بأسماء متعدّدة . وها هى كتب الجاحظ نفسه ، نرى لبعضها عنوانات مختلفة . بل هو نفسه يسميها بأسماء ، بعضها مختصر و بعضها فيه شيء من التطويل .

و بعدُ، فنحن نعلم أن الجاحظ كان مُولَعا بآبن المقفع، ومُعْجَبًا به و بآثاره. أفلا يصع القول بأنه آختار في بعض الأحيان آسم <sup>دو</sup>التاج "متابعةً لذلك الكاتب العظيم، صاحب كتاب دوالتساج في سيرة كسرى أنوشرواً <sup>(الم)</sup> ؟

ومن جهة أُخرى نرى هذا العنوان و التاج " قداستهام به كثير من أكابر المصنفين . فاختاره نفر من صدور الصدر الأوّل ، وعنونوا به بعض كتبهم ، مجاراة لما وصلهم عن أهل فارس الذين سبقوا العرب بتأليف و كتاب العاج وما تفاءلت به ملوكهم ". وهو الذى ذكره آبن النديم في ضمن الكتب التي و أَنّها الفرس في السّيرَ والأسمار الصحيحة التي لملوكهم ".

<sup>(</sup>۱) نكتنى بذكر "معجم الأدماه" لياقوت و فإنه مشهوراً يصا بآسم "إرشادالأريب" ، و بآسم " المدقات الأدباء " و و و و و و بالم المقريق ، فإن آسمه " المواعظ والآع بار " ، وهو مشهور بآسم " الخطط " . أوليس القليلون هم الذين يعرفون العنوان الأصلى لتاريخ أبن خلدود ؟ وأشباه ذلك كثيرة جدّا يعرفها الذين يعانون هذا النوع من الأبحاث ، أو كا يقول الجاحظ : " كل من كان كلما بتعرافها وكان له في العلم أصل وكان يعد و بين النبين نصيب " ، أنظر كتاب الحيوان (ح ٣ ص ٧٣) .

 <sup>(</sup>٢) وأنظر الرسالة التي كتبتها بمنوان: "مَن هو الجاحظ، وما هي مصنفاته"؟ وسأنشرها فيا بعد.

<sup>(</sup>٣) من مؤلفات آبن المقفع أو من ترجمته عن الفارسية . وذكره صاحب كتاب الفهرست . وعليه بحثّ مفيد وضعه باللغة الروسية الأستاذ إينوسترانسف C. Inostrancew في تحاب " المباحث الساسانية " المعلموع في بطرسبورج سنة ١٩٠٩ (ص ٢٨ – ٣٢) .

<sup>. (</sup>۲۰ م الفهرست (ص ۲۰۰۵) .

فهما ظهر من المصنفات في اللغة العربيه بهذا العنوان، مرتباً على حسب تواريخ وفات المؤلفين :

١ ــ كتّاب التّــاج في سيرة أنوشروان ، لعمد الله بن المقفع (دهو أتلكماب صدر بالمربية بهذا المنوان) .

(١) كتاب المهرست (ص ١١٨). [ ولعله هو الذي نقل عسه صاحب العقد الفريد ــ لأنني لم أجد في كتاب الجاحظ الذي أُقدُّم إليوم للقراء ما أورده آين عبد ربه عن كتاب " التاج " ... في الجزء الأترل من المقد الفريد (ج. ١ ص ٢٦٠١ وغيرهما)، ولا ما أورده أمن قتيبة في كتاب " عيون الأخبار " ٢٠ (٢) ذَكَرُ القَفَعَلَى في كتاب " إماه الرواه على أنباه النحاه " كتابين لأبي عبيدة أحدهما بآسم " التساج " والناني ناسم "الدياج" (أنطر السحة المقولة بالفتوغرافية الموجودة بدار الكتب الخديوية) . كذلك فعل ابن خلكاً، في ترجمة أبي عبيدة (أُنظر طعم بولاق وطبع باريس والترجمة الائكليزية) . ولم يذكر هذين الكتاس أن الأنباري في"نزهة الألباء" ولاالسيوطي في "بهية الوعاة" . وقد نقل أبن عبد ربَّه في العقد الفريد عن \* تخاب الناج " الدى لأبي عبيسدة (أنظرح ٢ ص ٣٥ و ٥ ه و ٦٩) . ولكن آبر النديم (ص ٢٥) وأن خبر الأندلسيّ (ص ٣٦١) وصاحب "تاح العروس" في ادة (ح م ر) لم يدكروا له عير كتاب الديباج . ومما ينبغي الهنبه إليه أن العبارة التي هماها صاحب ووتاح العروس، عن جعرات العرب (وقال إنها عن أبي عبيدة ف تخاب الديباج) راها واردة بنصها تقريبا عن "كتاب الديباج" أيضا في تخاب" الكامل" الدر (ص ٣٧٢ من طبعة ليسك وص ١١ من ح ٢ طبعة القاهرة) وهي واردة أيضا مم زيادة ونقص طفيفين في الألفاظ في العقد الفريد ( ج ٢ ص ٦٩ ) وصاحبه يقول بأنه نقلها عنكماب ''النتاح'' لأبي عيدة . نعم إن النحريف كثير في العقد العريد المعاموع في بولاق، ولكنه ذكر هـــذا "" التاج " ثلاث مرات وقد شهد القعطي والن خلكان بأن لأبي عبيدة هذا كتابين أحدهما "التاح" وثامهما "الديباح". فهل هما كتاب واحد؟ ريما يكون ذلك كان . ولعل الرجل سمى كتابه بالديباح ثم لقبه هو أو غيره بالتاج . وذلك لأن النقول التي أوردها صاحب العقد الفريد تدل على أنه موضوع في بيان مفاخر العرب و بيوتاتها ، وذلك بما يحل على الطن بأن صاحبه أراد أن يضاهي به كتاب التاح الذي ألفه الفرس ، على أن الملوم أن أبا عبيسدة كان من الشعوبية وكان يكره العرب، وقد ألف كثيرا في مثالهم . (۱) ۳ \_ كتابالتاج، لابن الراوندي ، المتوفّى سنة ، ۳ . [وقفه أبو سهل إسماعيل النوبختي (۲) ف كتاب سهاه "السبك" .

(٣) ٤ ــ كتاب التاج، للصابى، المتوفّى سنة ٣٨٤ . ويستّى <sup>رو</sup>التاجى "ويستّى <sup>رو</sup>المتوّج في العدل والسياسة ".

ه ـ كتاب التاج، لابن فارس، صاحب در مجمل اللغة "، المتوفّى سنة ه٣٩ .

(٦)
 التاج فى زوائد الروضة على المنهاج، فى الفقه، لأحد علماء القرن التاسع .

هذه هي بعض الكتب التي عرفناها بهذا الآسم ، فيما قبل الجاحظ وبعده، مما قد بلغنا خبره و إن لم يصلنا أثره .

<sup>(</sup>١) ذكره فى كشف الغلنون، ولم يعرّفنا بموضوعه.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب (الفهرست، (ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره في كتاب "المهرست" . ونقل عنه البيرينيّ في الآثارالباقية (ص ٣٨) .

<sup>(</sup>٤) ذكره في كتاب الفهرست (ص ١٣٤)، وذكره أبن خلكان في ترجمة الصابي ٠

<sup>(</sup>ه) عرَّفنا به آبن خير الأندلسيّ في جملة الكتب التي رواها عن أشسباخه بالسند المتعسسل إلى مؤلفيها، في كتابه المطبوع بمدينة سرقسطة Saragosse من أعمال إسبانيا سنة ه ١٨٩٥ (ص ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره صاحب ""كشف الفلنون" في حرف التاء ثم في حرف الراء والميم ( وَأَنظر أعداد ٢٠٦٠). ٩ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ من طبعة العلامة فلوجل).

<sup>(</sup>٧) ثم إن العرب أضافوا هذا الآسم إلى غيره و كألفوا: تاج الأساب ، تاج الأنساب ، تاج التراجم في طبقات الحنفية ، تاج الحرّق ، تاج السلاطين في معرفة الأباليس والشياطين ، تاح العارفين ، تاج العروس في الزهد ، تاج المداخل ، تاج المذخل ، تاج المندين . [ ذكرها كلها صاحب كشف الغلنون ، وقد أهملتُ بما أورده ما هو بالتركية أو العارسية] ، ثم تاج الحلية ذكره أبن خير الأندلس ، التاج في كيمية العلاج ، تاج المجاميع ، التاح المرصع في شرح رجزاً في مقرع ، تاج المصارف وتاريخ الخلائف ، تاج المفرق في تحليسة علما ، المشرق ، وهذه الكتب موجودة بخزانة باريس الأهلية ، ثم تاج العروس في شرح القاموس الزبيدي ، المتل المشرق ، وهذه الكتب موجودة بخزانة باريس الأهلية ،

إلى هنا آنتهينا من أنه لا مانع أن يكون الكتاب الذى بين أيدينا قد سماه صاحبه أو الذين جاؤوا من بعده بآسم و التاج ، ولا شك عندنا ولا عند غيرنا في أنه هو كتاب و أخلاق الملوك ،

ولكن ...

+++

ر منهوالمؤلف لهذا الكتاب ؟ بق طينا أمرُّ آخر، وهو من الجلالة بمكان.

فن هو المؤلف لهذا الكتاب ؟ ... آلجاحظ أم غيره ؟

إن الجاحظ ترك نحوًا من ٣٦ مؤلّفا، رآها سبط آبن الجوزى كلّها تقريبا في شهد أبي حنيفة النعان ببغداد، وإن كان لم يذكر لنا شيئا من أسمائها في ومررآة الزمان.

ولماكان الجاحظ لم يُشرف مقدمة كتاب ووالحيوان الالشيء يسمير جدّا من آليفه ( وليس فيها كتاب والتاج ولا كتاب و أخلاق الملوك ) وكذلك الحال فيا وقفنا عليه من أسفاره الأخرى، فقد بقينا من ذلك الأمر في شكَّ مُريب.

مهود نظرة في أسلوب الكتاب مرن جاب جيث الإنشاء

و يزداد هذا الشكُّ متى قلنا بأن أسلوب الكتّاب فى مجموعه قد لايوافى ماهو معهود من كتابة الجاحظ وظرافته وتجّانته، أوماهو معروف عنه من التمسك بأوهى الأسباب للتلاعب بالألباب .

ذلك لأننا نراه قد خالف هنا عادته في الاستطراد والاسترسال، والتنقل من حال الحال، اللهم إلا فيما لا يُؤْبَهُ به ولا يمكن آتخاذه حجة فيما نحن بصدده من الأبحاث.

لكننا إذا قررنا أن هذا الكتاب سِفْرُ آدابٍ وأخلاقٍ لادفتر تبيين وبيان، وأنه خاصٌ بموضوع معين محصور فى أمر واحد معلوم، فقد يزول ذلك الارتياب الذى ربما يعلق ببعض الأذهان.

نعم، فلقد كانت وظيفة الجاحظ في هذا الكتاب أن ينقل ماراقه من الآداب التي دونها الفرس في آيينهم وقوائينهم، وأن يسطّر ماتلقاه عن شيوخه أو سمعه من أقرائه أو تلقفه عن صحابته بما يتعلق بأحوال الخلفاء والسادات ، فكان عمله قاصرا على ربط الأفكار بعضها ببعض، ولم يكن له مجالً يتبسّط فيه ويسرح، أو ميدان يتنشّط فيه ويسرح، أو ميدان يتنشّط فيه ويمرح، كذلك كان شأنه في طائفة من مقالاته التي قصر فيها الكلام على موضوع واحد، كما فعل في ومهوله الكثيرة واحد، كما فعل في وملتنا ،

علىٰ أننا مع ذلك نراه فى أو التساج "سكلما ترامت له سانحة أو هَـزَّته نشوة ساقد يغلبه طبعه فيستطرد ويستدرك ثم يعود أدراجه ، ولكرُّب في المعنىٰ الواحد وفي المبلِّئة الواحدة .

<sup>(</sup>١) أَنظر شرح هذه الكلمة في كتاب التاج ، في حاشية (ص ١٩) .

<sup>(</sup>٢) البابة معناها : الحدّ، الوجه، الخصلة، الشرط، القبيل، النوع . واسستمالنا لها هنا هو بالمعنين الأخيرين . قال الجاحظ في الحيوان (ج ٢ ص ٥٤) : " فليس الديك من بابة الكاب، لأنه إن ساوره تتلد تتلا ذريعا " . وقال أيضا (ج ٧ ص ٤٣) : " وقد أيقنا أنهما ليسا من بابته " . ثم روى أيضا (ج ٧ ص ٣٦) أبياتا لتميم بن مقبل، هذا محل الشاهد منها :

بن عامر ٤ ما تأمُر ون بشاعر ٥٠ تخبُّر ابات الكتاب عِمَاني ؟ ...

نعم إن طابع "الحيوان" محمف الكلمتين الأولين من الشسطرالنانى من البيت الأول (كا محف وحرف ومسخ وشقه فى كثير من المواضع التى لا تعدّ ولا تحصر) فأوردهما هكذا " يحبر بآيات " ولكر الصحيح ما أوردته هنا . و يؤيد ذلك أن صاحب تاج العروس ردى البيت الأوّل في مادة (ب وب) مشسل دوايق وقد فسره بقوله : معناه تخدير هجائى من بابات الكتاب .

وقال الجاحظ أيضا فكتاب البخلاء: "أنت من ذى البابة ... ؟ وأما سائر حديث هذا الرجل فهو من هذه البابة" (ص ٥٥ ٤ ٢٠ ١٤٣) ==

وإذا نظرنا بعدذلك إلى ما تضمنه والتاج من بعض العبارات، نزى أسلوبه يتجلى فيها على أحسن مثال، فبينا هو ينقل عن آداب الفرس وأحوال ملوكهم، إذا به قد أخذته النعرة العربية فعقب بما يماثل هذه الأحوال أو ما يجانسها مماكان قد وقع لاهرب قبل الإسلام أو بعد الإسلام، وذلك كله على سبيل الاستطراد والاسترسال، اللذين هما من أخص سجاياه.

= ومثل ذاك (فى نفح الطيب، ج ١ ص ٥٥٥ طبعة ليدن؛ ج ١ ص ٣٩٨ طبعة بولاق سنة ١٢٧٩ هـ) قول القاضى محمد بن بشير الأندلسيّ :

إنما أزْرَىٰ بِعَدَى أَنَّىٰ ١٠٠ لَسْتُ مِن "وَبَابَة" أَهَلَ الْبَلَدِ ...

و ف '' تاج العروس'' ماخلام نه : '' هذا با بته أى شرطه ﴾ ر إذا نال الناس : من با بق ، فعناه من الوجه الذي أريده و يصلح . ... ... ...

والبابة في الحساب والحدود ونحوه الغاية " .

وقال البيروني" ف كتاب " تحقيق ما للهند" : وبسببه أنول فيا هو ما بَق منهم ... (ص ٢١).

وف "شفاء الغليل" انهم بقولون للعب خيال الغلل بابة [أى لكل نوع وقسم من أفواع التمثيل وأقسامه التي نسمها الآن فصول الرواية = Scène] فيقولون بابات خيال الغلل. وتد أورد الخفاجى هناك تفصيلا لطيفا وتورية بديمة في أشعار رائقة . فأنظرها .

وعلى ذلك قول آبن إياس المؤرّخ المصرى : "فنكانوا مثل بابات خيال الفللُ : فشيَّ يجي. وشيَّ يرويح" ( بدائم الزهور في وقائم الدهور؛ ج ١ ص ٧ ٤ ٢ ).

(۱) افظر صدی ۱۲۵۰ می ۱۲۵۰ می ۱۲۵۰ می ۱۲۵۰ می ۱۲۵۰ می افغاز (۱) د ۱۲۵۰ می د می د ۱۲۵۰ می د د ۱۲۵۰ می د ۱۲۵۰ می د ۱۲۵۰ می د ۱۲۵۰ می د ۱۲۵ می د ۱۲۵ می د ۱۲۵ م

ولنا دليل آخر، وهو أننا نرى الكتاب ينمُّ على مؤلفه. ذلك لأن الجاحظ مشهور بالتكرار والترداد والتكثير حتَّى لقد عابه النقَّادة من أهل زمانه، بل أشار هو في مقدّمة (١) كتاب الحيوان إلى تلك الزراية على طبعه وتَعِيزَته .

ولكنه مع هذا التكرار الذى نراه فاشيا فى كتبه ، ومع هذا الانتقاد الذى عابه به قوم من أهل زمانه ، لم يرجع عن دينه وديدنه وعادته فى نفس كتاب و الحيوان من أهل زمانه ، لم يرجع عن دينه وديدنه وعادته فى نفس كتاب و الحيوان من أهل و التبيين ، فقد نراه فى تضاعيفهما يذكر الحكة التى تدعوه إلى ذلك ، وقد يكرر فصولا من الكلام ومقطّعات من الأشعار، كلم حانت له نُهْزة أو تجدّدت لديه الفُرْصة ، بل كلم تراتى له شِقَّ ضئيل يفضى به إلى ميدان فسيح يسمح له بالتوسع فى التعبير ،

ثم هو فوق ذلك ينقل فى بعض كتبه ما قد تقدّم له فى بعضها الآخر . فإذاعلمناذلك كلّه ، فلننظر فى كتابه هذا لنتبيّن منه أهذه السليقة موجودة فيه أملا. نحن نجد ذلك، بَلْهَ نجد ماهو أبلغ .

أف تراه ينقل في "التاج" شيئا كثيرا مما أورده في "البيان والتبيين"؟ وهــذا أيضا كتاب " الحيوان" قد نقل عنه في "التاج" في موضع واحد ، ومثلهما كتاب " البخلاء" في موضع واحد أيضا .

 <sup>(</sup>١) أنظر مقدمة "الحيوان" (ص ٣ س٤) .

 <sup>(</sup>۲) أنظر (ج ۳ ص ۱۱۶ج ۳ ص ۵۱ ؛ ج ۱ ص ۲۹ ؛ ج ۳ ص ۱۰۹) . وأنظر مأأوردته في تكيل الروايات في (ص ۱۹۲ عن ص ۲۹) وفي (ص ۱۹۷ عن ص ۴۹) وفي (ص ۱۹۷ عن ص ۵۶) وفي (ص ۲۰۳ عن ص ۵۶) .
 عن ص ۵۳ ۵ ۵ ۵ ) و (ص ۲۰۳ عن ح ۶ ص ۸۱) .

<sup>(</sup>٣) اُنظر في تكيل الروايات في (ص ٢٠٣ عز ح ١ ص ٨٩) ٠

<sup>(</sup>٤) فإن المكاية التي أوردها في "التاج" (ص ٢٠) عن الجارود بن أبي سبرة و-بد الأولى ، زاها بنصها وحرفها تقريبا في كتاب" البغلاء" (ص ١٩٣) . وقد رواها في "البيان والتبيين" (ج ١ ص ١٣٢) .

فلوكان المؤلف رجلا غير الجاحظ، لكان قد آشار ولو عَرَضا أومرَّة واحدة لل المنقول عنه بطريقة التصريح أوالتلميح، أوكان آستعمل عبارة مبهمة تفيد النقل على أى وجه كان .

وإذا نظرنا الآن من جهة أخرى، رأينا أن جماعة من المؤلفين قد سطوا على هذا الناتلون السنرتون الكتاب، كما أغار غيرهم على كثير مرف بقية الآثار التي دبجها بنان الجاحظ، وقد أشرتُ إلى شيء كثير من هذا القبيل في الحواشي التي حَلَيْتُ بها صفحات هذه الطبعة، ولكنني رأيت ــ لزيادة الفائدة ولتمحيص الحقيقة ــ أن أجمع ذلك كلة في جدول خاص في آخر هذا التصدير.

فعلينا أن نجمت فيما إذا كان القلم قد خان بعض الناقلين فتركوا أثرا محسوسا ملموسا نستدل به تصريحا أو تلميحا على أن كتابنا هذا إنمها هو من نفثات يراع الجاحظ.

فهذا المسعودي ، قد آستحوذ على حديث يزيد بن شجرة مع معاوية . ولى آضُكُلُر لنقل حُكُمُ الحاحظ ، حاسب ذمته و راجع ضميره فلم ينسبه لنفسه بل آكتفى بقوله : وقال بعض أهل المعرفة والأدب ممن صنف الكتب في هذا المعنى وفيره "،

وهذا البيهق، حذا حذو المسعودي ، ولكنَّه تخبُّط عند ما نقل حُكُم الحاحظ والحديث الذي يرويه عمن ألقاه إليه .

<sup>(</sup>١) في (ص ٦٩) التالية .

<sup>(</sup>٢) أُفظر (ص ٥٧) من التأبير و (ح ٤) فيها -

<sup>(</sup>٣) أَنظر (س ١٧٠) من التاج و (ح ٣ و ٤) فيها ٤ وأفظراً بيضا (ص ١٧١) و (مواشي ٢ و ٣ و ٤) فيها ٠

وهذا صاحب ودعماسن الملوك، سطا تلى ودالتاج، فنقله كله تقريبا: تارة بالحرف وغالبا بالآختصار . وكأنه قد عاهد نفسه أنْ لايله كر الجاحظ قطّ،غير أنه سها في آخر الأمر فذكره وسماه بآسمه مرتين وأورد ألفاظه بمعناها .

على أن هذه الشواهد \_ و إن كان التدليل بها، كما يقول الجاحظ، قائما في العقل مطردًا في الرأى غير مستحيل في النظر \_ فإنها، والحق يقال، لم تصل بنا إلى حد اليقين الذي يحسن التسليم به والسكوت عنده، لأنها لانتضمن القول المقنع ولا الدليل الذي تثلج به الصدور، ونحن إنما نتابس البرهانات النيَّرة الناصعة، والججج الظاهرة الساطعة، والشهادات القائمة اللامعة، التي يتهى إليها العلم، ويقف عندها البيان.

++

مر اجعةالعيون التــاريخية

وحينئذ فلاسبيل لإزالة الإبهام وآستجلاء الحقيقة بطريقة حاسمة إلاإذا آستفتينا رجلين هما عمدة التحقيق في هذا الباب ، لأن قولمها هو الفصل الذي لانقض فيه ولا إبرام ، أعنى بهما : محمد بن إسحاق النديم ، وأبا حيّان التوحيدي الكاتب الشهير .

فكان حقا علينا أن نسائلهما، فعند جهينة الخبر اليقين.

1 \_ إن و كتاب الفهرست الذي ألقه العلامة آبن النديم، قد طبعه الأستاذ فلوجل (Fligel) سنة ١٨٧١ في ليسك ، مدينة العلم بألمانيا ، ولكننا لانرى فيه شيئا عن الجاحظ، إلا من طريق العرض ومن باب الاستطراد ،

اِستفتاءًابِزالنديم، وتحقيق بشأن المطبوع منكتابه

 <sup>(</sup>١) أَنظر (ص ١٤٠) من التاج و (ح٢) فيا ٠

<sup>(</sup>٢) تخاب "الحيوان" (ج ٣ ص ١١٧)٠

(١) فهل يُعقل أن ذلك العلامة الآختصاصي، الواسع الاطلاع، المنقطع لمثل هذا الشأن، يهمل رجلا كالجاحظ ؟

آللهم لا! وكيف وقد ذكركثيرا من العلماء والمصنفين الذين هم أقل من صاحبنا بدرجات كثيرة!

بيد أن الحق الصَّراح هو أن النسخة المطبوعة مبتورةً . وقد ثبت ذلك مثل وَصَّع النهار، بأمور ثلاثة :

اتله \_ أن ياقوت يذكر في ومعجم الأدباء "أسماء كثير من العلماء ، ويورد عنهم تفصيلات متعددة ، ويذكر لهم تصانيف متنوّعة ، ثم يصرح بنقله عن كتاب الفهرست لأبن النسديم . فإذا ما رجعنا إلى النسخة المطبوعة (أو إلى تلك الفصول التي عثر عليها الأسماذ هوتسما كما سيجيء قريبا ) لا نجد لذلك أثرا على الإطلاق . ومعلوم أن ياقوت حجة في النقل وأهل للتصديق فيا يتعلق بالكتب والتعريف بها .

<sup>(</sup>۱) وُلاا قول الإخصائي. لما في هذه الفظة من الخلط الذي يتبادر إلى الأذهان ، ولأنها غير واردة بالنص . وكان حقا على الذين اختار وها أن يقولوا "المخصى" وينظروا بعد ذلك إن كانوا يريدون الإصرار على أسم الفاعل ، وهو كما يرون ، فناية ما في شرح القاموس أنهم يقولون : "أخصى الرجل تعلم علما واحدا ، فقله الصاغاني" ، وهو مجاز " ، ولمكنا نحن نريد بالاختصاصي الذي يبرع في الاختصاص والانفراد بعلم واحد و يكون مع ذلك قد شدا بعضا من المعارف المتعلقة به ، هسذا فضلا عن أننا نريد الحقيقة لا الحجاز ، ولذلك ننسبه إلى كلمة الاختصاص ، ويكون اللفظ بالمنى الشائم في هذه الأيام من المولدات ، وقد قال في تاج العروس : "إختص فلان بالأمر وتخصص له إذا الفرد" ، فإن كان أخصًا والإخصاء يريدون النسبة إلى المصدو، فقد جاريناهم ؟ ولكننا دفعنا اللبس العالق باختياوهم .

انيا \_ أن الأستاذ هوتسها Houtsma دثر على جملة تراجم مماكتبه آبن النديم انها سروره فير داردة فى النسخة الهابرعة) فنشرها فى المجلة النمساوية للعلوم الشرقية بنصها العربى، مع خلاصة عليها باللغة الألمانية ، وكلَّ ماجاء فيها عرب الجاحظ لا يزيد على أحد عشر سطرا ، مبتورة من الأقل ومن الوسط ومن الآخر، وما هى إلا نُتفة من رسالته إلى محمد بن عبد الملك الزيات ، الوزير العباسي المشهور ، ولا مُشاحة فى أنها كانت مبتورة فى فصل كبير طويل ،

ثالثها ... (معرابانها) أن ياقوت قد أورد ترجمة الجاحظ فى الجزء السادس من ومسجم الأدباء "ونقل فيها عن كتاب الفهرست أن صاحبه يقول إنه رأى كتابين من كتب الجاحظ بخط ورّاقه ، ونحن نبحث على غير طائل عرب هذه العبارة في النسخة المطبوعة من كتاب آبن النديم !

فلم يبقَ بعد ذلك أدنى ريب فى أن آبن النديم ترجم للجاحظ، وعرّف به تعريفا وافيا، وأفاض فى سرد أسماء كتبه، وشرح أحوالها كلّها أو بعضها.

لذك تعلَّقتُ همتى بمواصلة البحث وآستقصائه فيما أعلمه من النسخ المخطوطة التي لا ترال محفوظة ببعض الخزائن المعروفة لنا .

<sup>(</sup>۱) عن : واصل بن حلاه ، العلاف ، النظام ، تُمامة بن أهرس ، الجاحظ ، آبن دؤاد ، آبن الرادندى ، الناشى ، أبوعل الجُمَّاق ، النَّان ، آن زَرْ، عشام بن الحَمَّكَم ، شيطان الطاق .

<sup>(</sup>٢) راجع (ص ٢١٨ ــ ١٨٨ من ج ٣) ن الحبلة المذكورة (WZKM) الصادر في سنة ١٨٨٩ ٠

<sup>(</sup>٣) أنظرسجم الأدباء (ج ٦ ص ٥٥)، رهذا نمه : قال آبن النديم : "ورأيتُ أنا هذين الكتابين بخط زكر يا بن يحييٰ، و يكنى أبا يحييٰ، ورّاق الجاحظ" .

فكان أقلَ ما باشرتُ البحث فيه (بالواسطة) هو النسخة الباقية من ذلك الكتاب (١١) النفيس بمكتبة المرحوم عارف حكمت بالمدينة المنورة ، ولكنني تحققتُ أنها لا نتضمن الضالة المنشودة ،

كذلك كان الشأن في النسخ الثلاث الباقية بالقسطنطينية ، والأُولى منها محفوظة بخزانة يكي جامع ، والثانيتان في مكتبة الكوپريل .

ولكن هذه النتيجة السابية لم تُتبط همتى ولم تُقعد عزيمي ، بلواصلتُ البحث والتنقيب حتى عثرتُ ف خِزانة الشهيد على باشا بالقسطنطينية على النصف الثانى من كاب "الفهرست " ، وعليه أماراتُ ربما يؤخذ منها أنه بخط المصنف نفسه ، وهي نسخة جليلة جدًّا ، وبخط واضح في غاية الصحة والضبط ، فنقلتها بالفتوغرافية وضمتُها دُرّة فاخرة إلى خزانة كتبى بالقاهرة ، غيرأن سوء الحظ قضى أن لا نتحقق فيها الأمنية ، وأن يبيق الغلام حائلا دون بلوغ المرام ، فإن هذا النصف يبتدئ من الكلام على «الواسطى» المعترلية ، وينتهى إلى آخر الكتاب ،

(٢) وهــذا الآسم وارد في النسخة المطبوعة تحت عنوان المقالة الحامسة ،مباشرة . ولكنه جاء في نسختنا في رأس الصفحة، بما يدل على أنه تالي لكلام آخر تقدّم عايه

 <sup>(</sup>١) تحت رقم (٧ ٤ ٤) بعنوان "فهرست العلوم القديمة" .

<sup>(</sup>٢) تحت رقم (١٥) وعوانها "أسام الكتب المسئى بالتذكار الجامع الا كار".

<sup>(</sup>٣) تحت رأى (١١٣٤ ، ١١٣٥) وكل منهما عنوانه \*\* فهرس العلوم \* • .

 <sup>(</sup>٤) وفهرسها غير مطبوع الا آن ٠

<sup>(</sup>ه) محفوظة تحت رقم (١٩٣٤) ٠

<sup>(</sup>٦) س ۱۷۲ -

 <sup>(</sup>٧) وقد نبّه العالم في تعليقاته باللغة الألمائية على سسقوط بعض الفصول التي يجب أنها كانت تكون واردة في هذه المقالة قبل الكلام على \*\* الواسطى" \*\* .

تحت عنوان تلك المقالة التي يدور فيها الكلام على المعترلة . و بديهي أن القسم الذي عثر عليه العلامة هوتسها هو متقدّم أيضا على الواسطى المذكور : الأنه يشتمل على السماء كثير من كبار المعترلة ، وفي جملتهم الجاحظ.

فلا بدُّ أن يكون الكلام على الجاحظ قد جاء في ختام النصف الأقل بَلْهُ ف رأس النصف الثانى من هذه النسخة الثمينة ، ولكن أين هي تلك الورقات التي تزيل الشك المريب ، وتقول لأهمل البحث والتنقيب : و قَطَعَتْ جَهِمَيْنَةُ قُولً كُلِّ الشك المريب ، وتقول لأهمل البحث والتنقيب : و قَطَعَتْ جَهِمَيْنَةُ قُولً كُلِّ خَطَيب ؟

فلم يكن لى مناصُّ بعد جميع هذه النتائج السلبية سوى أن أحتسب على الله ما تجشمته من العناء، وأن أتربَّص إلى أن تُدَيع لنا الأقدار نسخة كاملة صحيحة من كاب والفهرست فنقف منها على ما قاله صاحبه عن الجاحظ ونعرف ما أورده له من أسماء الكتب والمصنفات، وهل فيها إشارة إلى والتاج "أم لا •

استغتاء أبي حيان التوحيديّ

البلاحظ ، وقد رآه ياقوت الحموى ونقل عنه فصولا كثيرة في وف معجم الأدباء " الجاحظ ، وقد رآه ياقوت الحموى ونقل عنه فصولا كثيرة في وف معجم الأدباء " وأفادنا أنه نقل مانقل من خط أبي حيّان ، ولكن هذا الكتّاب لم يصل إلينا أيضا . غير أن الذي نقلة عنه يا قوت يدلُّ على أن الرجل قد استوعب فيه الكلام من غير أن الذي نقلة أن يكون قد استوفى فيه التعريف بكتبه أيضا ، وأين وق أين السّها من كفّ المتطاول " بل أين ف أين الثّريًا مِنْ يَدِ الْمَتَنَاولِ " ؟

<sup>(</sup>١) أنطر سبم الأدباه (ج ٦ ص ٥٥ ، ٦٩ ) في ترجمة الجاحظ -

بحث عن الكتب المماة وأخلاق الملوك حيلئذ لم يبق لدينا سند صحيح، ولا نص صريح \_ قبل ياقوت \_ على أن الجاحظ هو صاحب كتاب و أخلاق الملوك ،

فكان حقا علينا أن نقف مُنيهة لنرى هل هــذا النقل صادق وهل هــذا الخبر مطابق للواقع .

نترك جانبا ما لنا من الثقة التاتمة في أمانة ياقوت الذي كان من أعرف الناس بالكتب ومصنفيها ، ونقول:

إذا ما نظرنا فيما وصل إلينا عن الكتب المسهاة ب<sup>10</sup>اخلاق الملوك " نرى أن الأمر لا يتعذّى ثلاثة من النساس، وهم : الفتح برف خاقان ، ومجمد بن الحارث التغلبي . (أو الثعلبي)، والجاحظ .

فلننظر أيُّهم هو صاحب كتابنا هذا !

التعر يف بالفتح ابن خاقان الفتح بن خاقان . هذا الوزيركان من المغرمين بالكتب غراما شديدا .
 وكانت له خِزانة حكة لم يرالناس أعظم منها : كثرة ونحسنا . جمعها له على بن يحيى المنجم من كتبه وجما آستكتبه الفتح نفسه .

وقد كان يشمل برعايته كثيرا من أكابر العلماء، وكان يحضر داره فصحاء الأعراب (٤) (١٥) وعلماء البصرة والكونة . وممن كان في جملتم المفضّل بن سَلَمَة اللغوى المعروف.

 <sup>(</sup>١) أنفاركتاب الفهرست ، والوافى بالوفيات (عن القطعة المخطوطة المحفوظة بدارالكتب الاديوية :
 في ترجمة الفتح بن خاقان) .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الفهرست في ترجمته .

<sup>(</sup>٣) الوافى بالوفيات (عن الفطعة السابق ذكرها قبل) -

<sup>(</sup>٤) أَنظركَابِ الفررست (ص ٧٣) .

وكان الفتح يَتْبَارىٰ فى تفسير الآيات مع المبرد وأمثاله ، وللبحترى فيه مدائح كثيرة ، (٢) هى من غُرر ديوانه ، وصنف جماعة منهم كتبا بآسمه أى قدّموها إليه ومن جملتهم الجاحظ، وكذلك العلّامة الشهير أبوجمفر مجمد بن حبيب الذى صنف بآسمه "كتاب المعائل الكبير" ، ومثلهما صاحبنا محمد بن الحسارث ، صاحب الكتاب المسمى "أخلاق الملوك" الذى سيأتى الكلام عليه عما قريب ،

فلا غرابة أن رجلا مثل الفتح في محبته للكتب وأجباعه بالعلماء ومشاركته لهم في المباحث الدقيقة يكون هو أيضا من جملة المصنفين ، فقد روى له صاحب "الفهرست" أرسمة كتب؛ وهي :

- (١) كتاب الصيد والجوارح،
  - (٢) كتاب الروضة والزهر،
    - (٣) كتاب البستان،
- (٤) كتاب آختلاف الملوك . (مكذا بالتا. رالفا.)

<sup>(</sup>۱) أُنظر مروج المنعب (ج ٧ ص ١٩٧)٠

 <sup>(</sup>۲) يوجد منه ثلاث نسخ مخطوطة بدارالكتب الخديوية ، ثنتان واسمتان متشابهنان ، والثالثة مختصرة .
 (أنظر الفهرس في قدم الأدب) ، وذلك خلاف النسخة المطبوعة في "الجوائب" وفيها أغلاما مطبعية كثيرة .
 رايست الخدوطات من الطراز الأول من حيث الصعة والضبط .

<sup>(</sup>٣) كاب الفهرست (ص ١٠٧) .

فأما الكتاب الأولى، فهو خارج عن موضوعنا وعن دائرة <sup>وو</sup> آختصاصنا و بحثنا . ولا شبهة لنا فى أنه من تصديف هذا الوزير، لاسيما أنه يتعلق بأمور، يألفها الملوك والأمراء والورراء والسادات ، ونحن نعلم أنه كان فارسا مقداما وأنه قتل أسدا ، على ما تشهد به إحدى القصائد الطنانة التي مدحه بها البحتري .

أما الكتاب الثاني، فسيأتي الكلام عليه عند ذكر محمد بن الحارث.

وأما الثالث (وهو كتاب البستان) فقد صرّح المسعودي بأنه ألفه في أنواع من الأدب. ولكن آبن النديم (الذي هو أعرف بهذه الشؤون) نفي ذلك وأكد لنا أنه ومنسوب إليه والذي ألفه رجل يعرف بجمد بن عبد ربه ويلقب برأس البغل ، وهكذا الصفدي ، فإنه لم يذكر الفتح سوى الكتاب الأقل (الصيد والجوارح) ثم كتاب البستان هذا، وقد قال عنه : وصنفه رجل يعرف بجمد بن عبد ربه ويلقب برأس البغل، ونسبه إليه ،

فهذه أول شبهة يصبح لنا أن نستنبط منها أنّ من الكتب المضنفة برسمه، ما قد آشتهر بعده بآسمه، حتى قال الناس إنه من وضعه .

وأما الكتاب الرابع، فالظاهر, أن آسمه ورد محرّفا عن "أخلاق الملوك". ولا نستشهد بأن صاحب " معجم الأدباء " ولا صاحب "كشف الظنون" ولا صاحب

<sup>(</sup>١) مردج الذهب (ج ٧ ص ١٩٢)٠

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجته في كتاب الفهرست .

 <sup>(</sup>٣) ق ترجمته في الوافي بالوفيات (من القطعة السابق ذكرها قبل).

و الوافى بالوفيات " لم يذكروا أن للوزيركتابا بآسم و آختلاف الملوك " أو و أخلاق الملوك " . لأنه ربحاً يكون قد فاتهم ، هذا إن كان ، ولكننا نقول هنا إنه يجوز أن يكون هذا الكتاب للفتح ، أو لمجمد بن الحارث ، أو للجاحظ .

فإن كان للفتح كتاب بآسم "أخلاق الملوك" أو "آختلاف الملوك" فهو على كل حال ليس الذي بأيدينا. لأن كتاب "التاج" يتضمن فأقله وفي آخره مدحا للفتح آبن خاقان وتنويها بذكره، وينادى صاحبه بأعلى عقيرته أنه قدّمه للفتح بن خاقان .

ولنا أن نتوهم أن صاحب "الفهرست" إنما أراد \_ عند الكلام على الفتح \_ أن يشير إلى الكتاب المترجم بأخلاق الملوك الذي ألفه محمد بن الحارث أر الجاحظ يآسم الفتح، ثم نتوسع فنقول إن آبن النديم لم يذكر لنا مؤلفه الأصلى كما فعل عند كلامه على "كتاب البستان"، ولسنا نبحث عما إذا كان الإهمال حصل من نفس آبن النديم، أو حدث بسبب النقص الكثير الموجود في النسخة المطبوعة .

وعلىٰ كل حال فليس للفتح بن خاقان شأن فيما نحن بصدده .

كلام عن محمد ابن الحارث

بين علينا أن نبحث عمل يتعلق بابن الحارث التغلبي (أو الثعلبي) الذي يؤكد لنسا ابن النديم بأنه ألف كتابا بآسم "أخلاق الملوك"،

أنا لا أمنِع أن يكون هذا الرجل ألف كتابا بهذا الآسم وقدّمه إلى ذلك الوزير. و إنمــا أقول إن ذلك لا يعارض أن يكون الجاحظ أيضا قد ألّف كتابا آخر وترجمه

<sup>(</sup>١) أُنظر (ص ۽ و ١٨٦ ) من كتاب التاج •

<sup>(</sup>٢) فنى نسخة كتاب الفهرست مواضع كثيرة لاهل النقد والنظر • منال ذلك أنها نسبت إلى حسن بن محبوب ثمانية عشر كتابا من الكتب التى ثبت أنها من آليف الكوفى • أنظر معجم الأدباء (ج ٢ ص ١٣) • (٣) تُخَاب الفهرست (ص ١٤٨) •

بنفس ذلك العنوان ثم قدّمه إلى الوزيرنفسه . فكثيرا مانرى المتفاصرين يؤلفون كتبا . بعنوانِ واحد و يقدّمونها إلى سرى واحد .

ولكننى أرى هنالكشبهة قوية تمنع أن يكون الكتاب الذى بأيدينا هو من تأليف عمد بن الحارث .

بيان ذلك:

نقف قليلا عند هذا الكتاب التاني، مترقدين في شأنه، أفلا يكون هو نفس الكتاب الذي نسبه آبن النديم للفتح بعنوان "الروضة والزهر"؟ فيكون شأنه حيئنذ شأن كتاب "البعل" الذي ألفه رأس البغل ونسبه الناس للفتح!

ولكنتا نرجع مسرعين إلى كتاب " أخلاق الملوك " المنسوب لابن الحارث ، وناتى بما عندنا من الدلائل على أنه إذا صح وجوده، فهو غير الذي بأيدينا .

نعم إن وومروج الذهب "المطبوع في باريس أشار إلى ووعمد بن الحارث التعلي صاحب الكتاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن خاقان "، ولكن المسخة المطبوعة في بولاق تسميه "أخبار الملوك " ومثلها نسخة أخرى مخطوطة في وانتي الزكيّة "،

<sup>(</sup>١) أَنظر كتاب الفهرست ، ومعجم الأدباء ، وكتشف النلنون (في غير ما موضع) .

<sup>(</sup>٢) طبعة پاريس ( ج ٢ ص ١٢)٠

<sup>(</sup>٣) طبعة بولاق (ج ١ ص ٥ س ١)٠

فلم لايكون ذلك الرجل كتب كتابه وترجمه "أخبار الملوك" ثم تصحفت الكلمة في النسخة أو النسخ التي كانت أصلا لما اعتمدوه في طبع "الروج" بباريس ؟ ولم لا يكون حصل مثل ذلك عند طبع "الفهرست" في اليسك ؟

ولكن ذلك \_ والحق يقال \_ لانعتبره بره'نا حاسما فى أن هذا الكتاب الذى بأيدينا ليس لابن الحارث .

لذلك كله لم يبق لدينا سوى وسيلة واحدة لأستطلاع الحقيقة من الكتاب نفسه.

++

فتمالوا بنا نسائله ليخبرنا هو عرب مؤلفه الحقيق بما يزول مصه كل آرتياب وتتحقّ به الحقيقة ناصعة دون حجاب . إستفتاءالكتاب نفسه لمعرفة مؤلفه

الكتاب يُدلى بحجة صاحبه وينادى على رؤوس الأشهاد بأنه من تأليف الحاحظ.

أسلوب الحاحظ

أولا \_ إن الجاحظ قد آمتاز بأسلوب مخصوص من الكتابة والتعبير: سلوب فيه حلاوة، وعليه طلاوة، وله رشاقة ؛ أسلوب تعبل فيه الألفاظ العذبة، والخارج السهلة، والديباجة الكريمة، والطبع المتمكن، والمعانى التي إذا طرقت الصدور عربها، وإذا صارت إلى القلوب أصلحتها من الفساد القديم، وإذا حرت على الألسنة فتحت لها أبواب اللاغة .

وها هو والتاج " إذا أجلنا النظر في تضاعيفه وثناياه وأعطافه ، وجدناه حاليا بعيون الكلم الروائع والفقر الحسان، والنتف الجياد، مما يناذى بأن صانعه الماهر، وصائغه الحاذق ، هو هو وو الحاحظ " صاحب السبك الجيد، وربّ الكلام الذي له ما

<sup>(</sup>١) وقد ثبت لذا عن ياقوت أن فيها تحريفا كثيرا ، كا أشرا إليه في إحدى الحواشي المتقدمة (١٠٠٠) .

ورواتى، وفيه قرّة العين وجلاء الصدور . تاك الصنعة عليها طابّع الجاحظكا هو معهود عند تُقّاد الألفاظ وصيارفة النثار والنظام وجهابذة المعانى .

والشاهد الصادق والحجة القاطعة على مانقول يتجليان في أجمل حُلَّة عند ما ينظر الفارئ في الصفحات التي سبقت الإشارة إلى أرقامها .

هناك يشنف القارئ سمعه بالألفاظ المستحسنة في الآذان، التي تدخل على الأذهان بغير آستئذان . هنالك يذوق في كل سطر تلك الحلاوة و يبتهج فؤاده حيال تلك الطلاوة وهاتيك الرشاقة التي آختص بها ووابلحظ "، إلى ماهو معروف عنه من السهولة والعسذو بة التي تحبيسه إلى النفوس ، هنالك نجد المه في يسابق اللفظ، ونشهد اللفظ يجارى المعنى : بطريقة بَهَشَ لها الاسماع، وتلتحم بالعقول، وترتاح إليها القلوب وهنالك نجد اللفظ كريا في نفسه، متحيزا إلى جنسه، متخيراً في نوعه ، هنالك نرى الكلام سليا من الفضول، بريثا من التعقيد .

و إليك أمثلة تؤيد بهما قولنا، وننقلها هنا حجة على صدق رأينا، ونترك للقمارئ امناة من صاغته مراجعة الباقى في سائر المواطن التي نبهناه إليها.

قال صاحب "التاج" في صفحة ٢١ :

فإنا قد نرى الملك يحتاج إلى الوشيع الهوه > كما يحتاج إلى الشجاع لباسه ؛ ويحتاج إلى المضحك لحكايته > كما يحتاج إلى الناسك لعظته ؛ ويحتاح إلى أهل الهزل ، كما يحتاج إلى أهل الجدّ والعقل ، ويحتاج إلى الزامر المطرب ، كما يحتاج إلى العالم المُتشِن ،

<sup>(</sup>١) في (ح ١ ص ٣٩) من هذا التصدير .

#### وفى صفحة ٢٤ :

لم يكن فى هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل ولا وسيمه ، ولا ماقص الجوارح ولا فاحش الطول والقِصَّر ولا مؤوف ولا مرمى" بأبة ، ولا مجهول الأبوين، ولا آبن صناعة دنيته كابن حائك أو حَجَّام، ولوكان يعلم النيب مثلا .

#### وفي صفحة ه ع :

والسكرحة إذا بلغه نديم الملك ، فأجل الأموروأحراها بأحلاقه أن لايزاخذه بزلة إن سبتته ، ولا بلفظة إن علبت لسانه ، ولا بهفوة كانت إحدى خواطره .

والحدّ في ذلك أن لا يعقل ما يقول ولا ما يقال له ، و إن حُلّ ونفسَه رمن بها في مهواة ، و إن أواد أحد أخذ "نيابه لم يمانمه" .

ما ما إذا كان ممن يعرف ما يأتى وما يذر؛ وكان إذا رام أحد أخد ما معه ، قاتله دونه ؛ وكان إذا شتم ، غضب وأنتصر ؛ وإذا تتكلم ، أفسح وقل سَقَطُه : فإذا كانت هذه صفته ثم جاءت منه زلة ، فعلى عمد أناها و بقصد فعلها ، فالملك جدر أن يعاقبه بقدر ذنبه ، فإن ترك عقو بة هدا ومن أشره ، قدم في عزه وسلمانه .

#### وفی صفحة ٤٨ :

وهذا إبراهيم بن المهدى بالأس - دخل على (أحمد) بن أبي دثاد (بن على) وعليه مبطئة ملوّنة من أحسن ثوب فى الأرض ، وقد اعتم على رأسه رصافية بمامة خز سودا. لها طرفان خلفه وأمامه ، وعليه خف أصفر ، وفى يده عكازة آبنوس ملوّح بذهب ، وفى أصبعه مص ياقوت تعبى بيده منه - فنظر إلى هيئة ملاّت قلبه ، وكان جسيا ، مقال : " يا إبراهيم ! لقد جئتنى فى لسة وهيئة ما تصلح إلا لواحد من الخلق " - فأنصرف فلم يأته حتى مات ،

#### وفي صفحة ٦١ :

ألا ترى أن الملك قد يغضب على الرجل من حَمَّاته > والرجل من حامته وبطانته : إما لجناية في صلب مال > أولخيانة حرمة الملك > فيؤخر عقوبته دهرا طو يلا > ثم لايطهر له ما يوحشه > حتَّى يتق ذلك في اللحظة والكلمة والإشارة وما أشبه ذلك .

وليست هذه أخلاق سائر الناس، إذ كنا نعلم أن طبائع الناس الآنتصار في أوّل أوقات الجنايات وعد أوّل بوادرالنضب .

يعض مصادره

ثانيا \_ أن بعض المصادر التي عول عليها صاحب و التاج " نجدها متفقة مع مانراه في الكتب التي لاريب في أنها من آثار و الجاحظ" .

(۱) فقد اعتمد الجاحظ على آبن نجيح وعلى إبراهيم بن السندي بن شَاهَك وعلى محمد (٣) آبن الجَهُم وعلى صباح بن خاقان ،

> ره) وكذلك شأنه في النقل عن وتكليلةً ودِمُنه".

أما المداين والهيثم والشَّرْقِ بن القَطَامِي، فالنقل عنهم كثير جدًا ف كل كتبه . فلا نطيل بالاستدلال بهم فيا نحن بصدده .

تکرار الجاحظ وترداده ثالث \_ إن الحاحظ مشهور بالتكرار والترداد. وهو أمر نشاهده أيضا ف كتاب "التاج" ودليلنا على ذلك ماتراه :

 <sup>(</sup>۱) في "التاج" (ص ٤) وفي "الحيوان" (ج ٦ ص ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) فى "التاج" (ص ١٥) وفى "الحيوان" (فى مواضع كثيرة من جميع الأجزاء) وفى "البغلاء"
 (ص ١٤٨) وفى "البيان والتبيين" (ج ١ ص ٥٤) ج ٢ ص ١ ١ و ١ ٦١) وفى "مناقب الترك"
 (ص ٢٤ و ٣) ٠

<sup>(</sup>٤) فا'التاج'' (س ١١٠) وف''الحيوان''(ج ٤ ص ١٠٠) وفي ''البيان''(ج ١ ص ٤٨ و١٣٦)٠

<sup>(</sup>ه) نی "التاج" (ص ۱۳۸) وفی "الميوان" (ج ٦ ص ١٠٨ ؟ ج ٧ ص ١٩٠٠)٠

١ً ـ في كالامه على تفرد الملوك (ص ١٧٠٧) ؛

٢ - في بيانه لكية الشرب وكيفيته (ص ٢٢، ١٩،٤٩)؛

٣ - في شرحه لأستماع حديث الملوك (ص ١١٢٠٥٣)؟

ع من ذكره لطريقة تحديث الملوك (ص ١١٧٠١١٢٠٤)؛

هً ـ في سرده سيرةَ الخلفاء والملوك في الشرب (ص ٣٢ ـ ٤٣ و ص ١٥١) ؟

٣ ـ في إتيانه على آداب أهل الزلفي بعد المضاحكة (ص٢١، ٦٨٠) ؟

٧ً ـ في دلالته على وجوب الاحتياط على الملك عند الدنومنه(٣٠٠٥).

وهـالك مواضع أخرى من هذا القبيل،أضربنا عن ذكرها لأنها مبثوثة فى الكتاب يراها المتأمل بغير عناء .

> شارته إلى كتبه المتفدّرة

## رابعا \_ لأن المؤلف نفسه يقول في صفحة ه من فعالتاج؟ :

ولعل قائلا يقول ، إذا رآنا قد حكينا في كتابنا هذا بعض أخلاق الملوك المساضين من آل ساسان وملوك العرب: ""قدناقض واضع هذا الكتاب إذرع أنه ليس لأخلاق الملك الأعظم نهاية" ، فيظلم في اللهظ و يعتدى في المقال ، وأولئك الملوك هم عند ملوكا كالطبقة الوسطى عند الفط الأعلى ، أنت تجد ذلك عيانا وتشهد عليه بيانا ، وعلى أن هذه المقالة لا يقولها من نظر في سير من مضى وسير من شاهد ، و بالله النوفيق!

وبديهى أن محد بنا لحارث لا يصحله أن يقول مثل هذه الكلمة لأن كتبه الثلاثة الصيد والجوارح "، والروضة والزهر "، والستان الاعتمل أن تكون موضوعا لبعض واخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب "، أما الذى له الحق المسراح فى أن ياتى بمثل هذا القول فإنما هو الجاحظ دون صاحبه ، وها هى كتب الجاحظ التى وصلت إلينا نراها مفعمة بتفاصيل من هذا القبيل! فما ظنك بالتى ضن بها علينا الزمان ؟

# 7.3/

# وفيه تعريف بنسخة ثالثة من كتاب "التاج" مكتوبة في مدينة طب الشهاء

كان إرسال كتاب و التساج" إلى المطبعة الأهلية في يوم ١٧ محرم سسنة ١٣٣٠ (٧ ينايرسنة ١٩١٣) بأمر رسميّ من نظاره المعارف العمومية .

من ذلك العهد توقّرتُ على خدمته بتحقيق ألفاظه وعباراته و إنسام البحث في مبانيه ومعانيه وتحلية حواشيه ونصحيح مسودًاته وتجاربه ، ثم آ نقطعتُ لكتابة والترسدير " وتكيل الحواشي وتحرير الفهارس حتى فرغتُ من ذلك كله في يوم الأربعاء ، ٧ ذي الحجة سنة ١٣٣١ (١٩ نوفبرسنة ١٩١٣) ، فارسلتُ الطبعة الأميرية الإذن بآعتاد الطبع نهائيا ،

ولكن الأقدار ساقت لى نسخة ثالشة من والتاج على غير انتظار ، فقد حضر إلى القاهرة في يوم د٢ نوف برسنة ١٩١٣ رجل من الذين يتعاطون تجارة التعائف والطرائف بمدينة فلورانسة ،من أعمال إيطاليا ، وهوجناب المسيو شرمان S. Sherman ومعه طائفة من الكتب الخطية باللغة العربيسة والتركية والفارسية بما اشتراه من القسطنطينية من المجموعة التي تضمنتها خزانة خالص بك ، وقد طلب منى مشاهدة مامعه من الأسفار ، فتصفحتها واحدا واحدا ، وليس في وسعى أن أصف ابتهابي وسروري حينا عثرتُ في جملها على نسخة من كتاب والتساج ،

لذلك أسرعتُ فطلبتُ من المطبعة إيقافَ طبع التصدير والفهارس إلى أن يتم لى تصفُّح هذه النسخة الثالثة التي أسميها "بالحلبية".

واجعتُ هذه النسخة على طبعتى كلمةً كلمةً وحرفا حرفا ، فالفيت في "الحابية" أغلوطات كثيرة، وتحريفات متعددة ، ووجدتُ فيها بعضا من العبارات التي اعتمدتها في طبعتى، نقلا عن نسخة آيا صوفيا ، ولست أتكام عما في "الحلبيسة" من التحريف الذي قلما تخلومنه صفحة واحدة بل سسطر واحا ، ولا عما تضمّته من الحروف والكلمات الرائدة أو الناقصة ، ولا عن العبارات المبتورة ، فإن الذي يعنيني منها إنما هو بعض ما تضمّته من الزيادات التي فيها فائدة جوهرية ، أو قد يكون لها شبه مزية عرضية ، هذه الزيادات هي التي أ تنفيتُ بتحريرها في باب عنونتُه باسم "آستدراك" وأضفته عقب باب "التصحيحات" حتى يكون "التابع" متحليا بكل ما يمكن من مزايا الجمال والكال ،



أمّا وقد سبق لى وصف النسخة السلطانبة (سم) فى صفحة ٢٧ و ٢٨ ونسخة آيا صوفيا (مسم) فى صفحة ٢٠ و ٢٨ ونسخة آيا صوفيا (مسم) فى صفحة ٢١ و ٣٣ من هذا التصدير، فلا بدّ لى من أن أقول فى هسذا المقام إننى أكبتُ كلّا من هاتين النسختين بالأسرى، وأتعبتُ نفسى كثيرا فى تصحيح ما أودعه فيها الناسخان المساسخان من سخافات وحماقات وضلالات، ومن تشويهات وتبديلات وجهالات .

ذلك بأنى شمَّرتُ عن ساعد الحسد ، وراجعتُ كتب الثقات، وبذلتُ آبل ما في الطوق لتقويم المعوجِّ و إصلاح الحطل بما وسعه الجهد و بلغه المقدور، حتى جاءت طبعتي لكتاب "التساج" جامعة لكل ماجاء في اللسختين المذكورتين على قسطاس مستقيم ، فأصبحتُ وافية من كل وجه بما يتطلبه أهل العلم والتحقيق، ويستغني بها القارئ عن الأصلين متحدين أو منفردين ،

فهده العبارة الأخيرة لما فائدة كبيرة في التحقيق . لأنها تدل أولا على أن هدذا الكتاب كان معروفا في سسنة ٨٨٣ بأنه من تأليف الجاحظ، ولأنها جاءت مؤكدة الما قاله ياقوت قبل ذلك بثلاثة قرون من حيث إن الجاحظ كتابا في أخلاق الملوك ، فهذا هو السسند التربخي أنذى تخيلناه في مباحثنا وتحقيقاتنا على ما يراه القارئ في والتصدير عينا سقنا الدليل وراء الدليل على أن هذا الكتاب من تأليف الجاحظ للا جدال ولا إشكال ،

ومن سوء الحظ أن الناسخ الحلمي لم يضع لنا فى أوّل نسخته آسم "التاج" ولا آسم "أخلاق الملوك" . فسواء كان الكتاب معروفا فى ذلك الوقت بهذا الآسم أو بذاك العنوان فلا ريب بعد هذه الشهادة التاريخية الثابتة ثبوتا حاسما فى أن هذا الكتاب هو من كتب الجاحظ دون سواه . وكأنّ الأقدار أرسلت لنا هذا الدليل الناطق وهذا البرهان القاطع لتأييد البحث الذى سيرنا عليه الليالى وأوفيناه قسطه من التحقيق الدقيق حتى وصلنا إلى الغاية التى جاءت النسخة الحلبية مصدّقة لها بما فيه التحقيق الدقيق وضاية اليقين .

اً. زكى

#### رامـــوز

لكتاب أرسله لى أحد أفاضل العلماء المستشرقين بالروسيا، وهو الأستاذ أغناطيوس كروتشووسكى ، وقد كان قابلنى بالقاهرة وفاوضته في شأن و التساج " وغيره من نفائس المصنفات ،

رأيتُ من الواجب إثبات هــذا الكتاب على صورته الأصلية وبخط صاحبه ، لكى يعرف قومنا مقدار عناية الإفرنج بآثار أجدادنا وتفانيهم فى البحث عنها ، وإنى أشكره على هذه العنايه ، وأُهنيه على بلوغه فى فن الإنشاء العربى هذه العايه .

(كا تراه في الصفحتين التاليتين)

جــــدول بيان بعض المؤلفات التي نقلتُ عن كتاب "التاج"

| تنبيه الملوك                                                                                         | مروجالذهب                                     | المـــلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٺ                                               | le.                                    | المساوى                                 | الهاسن و                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 17 00 Y E<br>09 00 Y E<br>09 00 Y E<br>19 00 Y E<br>17 00 Y E<br>18 00 Y E<br>18 00 Y E<br>18 00 Y E | 11 00 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 14 00 T C<br>177 00 T C<br>178 00 T C<br>171 00 T C<br>171 00 T C<br>171 00 T C<br>181 00 | 18 00 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | ************************************** | 1 ° 0 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° | 7                                |
| معاضرات<br>الراغب                                                                                    | الأغاني                                       | ــبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطــــ                                         | يد                                     | العقد الفر                              | المحاسن<br>والأضــداد            |
| ح ۲ ص ۱۹                                                                                             | ح ۲ ص ۸۲<br>ح ٤ ص ۱۳٤                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | ٨                                      | ح ۷ ص ۰<br>ح 4 ص ۱<br>ح ۲ ص ۲           | ح ۲ ص ۱۵<br>ح ۲ ص ۱۷<br>ح ۲ ص ۱۷ |
| مطالع البدور                                                                                         | صبح الأعشلي                                   | يتطرف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | āi                                     | نهج البلاء                              | ح ۱ ص ۸۸<br>ح ۳ ص ۸۸             |
| ح ۲ ص ۹۸                                                                                             | ح ۱ ص ۱۲۲                                     | ص ۱٤<br>ص ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 1                                      | ص ۱۹۰<br>ص ۲۰۲                          | ح ۱ ص ۹۷<br>ص ۲۰۰                |

# 

## ۱ ــ الحروف

سم يدل على النسخة السلطانية الموجود أصلها فخزانة طوب قبو بالقسطنطينية .

صم « النسخة الموجود أصلها في خزانة آيا صوفيا بالقسطنطينية .

س « سطره

س « صفحة،

ح « حاشية،

ج « جن٠

م « مكرر، إذا وضع وراء أحد الأعداد . (وحينئذ يدل على أن الكلمة مكررة في الصفحة مرتين فأكثر).

[ ] هـذان القوسان المربعـان حصرتُ فيهما الكلام المكل للتن، وأشرت في الحاشية إلى موضع النقل ، وقد أحصر بينهما إضافات من عندى يستوجبها المقام، وحينئذ لا أشير إلى شيء في الحاشية ، أما الكلام المحصور بينهما في الحواشي فيتضمن تنبيهات وبيانات من عندى ،

# ٧ ــ الأرقام

الأرقام الصغيرة الموجردة على الهوامش الداخلية تدل على عدد السطور، خمسةً .

الأرقام المكتوبة في العلبة ﴿ على الهوامش الخارجية تدل على عدد الصفحات في النسخة الأصلية (أي السلطانية التي اعتمدتُها في الطبع).

أما أعداد الصفحات المتسلسلة ، فقد وضعتُ ما يختص بالتصدير في أسسفلها، وأما مايختص بالكتاب نفسه وملحقاته وفهارسه ، فوضعتُها في أعلى الصفحات مثل المعتاد، وذلك منعا للآلتباس .

### ۳ ــ الحركات

ي هذه العلامة تدل على الشدّة المكسورة ، كما أن ع تدل على الشدّة المفتوحة . ي « « « بكسرتين ، كما أن ع تدل على الشدّة بفتحتين .

عن ألف الوصل - أضعُ فوقها دائمًا العلامة الخاصة بها (") ، إلا إذا جامت هذه الألف في أول الكلام ، فإننى أضع فوقها أو تحتها الحركة التي تستلزمها (فتحة أوضمة أوكسرة " م ر) لكي تكرن ممتازة عن ألف القطع التي تكون الهمزة دائمًا فوقها أو تحتها ، وذلك لتعريف القارئ بأن هذه الحركة تسقط وتزول إذا آتصلت ألف الوصل بحرف أو بكلمة قبلها ،

عن الألف المهموزة ـ أضع الهمزة دائمًا فوقها أوتحتها للدلالة على أنها مفتوحة أو مكسورة ، فإذا كانت مضمومة أو ساكنة ، فإننى أضَع فوق الهمزة علامة الضم أو السكون ،

# ع ــ ضبط الكلمات والأعلام

١ \_ إذا كان للكلمة ضبطان (أى صورتان من الحركات)، فإننى أعتمد الضبط الأقل الوارد فى كتب اللغة، وكذلك الحال فى أوزان الأفعال؛ اللهم إلا إذا كان ما يَجُّه الذوق المصرى .

٢ ــ الأعلام التاريخية والجغرافية ، ضبطتُها بحسب القول الأقل أو الأشهر،
 معتمدا على المصادر المعتبرة .

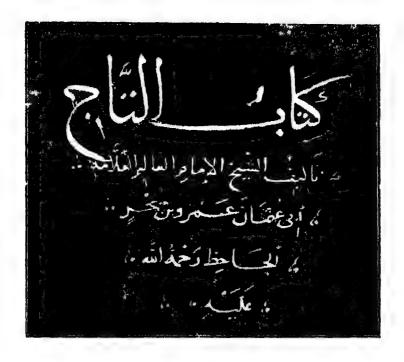

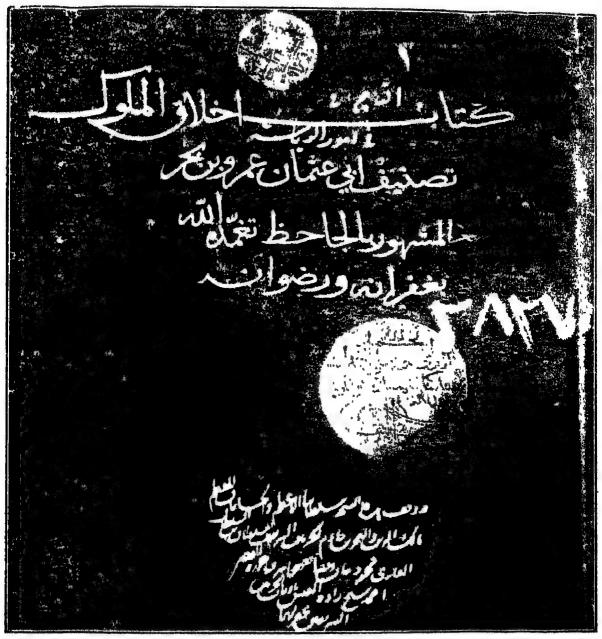

( الراموز الشال )

تمثل فيه طرة النسخة الثانية المحموطة بخرانة أياصوفيا تحت رقم ٢٨٢٧ وهده السحة هي المرموز لهاخرف صوبه في هذه الطبعة أَلْمُ شِهِ الذِي قَالَ وَوَ كَالِمَ اللّهُ وَمُلَّمَ الْكُوْدُ الْمُلَا الْجُونُهُ الْمُونُهُ الْمُؤْدُ وَ اللّهُ وَالْمُلْمُ الْمُؤْدُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(الراموزالشالث)

النمثل فيه يحدى مفعات النسخة السلطائية (وهي صفعة ٩٣ من الاصل ٤ و يقابلها صفحة ٩٠١ ــ ١١١ من هذه الطبعة) .

# 49

الميّن وعرفت نرضه نعلت آخذ سبعه بين وكل شافران مال شافران من الميّن والمراب المكال الآ فا العالية والمان عنوا المعلى الميّن والمراب المال الآ فا العالية فا المان عنوا المعلى الميّن ال

# (الراموزالرابع)

تَمَثَلُ فِيهِ إحدىٰ صفحات النَّسِنة المحفوظة في آياصوفيا (وهي صفحة ٢٥ ، و يَمَالِمُهَا صفحة ٣٧ ... ٣٥ من هذه الطبعة) .

# ر فان الذي جِرُانا على وضع ها سِنا هذا معانٍ فنها ! ن

( الراموزالسادس ) تمثل فيسه الصفحة الأخيرة من النسخة الحلبيسسة ( أنظر صفحة ١٧١ من طبعتنا )

# كتاب التاج للجاحظ بشقية أحمد زكى باش

الحمدُ إله الذي لَهُ مَا في السَّسْمُوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَلَهُ الحمدُ في الْآنِرَة وَهُو (إِنْ الْمَلِيمُ الْحَدِيمُ الْخَدِيمُ الْخَدَامُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّالِ الللَّالَةُ الللللللّل

(۱) أُخَده على تتأبُع آلاد ، وتواتُر نعائه ، وترادُف مننه ؛ وأستهديه وأستوفقُه لما يُرضيه ويَرضلي فيه .

وأشهد أنْ لاإله إلّا الله الذى لاشبية له ولا نظير، الذى جلّ عن الأجزاء والتبعيض، والتحديد والتمثيل، والحركة والسكون، والنَّقُلة والزوال، والتصرّف من حال إلى حال، لاإله إلّا هو الكبير المتمال!

"وأشهد أن عِدًا عبدُه ورسولُه وأمينه ونجيّه! إبتعنه على فترة من الرسالة وطُمُوس من الهداية ودروس من شرائع الأنداء والمرسلين وولينذر مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ " والعربُ، تَئِدُ أَوْلادها وتنسافك دماءها وتتباوح أموالها وتعبدُ اللات والمرزى ومَناة الثالثة الأُخرى، فصدع بأمر ربّه ، وجاهد في سبيله ، ودعا إلى معالم

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة مأخوذة عن صه.

<sup>(</sup>٢) الوارد ف صد : " تتناوح " • ولما كان السياق يدل على التناهب واستباحة الأموال ، فلذلك مصحتُ الكلة بردّها إلى مادة (ب وس) • قال في لسان العرب : "والإباحةُ شِهُ النَّهي ، وقد استباحه أي التبه " • على أننى لم أعرطي هذا الحرف مستعملا بعسينة التفاعل •

دينه ، وجاء بما أعجز الحِرِّ، والإنس أَنْ يأْتُوا ﴿ يِمِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيما ۥ '' فدستْ الله عليه وديل بعيع المرسَلين! وخصَّه بصَسلاةٍ من نوافله دون العالمَين! وعليه السلام ورحمة الله و يُركِاته إلها

أما بعد

فإنَّ الذي حدا أ وَلَى وضع كتابنا هذا معاني :

منها أنّ الله (عزّ وجلّ) لَمَّ خِصّ الملوكَ بكرامته ، وأكرمهم بسلطانه ، ومكن لم فى البلاد ، وخولهم أمَّر الساد ، أوجب على علمائهم تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيزهم وتقريظهم ، كما أوجب بليهم طاعتهم والجفهوع والمشوع لم ، فقمال فى محكم كابه : و وَهُوَ الَّذِي بَعَلَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَع بَعْضَكُم فَوْق بَعْضٍ هَرَجَاتٍ ، ؟؟ وقال عن وجل ، و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قافيل الأمْرِ مِنْكُم . "

ومنها أنّ أكثر الهائمة وبعض الخاصة ، لما كانت تجهل الأقسام التي تجب لملوكها عليها \_ وإن كانت مُتَفَسّكة يُجُسلة الطاعة \_ حصَرْنا آدابًا في كتاسًا هذا لنجعلها قلوة الحسل وإمامًا لتأديبًا .

وأيضا فإنّ لنا في ذلك أُجَرَيْن : أما أحدُهما قلماً نَهُنّا عليه العابّةَ من معرفة حقّ ملوكها، وأما الآكُو فليما يجب من حقّ الملوك علينا من تقويم كلّ مائل عنها وردَّ كلّ نافر إليها،

ومنها أنّ سمادة العامّة في تبجيل الملوك وطاعتها ، كما قال أردشمير بن بابك : ومسادةً الرعية في طاعة الملوك ، وسعادةً الملوك في طاعة المبالك . "

 <sup>(</sup>١) الفقرة إن المحصورة إن بين تجتين \* \* مأخوذ ثان عن صد .

<sup>(</sup>٢) ني صد لأديبا .

(1)

ومنها أنّ الملوك هم الأُس، والرعيّة هم البناء , وما لا أُسّ له مهدومٌ .

ومنها أنّا ألّفنا كتاباً قبسل كتابنا هسيذا ، فيه أخلاقُ الفِتبانِ وفضائلُ أهل البّطَالِة ,

(٦)

وكان غيرُ ذلك أولىٰ بنا وأحقّ في مذهبنا وأحرىٰ أنْ نصرِف عنايتنا إلىٰ ما يجب

للموك من ذكر أخلاقها وشيّمِها ، إذ فيضّيلها الله على العالمين ، وجَعَلَ ذكرها في الباقين

إلى يوم الدّن .

ألاً ترى حين ذكر الله تعالى الأُمَمَ السالفة والقرون الخالية ، لم يقصِدُ من ذكرها الى ويضيع ولا خامل؟

بلِ قَالَمْ تَعَالَىٰ حَكَايَةَ عَمَّنَ مَضَى مَنْهُم : "وَرَّبْنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَبَا وَكُبَرَاءَا فَأَضَلُّونَا اللهِ بِيلَا ، " وقال تبارك آجمه : "الْيَّهَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، " اللهِ يبللا ، " وقال جلّتْ عظمته : إِثَّالُمْ تَرَ إِلَى اللّذِي جَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ ، " وقال جلّتْ عظمته : "وَأَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِي جَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ ، " وقالي جلّي وعلا : "وَإِذْ قَالَ مُوسِنَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ آذْكُرُوا نِهْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ وَقَالِي جَلّي وعِلا : "وَإِذْ قَالَ مُوسِنَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ آذْكُرُوا نِهْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيمُ أَنْدِيبَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَجَدًا مِنَ الْصَالَينَ ، "

وقال تقدّست أسماؤُه: "إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَدْيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَمَلُوا أَعَيْرَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَمَلُوا أَعَيْرَةَ أَهْلِهَ أَنْلَةً."

وقال تبارك وتمالى: وَتُقَلِى اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مِيدِكَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَيُدِرُّ، " الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَيُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ مِيدِكَ الْمَلْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. " وقال عز وجلّ ، وقد بَعَتْ موسلي عليه السلام إلى أعلى خلقه وأشدَّهم عُنودًا وصُدوقًا عن أمره: " إِذْ هَبِ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طِلَىٰ ، فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَّهُ يَبَدَّكُ وَصُدوقًا عن أمره: " إِذْ هَبِ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَلَىٰ ، فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَّهُ يَبَدَّكُ أَوْ يَغْشَى . "

<sup>(</sup>١) فسرها في صم بالشجاعة . وحيثند تكون نمسائلة للفظة Héraïsme عند الفرنسيين .

<sup>(</sup>٢) في صد : طبعا .

فُلْيَفُهِمِ الحَكِمَاءَ هـــذه الأَعْجُوبَةَ إلتى وصلتْ عنِ الله تبارك وتعالىٰ! فإنَّ فيها حكمةً عجيبةً وَمُوعِظةً بليغةً وتنهيهًا لمن كان له قلب .

حدَّثَ أَصِابُنا عن شَمابة عن ورقاء عن آبن أبي كَبِيح فن مُجاهد في قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيُّنَّا ۗ قَالَ : كَنِّياهُ •

وإنَّمَا أمَّرَهُمَا بِذَلِكَ لِأَنْ المُلُوكِ \_ وإنْ عَصْنَى أَكْثُرُهَا \_ فِمَنْ حَقِّهَا أَنْ تُدْعَىٰ إلىٰ الله بأسهل القول وألين اللفظ وأحسن المخاطبة. فإذا كان هــذا حُمكم الله في العاصى من المُلوك والذين ٱدَّعُوا الرُّبوبيَّةَ وجعدوا الآيات وعاندوا الرُّسلَ ، فما ظنُّك بمن أطاع الله منها، وحَفظ شرائعةُ وفرائضَــةُ ، وقُلَّد مَقامَ أنبيائه ، وجَعَلُهُ الْجُنَّة بعد مَجْته ، وفَرَضَ طاعتَهُ حَتَّى قَرَبَهَا بطاعته وطاعة رسوله ، صلَّى الله عليه وسلم؟

 فرأنْ \_ \_ إذ أخطأنا في تقديمنا أخلاق أهل البَطَالة ، و إن كان فيها بعض الآداب وما يَعتاج إليه أهلُ الشرف من محاسن الأخلاق .. أنْ نتلافى مافرَط منَّ بوضع إطداء الكتاب كتاب فيأخلاق الملوك وخصائصها ا

منا الأميرالفتح بن خاقا

وعلیٰ طلبها مثابرا،وفیها وفی أهلها راعبا،لیبق له د نره و یحیا به ۱ ۱۳۰۰ یوی اسمیه-والظلام. و بالله التوفيق والإعانة!

10

(١) في صور : حدَّثنا أصحابنا عن مقدام عن آبن أبي نجيح [ • وكلهم من رواة الحديث ]

 <sup>(</sup>۲) فهامش صحب: "وكان له ثلاث كُنّى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة" - وأظركت التفسير ، رَانظر "المستطرف في كلِّ فينَّ مستظرف" الدُّبشيعيُّ (ج ٢ ص ٤٤).

# الف المحدة

"و بعدُ، فإنّ أكثركلامنا في هذا الكتّاب إنّما هو على مَن دُوْنَ الملك الأعظم . إذ لم يكن في آستطاعتنا أنْ نَصِفَ أخلاقه ، بل نعيجزُ عن نهاية مايجب له لو رُمْنا شرحَها ، وأيضا فإنّ مَن تكلّف ذلك بعدنا من الناس بأقصلي تكلّف وأغور ذهن وأحدٍ فكر، فلعلّه أن يعتذر بمثل آعتذارنا .

وليس لأخلاق الملك الأعظم نهايةٌ تقوم في وَهْمٍ ، ولا يُحيط بها فيكرَّ. وأنت تراها تتزيّد مذ أوّل مَلِكٍ مَلَك الدنيا إلىٰ هذه الغاية . ومَن طنَّ أنَّه يبلغ أقصى هذا المدى، (٢) فهو عندنا كن قال بالتشهيه مَثَلًا ، و بالجسم مُعارضةً .

ولعلّ قائلًا يقول إذا رآنا قد حكيْنا في كتابنا هذا بعض أخلاق الملوك الماضين من آل ساسان وملوك العرب : و قد ناقض واضعُ هذا الكتاب، إذ زيم أنه ليس . الأخلاق الملك الأعظم نهايةٌ ، " فيظلمُ في اللفظ و يعتدى في المقال. وأولئك الملوك هم عند ملوكا كالطبقة الوُسطى عند النَّمَط الأعلى، أنت تجد ذلك عيانا وتشهده عينك بيانا ، وعلى أنّ هذه المقالة لا يقولها من نظر في سيّرٍ من مضى وسِيرٍ من شاهدً ، وبالله التوفيق! "

<sup>(</sup>١) وضعنا هذا العنوان للفقرات الثلاث التالية له المحصورة بين نجتين \* وكلها منقولة عن صوب. .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وهو صد : كما .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهو صم : ونُشْهد عليك بيانا .

بار\_\_\_

فى الدخول علىٰ الملوك وفيا يجب علىٰ الملك إذا دخل الرجُلُ عليه

الا شراف وسلامهم وتعودهم وآنصرافهم إن كان الداخل من الأشراف والطبقة العالمية ، فمن حقّ الملك أن يقف منه بالموضع الذي لاينائ عنه ولا يقرب منه ، وأن يسلم عليه قائمًا ، فإن آستدناه ، وأب منه فاكب على أطرافه يُقبِّلها ، ثم تغي عنه قائمًا حتى يقف في مرتبة مشله ، فإن آوماً إليه بالقعود، قعد ؛ فإن كلمه ، أجابه بالنفاض صوب وقلة مؤلمة ، وإن سكت ، نهض من ساعته قبسل أن يتمكن به مجلسه بغير تسليم ثان ولا آنتظار أمي ،

الاوساط سلامهموتسودهم وآنصرافهم و إن كان الداخلُ من الطبقة الوُسطىٰ فمن حَقّ الملك إذا رآء السندية وأن كان نائيًا عنه. فإن آستدناه، دنا خُطَّى ثلاثًا أونحوها. ثم وقف أيضا، فإن آستدناه، (٢) دنا نحوًا من دُنؤه الأوّل، ولا ينظر إلى تغب الملك في إشمارة أو تحريك جارحة ، فإنّ ذلك، وإن كان فيه علىٰ الملك مُعاناة ، فهو من حقّة وتعظيمه ،

وإن كان دخوله عليه من الباب الأول يقابل وجه الملك ويحاذيه ـ وكان له طريق (٤) عن يمينه أو شِمَاله ـ عَدَلَ نحو الطريق الذي لايقابله فيه بوجهه ثم أنحوف نحو مجلس الملك، فسلم قائمًا ملاحظًا لللك ، فإن سكت عنه، آنصرف واجعًا من غير سلام

<sup>(</sup>١) أي الداخل.

<sup>(</sup>٢) صد: لَفْت،

 <sup>(</sup>٣) مكذا فى سمه ، صد . والمعنى واضح فى أن الدخول يكون من أوّل باب يقابل وجه الملك . وأذلك لم نر وجعها لزيادة لفظ "الذى" أو وضعه مكان "الأوّل" .

<sup>(</sup>٤) صدعن٠

ولا كلام . و إن آستدناه ، دنا خُطّى وهو مُطُرق ثم رفع رأسه . فإن آستدناه ، دنا خُطّى أيضا ثم رفع رأسه حتى إذا أمسك الملك عن إشارة أو حركة ، وقف (ف ذلك الموضع الذي يقطع الملك فيه إشارته) قائمًا . فإن أوما إليه بالقعود ، قعد مُقْعِيا أو جاثيا ، فإن كلمه ، أجابه بالخفاض صوت وقلة حركة وحسن آستماع ، فإذا قطع الملك كلامه ، قام فرجع القيقة من ، فإن أمكنه أن يستترعن وجهه بجدار أو مسلك لا يحاذيه إذا وفي ، مشى كيف شاه .

استقبالُ الملك السيساوين له وتذييعهم

(1)

(3)

وعلىٰ الملك \_ إذا دخل عليه من يساويه فى السلطان والتبَّع والعزِّ والولادة والبيت \_ أن يقوم فيخطو إليه خُطَى ويعانقه، ويأخذ بيده فيُقعده فى مجلسه ويجلس دونه . لأن هذه حالَّ بحتاج الملك إلى مثلها من الداخل عليه ، إذا زاره . فإث بَخَسَه حظه ومنقه مايجب له ، لم يأمن الملك أن يَفْعَلَ به مشلَ ذلك . ومتى فعل كلَّ واحد منهما بصاحبه ماهو خارج عن النواميس والشرائع ، تولد من ذلك فسادً وحدثتُ ضغائنُ بين الملوك يقع بسببها التباغض والتعادى والتعاسد . وإذا استحارب .

وعلىٰ الملك \_ إذا أراد هــذا الذي قدّمنا صــفتَهُ الأنْصرافَ ــأن يقوم معه إذا قام، ويدعو بدابّته ليركب حيث يراه، ويشــيّعه ماشــيا قبل ركو به خُطَى يسيرةً، هما ويأمر حشمه بالسعى بين يديه.

<sup>(</sup>١) سمه : "وُمَّقنما" بدون إيراد "وجائيا" التي تليها · وأقنع الرجُل رأسه نصبه أو لا يلتفت يمينا ولا شمالا وجعمل طَرْقَة موازيا · (قاموس) · [وأنظر صفحة ٢٣ من هذا الكتاب] ·

<sup>(</sup>٢) صب : الشريعة ،

<sup>(</sup>٣) صد : شده ،

وعلىٰ هذا كانت أخلاق آل ساسان من الملوك وأبنائهم. وبهذه السياسة أخذهم أودشير برن بابك، فلم تَرَلُ فيهم حتى مَلَكَ كِسُريْنَ أَبْرُويْزُ فَنْيَّرِهَا. فكان مما آعتَدُّ عليه شيرويه، آبنه، في ذكر مثالبه ومعايبه.

وقد قلن إن من حتى الملك أنْ لاَيطيك أجدً عنده القعود. فإنْ أخطأ مخطئً ف ذلك، فَمِنْ إِذْنِ الملك له بالاتصراف أنْ يلحظه ، فإذا عَرَفَ ذلك فلم يَقُمُ ، كان من يحتاج إلىٰ أدب، وكان الذي وصَّله بالملك ظالماً له ولنفسه.

(۱) أبرو يز هذا كاتبة الني يدعوه الإسلام فرق كتابه وقال: " يكتب لى هذا ، وهوعدى ؟ " فدعا عليه الني تبخريق ملكه و إستبد بفارس فوب عليه آبنه شبرويه (وهو أيضا شسيرى) فحبسه وأرسل إليه ينمى عليه ماأرتكيه من المثالب وألمساب فيرسالة " خشة بقطر منها الدم فى تقريعه بأقاعيله " ثم قتله وأرسل شيرويه بعد أن جلس على سريرالملك كتابا إلى الني فى جلته : "أما بعد فاننى قتلت كسرى ، ولم أفتله الأخضبا لفارس للم كان آستحل من قتل أشرافهم وتجبرهم فى تفورهم " [ وتجبرالعسا كرحبسهم فى أرض العدة وعدم إرجاعهم إلى وطنهم] . هذا ولكن شيرويه لم يظفر بالملك بعد أبيه سوى ستة أشهر فات بعلة أفاض المترتمون فى وصفها . وطنهم] • هذا ولكن شيرويه لم يظفر بالملك بعد أبيه سوى ستة أشهر فات بعلة أفاض المترتمون فى وصفها . ومن غريب الأتفاقات التي لاحظها كتاب العرب أن الملك الذى يقتل أباء لا يمضى عليه فى الملك سسوى ستة أشهر فقط ، كا حصل ليزيد بن الوليد بن عبد الملك الأموى " ، وكا حصل المنصر العباسي" .

ومن غريب الأتفاقات أيضا أن المتصر هذا قتل أباه المتوكل في قس الموضع المعروف بالماخورة الذي قائل غير مردان بالتقوش .

قائل فيه شيرويه أباه كمرى أبر ويز ، وأن المتصر جلس فيبعض الأيام عل بساط فانو مردان بالتقوش .

ومن جملة مافيه صورة شيرويه عل وأسه الناح كأنه ينعلق وتحتباما تعربيه : "صورة شيرويه الفائل لأبه أبرويز الملك - مَلَك سبت أشهر" ، وكان من جملة الصور أيضا صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، ومكتوب عليه ماتعربيه : "صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، ومكتوب عليه الماتعربيه : "صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك قائل أبن عمد الوليد ، ملك ستأشهر" ، وقد أمربعن المفرّبين المعربية ، ولكن أبناقه إلاأن يكون ثالث المثلاثة ، بإحراق هذا البساط النفيس حتى لا يتفعل الخليفة لمافيه من العبرة ، ولكن أبناقه إلاأن يكون ثالث المثلاثة .

(التفاصيل ف" فرر أخبا والفرس" من ١ ٢ ٣ ؟ والمسعودي "ج ٧ ص ٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ وكان والمساعي من المباع وفي المناس والمساعي الإنسان بالتناول بما فها وقعا أن أبر ويزائنتم لضه قبل أن بورث فوضع شما في هذة وكتب طها ما يغري الإنسان بالتناول بما فها و فيا منها وآها شيرويه تعاطى منها فكانت طنه التي أعفيها علا كه (ص ١٣٨) الماني المناس و ١ ١ من هذا الكتاب)

(٧) في سرم ، صد : "فن إذن له الملك بالانسراف أن بلعنه" . وقد صحت الرواية ليستميم الكلام .

# با ب ف مطاعمـــــة المـــــلوك

تخفيف الاكل جعضرة الملك ومن حق الملك \_ إذا تبــ ثَّل مع أحدٍ وأنينيَ به حتَّى طاعمه ـ أنْ لا ينبسط بين يديه في مطعمه . فإن في ذلك خلالًا مذمومة :

منها، أنَّ أنبساطه يدلُّ علىٰ شَرَعه،

ومنها، أنَّ في ذلك سوءَ أدبٍ وقِلَّة تمييزٍ ،

ومنها، أن فيه جُمْأةً على الملك ببسط اليد ومدِّها وكثرة الحركة.

وليس فى كثرة الأكل مع الملك معنى يُحد، إلّا أن يكون الآكلُ تَكْيسَرَةَ التّراسِ فَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ أو حفص الرّاء الذير إلى يحضرون لكثرة الأكل فقط، فأما أهمتلُ الأدب وذوو المروءة، فإنما حظّهم من مائدة الملك المرتبةُ التي رفعهم إلبها والأنْسُ الذي خصّهم به.

(۱) أورد المسعوديُ هذين الأسمين هكذا: "ميسرة القيار" و" حاتم الكيال" . وسمّى طابع الابشهى المُّمَا" عيسرة البراش" و نقد أفردا ، هما والراعب الإسفهائي ، فوادر كثيرة لطيفة لمشاهير الأكمّة تكتين بالاشارة الى تواطنها المرجوع إليها ، ونذكر فقظ أسماء هم بالترتيب ، فهم : أبو الحسسن بن بكر العندلاف الشاعر ، أبو الهالية ، أبو مُرّة ، أحد بن أبي حاله الا حول ، أعمة بن أبي دُوَّاد ، إضاف اعراق ، بسرة الا حول ، المحد بن أبي حاله الا حول ، المحد بن أبي على المنظاب ، وثمان ، بلال بي أبي بردة ، الحجاج بن يوسف المثنى ، عصر (أرماتم) الكبّال ، درواس ، دورق الفضاب ، وثمان ، سليان بن عبد الملك ( الخليفة الأموى" ) ، العادل الأيو بي " (سلعان لمسر ) ، عبدالله نأد بادن أبيه ، محموب مفد بكرب ، عاسم الثمار ، فك الملقم ، محمد بن إسماق بن إبراهم المعمى ، مزود ، معاوية بن أبي سفيان (الخليفة الأموى) ، ميسرة (البراش أوالتراس أوالترار) ، هلال بن الا سمر ، هلال برسمد المازق ( الخليفة العاسى) ، (أنظر "المقدالعريد" بع ٣ ص ١ ٨ ٨ و ٣ م و ٢ ١ ٥ و ج ٨ عد الريس ج ه ص ١ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ١ و ج ٨ عد المرد بالديس ج ه ص ١ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ١ و ج ٨ عد المرار بالديس ج ه ص ١ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ١ و ج ٨ عد المرد بالديس ج ه ص ١ ٠ ٤ و ٢ ٠ ٤ و ٢ ٠ ١ و ج ٨ عد المرد بالمرد بال

قال: وحد ثنى إبراهيم بن السندى [بن شاهك] عن أبيه، قال: دخل شابً من (٢) بن هاشم على المنصور، فآسستجلسه ذات يوم ودعا بغدائه ، وقال للفتى : أدنه . فقال بنى هاشم على المنصور، فآسستجلسه ذات يوم ودعا بغدائه ، وقال للفتى : أدنه . فقال الفتى : قد تغدّيث . فكفّ عنه الربيع حتى ظننت أنه لم يفطن لخطاء ، فلمّا نهض للنروج ، أمهله ، فلم كان من وراء السَّر، دفع في قفاه ، فلما رأى الجمّاب ذلك منه ، دفعوا في قفاه حتى أخرجوه من الدار ، فدخل رجال من عمومة الفتى فَشكُوا الربيع إلى المنصور ، فقال المنصور ، فقال المنصور : إنّ الربيع لا يُقدم على مثل هذا ، إلا وفي يده جُمّة ، فإن شئتم أغضيتم على ما فيها ، وإن شئتم سألته وأنم تسمعون ، قالوا : فسله ! فدعا الربيع ، وقصوا قصته ، فقال الربيع : وهذا الفتى كان يُسلِّم من بعيد وينصرف ، فآستدناه أمير المؤمنين ، حتى سلم عليه من قويب ، ثم أمره بالجلوس ، ثم تبذل بفضيلة المرتبة التي صديره فيها أن قال حين دعاه إلى طعامه : وقد فعلت ، "وإذا ليس عنده لمن أكل مع أمير المؤمنين إلا سَد خَلة الجُوع ، ومثلُ هذا لا يقومه القول دون الفعل " ومثلً من المير المؤمنين إلا سَد خَلة الجُوع ، ومثلُ هذا لا يقومه القول دون الفعل " ومثلً من المير المؤمنين إلا سَد خَلة الجُوع ، ومثلُ هذا لا يقومه القول دون الفعل " ومثلً من المير المؤمنين إلا سَد خَلة الجُوع ، ومثلُ هذا لا يقومه القول دون الفعل " ومثلً هذا المن علم المير المؤمنين إلا سَد خَلة الجُوع ، ومثلُ هذا المن عنه وقومه القول دون الفعل " ومثلُ هذا المن المنه المؤمنين الله وقوم القول دون الفعل " ومثلُ هذا المن المؤمنين المؤمنين الله وقوم الفول دون الفعل " ومثلُ هذا المن المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنية الم

= ص ١٩٠ ؛ و ("كتاب البغلاء" للجاحظ ص ٢١٥ و ٢١٦ ؛ و (الا عانى" ج ٢ ص ١٨١ - ١٩٠ ؛
و ("شذرات الدهب ق أخبار من ذهب" ج ١ ص ١٢٧ ، والفصل السادس من الباب النانى من القسم الثالث
من الفن النانى من "مهاية الا رب في فنون الا دب "للنويري" ؛ "و المستعارف" ج ١ ص ٢١ و ٢١٥ ؛
و "مطالع البدور في ما ذل السرور" ج ٢ ص ٥٥ ؛ و "محاضرات الراغب" ج ١ ص ٣٩ ؛ والعلبري سلسلة ٣ ص ٤٠١ ؛ و "شرح المقامات" للشريشي ج ١ ص ٢٣٧ و ١ ٢٣٧ و ٢٤٠ ؛ وكذلك " الأعانى" (في فهرسه عن بعض الأسماء التي أورد ناها) ، هذا وقد صنف المدايي عنه ١٠ ولم يصل البنا سوى آسمه فيا أعلم • "تابا في " أخرا الا علم • الفهرست" ص ٤ ٠ إ ولم يصل البنا سوى آسمه فيا أعلم • "تابا في " أخب را الا "كلة" ذكره " وساحب الفهرست" ص ٤ ٠ إ ولم يصل البنا سوى آسمه فيا أعلم • "

(١) ذكره في ووتاج المروس " في مادة س ن د ، وأورد له شعرًا -

(٢) هو محمد بن عيسى بن علِّ الهَاشمي [كما في "المحاسن والمساوى"] .

۲.

70

 <sup>(</sup>٣) أى العتى • [وروى الجاحظ هذه الحكاية بهذه الألعاظ عن أبراهيم بن السندى عن أبيه فى كماً الهيان والتبين "ج ٢ ص ٣٨ – ٤٨]

<sup>(</sup>٤) أي الخليفة .

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة المحصورة بين النجمتين \* منقولة عن صد • وقد أوردها صاحب (المحاسن والمساوى) • معارة أخرى (ص ١٧٢) •

حدَّفَى أحمد بن عبد الرَّحن الحَرَانَّ ، قال : و كنتُ أحضر على ما ثدة إسحاق (٢)

آبن إبراهيم ، أنا وهاشم آبن أنحى الأبرد والناقدى . فكنتُ أعدُّ على ما ثدته ثلاثين طائرا. فأما الحُمُلُو والحامض والحارّ والقارّ ، فأكثر من أن أحصيه . فلا نرزأ من ذلك كلّه إلّا مقدار ما يأكل الطائر. إنما نكسرا لحبز بأظفارنا ، " قلتُ : فما كان يُنشَطكم؟ قال : لا ، ولو فعل ما فعلنا ، قال : فما هو إلّا أنْ نتوارى عن عينه حتى ننتهب ،

وكذلك يجب لللوك أن لايشرَه أحدُّ إلى طعامهم، ولا يكونَ غرضُه أن يملاً بطنّهُ وينصرفَ إلى رَحْله: إلّا أنْ يكون الآكلُ أخا الملك أو آبنَه أو عمَّه أو آبن عمّه، ولا يتمون إلى أخا الملك أو آبنَه أو عمَّه أو آبن عمّه، أو مَن أشبه هؤلاء ، و يكون أيضا ممن يُقْصَر بعد الأكل و يُطيل المنادمة ، و يَعمل ما يأكل غذاء يومه وليلته ، إذ كان لا يمكنه الانصراف متى شاء.

وكانت ملوك فارس، إذا رأت أحدًا في هـذه الحال التي وصفنا من شره المطعم والنَّهَم، أخرجوه من طبقة الجدّ إلى طبقة الهزل، ومن باب التعظيم إلى باب الآحتقار والتصـــفير.

<sup>( ( )</sup> الشرو عقد الشرو عند الفرس عند الفرس

<sup>(</sup>۱) سمه : عبسد الرحيم • فرواية صمد ربمساكانت أصح ، فقسد ذكر الطبرى وجلا بهسذا الأمم (ساسلة ۲ ص ۲۳۸۱) ووصفه بالرادى • ،

ه ، (٢) هو الأمير إسحاق بن إبراهيم المصعبي حاكم بغداد فى أيام المأمون والمعتصم والواثق وهو الدى سيرد ذكره كثيرا فى هذا الكتاب -

 <sup>(</sup>٣) سه : "الحرّانى قال كنت أعد على مائدة ثلاثين" ، والتكيل عن صمه ،

<sup>(1)</sup> صد: والبارد.

<sup>(</sup>٥) أى : نُصيب منه . يقال : إنه لقليل الزُّرَ مر الطعام ، أى قليل الإمسابة منه . ( تاج العروس )

۲۰ (۲) پښسه

 <sup>(</sup>٧) صد: "مؤلا، ولا يكون إلا من يقيم بعد الأكل".

<sup>(</sup>٨) روى هذه الآداب بزيادة وباختصار في «محاسن الملوك» (ص ٢٩) وأورد فيها قولهم : «موائد الملوك للشَّرَف لاَللَّـرَف ، "

والملك ـ وإن بسطُ الرجُلَ لطعامه ـ فن حقّه على نفسه وحقّ الملك عليه أنْ الإيترك استعال الإدب ولا يملّ إلى ماتهوى طبيعتُهُ ، فإنّه مِن عُرف بالشّره ، لم يجب له اسم الأدب ، ومَن عُرف بالنّهم ، زال عنه اسم التمييز.

و إذا وضع الملك بين يدى أحدٍ طعامًا ، فليعلمْ ذلك الرجُلُ أنّه لم يضعه بين يديْه ليأتي عليه ، بل لعلّه \_ إن كان لم يقصد بذاك إلى إكرامه أو مؤانسته \_ أنْ يكون أراد أنْ يعرف ضبطِهُ نَفسَه ، إذا رأى ما يشتهى من بسطه لها.

وحسبُ الرَّجلِ ... إذا أتحفيه الملك بُحَفة على مائدته ... أن يضع يَدَهُ عليها. فإن ذلك (٢) (٢) يُحزَّنُهُ ويزيد في آدابه .

ألا ترى إلى مُعاوية بن أبى سُــُقيَان حين وضع بين يدى الحسن عليه الســـلام (ع) دَجاجةً ففكُها، نظر إليــه معاوية فقال: هل كان بينــك وبينها عداوة؟ فقـــال له (٦) الحسن: هل كان بينك وبين أمِّها قرابة؟ بين.معاوية والجيين ابن على بشأن دجاجة



10

وقدروى هذه الحكاية صاحب "المستعارف" وعلَّق عليها هوله : "أراد معاوية أنَّ الحسن يوقر مجلسه كما توقر مجالس الملوك ، والحسن أعلم منه بالآداب والرسوم المستحسسة" أ (ج. ١ ص ٢١٣)

(٦) تغدَّى رجل مع بعض الرؤساء ، فقدَّم إليه جديا ، فجعييل يُعِمن فيه ، فيقالي له الرئيس : إنك لتزَّقه جتى كإنَّ أبه أرسعتك ، خجل وا تقطع ، ( أنطر ''مطالع البدور . . ٧
 في منازل السرور '' ج ٢ ص ٢٥)

<sup>(</sup>١) صد: ويجب على الرجل.

<sup>(</sup>۲) أي يكفيه .

<sup>(</sup>٣) أوردصاحب " محاسن الملوك" جذه الآداب المتقدمة مختصرة في بابأدب مؤاكلة الملوك (ص ٢)

<sup>(</sup>٤) سه : ووين يدى سيد حليل دجاجة،

<sup>(</sup>ه) صد: "وبين أمها!! .

منهافات معاوية في عاصمته وسائر ق اعدمملکته

إنَّ هذا الكِلام الذي دار بينهما قِد قَرح في قلب كلِّ واحِد منهما ، ومعاويةً لم يفل هذا القول، لأنه كان يعظُم عليه قدر الدجاجة.

فكيف يكون ذلك، وهو يكتب إلى أطرافه وعسَّاله و إلىٰ زُيادٍ بالعراق بإطعام السابلة والفقراء وذوى الحاجة، وله فى كل يوم أربعون مائدة يتقسَّمها وجوهُ جُند الشام؟ ولكنْ علم أنَّ من حقَّ الملك توقيرَ مجلسه وتعظيمَه . وليس من التوقير والتعظيم مدُّ اليد و إظِهارُ القَرَم وشدَّةُ النَّهُم وطلبُ التِشْيع بين يدِّي الملوك و بحضرتها ؛ وعلىٰ هذا كانت ملوك الأعاجم من لَدُنْ أردشيرَ بن بابك إلىٰ يَرْدَجُرد.

إختبارسابور لرجل رشحه لقضاء القضاة

(٤) ويقال إنَّ سابورَ ذا الأكتاف، لمَّا مات مُو بَذَانُ مُوبِذ، وُصف له رجلٌ من كُورة إصْطَخْرَ، يصلُحُ لقضاء القضاة فى العلم والتالُّه والأمانة . فوجَّه إليه . فلمَّ عَدم، دخل عليه. ودعا بالطعام ودعاه إليه. فدنا فأكل معه. فأخذ سابور دَجاجة فبَصُّفها.

ر) معناه برح . ونی سمہ : '' قاح'' .

<sup>(</sup>٢) هو زياد آبن أبيه الذي استلحقه معاوية ببيته . وأخباره مشهورة معلومة تكفلت بهــاكت التاريخ والاُندب ﴿ وَإَنْفَارُ \* العقد الفريد \* ﴿ ج م م ٢ ــ ٦ ﴾ . وهو أول من أخذ الناس بقانون السبم (محاضرة الأوائل ومسامرة الأواس) . وللدا بن كتاب في أخساره ، وكيَّاب في ولده ودعوته (عن العهرست ومعجم الأدباء ليـــاقوت) . والهيثم بن عدى كتاب في أخبــاره ويســـميه ( في الفهرست ) زياد بن أمية ، وذلك تصحيف من الناسخ أو الطابع ، و إلا فلا خلاف فىأنه ز ياداً بن أ بيه -

<sup>(</sup>٣) بمضهم يضبط هذا الآسم بفتح الجيم وبعضهم بكسرها ، وطائفة تقول بالروايتين ، والصواب الكسر دون سواه ، وهوالذي أعتمده الإمام الذهبيّ في كتاب "المشتبه في الأسماء" ، وكدلك العلَّامة رتشاردسُن في معجمه الفارس" العربي الإنكليزي" -

<sup>(</sup>٤) تعريب شاه بور. وسماه البرب ذا الأكتاف لانه أنتصر عليهم خلع أكتافهم . ۲.

<sup>(</sup>٥) أى قاضي القضاة في دولة الفرس قبل الإسلام . و بقيت وغليمة الموبد أي القاضي إلى أواس الجولة العباسية ، للقيام بأمور المجوس الذين دخلوا في الذمة .

ووضع نصفَها بين يدِّي الرُجُل ونصفَها بين يديُّه ، ثم أوْما إليسه أن كُلُّ من هــذه ، ولا تخلِطُ بِهَا طَعَامًا، فإنَّه أمرأُ لطَعَامَكِ، وأخفُّ على مَعِـدتك . وأقبل سابور على النصف، فأكل كنحو ماكان يأكل . ففرغ الرجُل من النصف قبل فراغ سابور. ثم مبدّ يده إلى طعام آخر، وسابورٌ يلحظه.

فلما رُفعت المسائدة قالله : وَدُّع وآنصرف إلى بلدك! فإنّ آباءنا وسَلَفَنا من الملوك كانوا يقولون: وقمن شَيرة بين يَدِّي الملك إلى الطعام كان إلى أموال الرعيــة والسُّوقة والوضعاء أشدُّ شَرهًا. " فلم يُسْتُكْفِه علىٰ ماكان أحضره له

ومن حتَّى الملك أنْ لا يرفع أحدُّ إليه طَرْفَهُ ، إذا أكل ، ولا يحرِّك يده منه في صَحْفَة .

ومن قوانين الْمُلك أن توضع بين يدى كلِّ رجُلِ صحفةٌ فيها كالذي بين يَدَى الملك من طمامٍ غليظٍ أو دقيقٍ أو حارًا أو قارً ، ولا يخصُّ الملك نفسَه بطعام دون أصحامه . لأن فى ذلك ضَعَةً علىٰ المَلك ودليلا علىٰ الاُستثثار. عدم النظر لللك عند مؤاكلته

00

التسوية بين الملك و بین مدعق یه

<sup>(</sup>١) في سمه : ميستنكفه - واملها محره عن " لم يستُكه به " بمني أمه لم يطلب كفايته لمؤونة العــمل ، وكثيرا ما يستعمل الجساحظ وعيره ٠ استكماه بمعنى ولاه [ انظرالبيـان والتبين ج ٢ ص ١٨٦ ] ومن هــــذه المادة " الكاماة " وهم الميَّال أهل القدرة على العمل والنهوض به . [ أنظرص . ٥ س٧ ــ ١ ١ .ن هذا الكتاب] ، وشها أيضا ''كافى الكفاة '' لوظيفة كبيرة كانت فى الدولة الإسلامية . يؤيد ذلك أنه قيل لعروة بن عدى" آبن حاتم (وهوصبٌّ) في وليمة كانت لهم : يْفْ بالباب، فَأَحْجُبْ مَن لاتعرِف وأَدْخِلْ مَن تعرِف • فغال : والله لا يكون أوَّلُ شيُّ استكفيه منعَّ الباسعن العلمام ! (طراز المجالس للشهاب الخماجيَّ ص ٢ ٩) . هذا . ور بما يجوز أد تكون محرمة عن "نيستكفت" أي " يجده "كفؤا" ، والذى في صد : " فلما رفعت المائدة اليه إلا أن نفسل ومحدد'' . ﴿ وَلِيسَ لِجُمَلَةً بِقَيَّةً ﴿ وَهِي مُبْتُورَةً وَمُشَوِّهَ ۚ ۚ كَا تَرَى ﴿ وَ

<sup>(</sup>٢) وردت هـــذه القصة بحروفها ماعدا بعض ألعاظ في صحيفتي ٢٦ و ٢٧ من كتاب \*\*تنبيه الملوك والمكايد''. وهي مختنمة بهذه العبارة : ''فلم يستكفه لمـاكان أحضره إليه وعوّل فيه عايم''. ووردت أيضا مبتورة في "محاسن الملوك" (ص ٢٩ و ٣٠)

غسل اليد الملك ومن حقّ الملك أنْ لا يغسل أحدُّ بحضرته يديه من خاصّته ويِطانته، إلّا أنْ يكون معه مَن يساويه في الجاه والعز والبيت والولادة . فقدبيّنا مايجب لأولئك آنفا .

إينامو الملك لمد ومن العدل أن يُعطِى الملك كل أحد قسطه ، وكل طبقة حقّها ؛ وأن تكون شريعة العدل في أخلاقه كشريعة ما يقتدى به من أداء الفرائض والنوافل التي تجب عليمه رعايتُها والمثابرة على التمسَّك بها ؛ وإيناسُ الناس في بَسْط أيديهم في الطعام حتَّى يُسَوِّى في ذلك بين الملوك والنّمط الأوسط والعاتة .

CD)

مبايئة الملو سواه وليس أخلاقُ الملوك كأخلاق العاتمة، وكانوا لايُسَبَّهون فى شىء. و إنما تحسن كثرة الأكل مع الصديق والعشد والمُساوى فى منازل الدنيا من الرفعة والضَّمة. فأما الملوك فيرتفعون عن هذه الصفة ويَجلُّون عن هذا المقدار.

قيام الا عن اا ومن حقّ الملك \_ إذا رفع يديه عن الطعام \_ أنْ يَنْهَضَ عن مائدته كلَّ مِنَ الحاف بها حتى يتوارَوْا عنه بجدارٍ أوحائلٍ غيره . فإن أراد الدخول ، كان ذلك بحيث لايرون قيامه ؛ وإذا أراد القعود لهم ، دخلوا إليه بإذنِ ثانٍ .

منشقة ا

ومن قوانين الملك أن يكون منديل غَمَرُه كمنديل وجهه فى النقاء والبياض، وأنْ لايعاد إليه إلّا أنْ يُعسَل أو يُجدّد.

<sup>(</sup>١) أَنظر في الحاشية التي ق ص١١٦ ما كان يفعله آبن دأب من غسل يده في حضرة الخليفة الهادى .

<sup>(</sup>٢) في سم: "فيقسطه" . وليست هذه الفقرة واردة في صد .

<sup>(</sup>٣) في سم : "ولايشترون في شيء" وايست هذه الفقرة واردة في صد .

<sup>(</sup>٤) أراد "الحساقين" فوضع المفرد في موضع الجمع ، ماسستعمال "أل" التي للجنس ، ومشسل ذلك كثير في عبارات البلغاء .

٢٠ ف سم : (٥) ف سم : (٩عمره) بالمهملة . ومسوابه بالمعجمة ، والنّسر بالتحريك زُنَّخ اللم وما يعلق باليسسد من دسمه . وهو يماثل ما نسبه الآن في مصر : فوطة الذّقَر . وليست هذه العبارة واردة في صه .

حديث الملك على الحتاثدة

ومن حقَّ الملك أن لا يُحَدَّث على طعامه بحَديثِ جِدَّ ولا هزل و إن آبنداً بحديث، فليس من حَقّه أنّ يُعارَض بمشله ، وليس فيه أكثرُ من الأستماع لحديثه ، والأبصار خاشعةً.

> زمزمة الفرس على الطمام وامتناعهم عن مطلق الكلام

CO)

ولشيءٌ مَا كانت ملوك آل ساسان \_ إذا قُدِّمتُ مواثدهم \_ زمزموا عليها ، فلم ينطق ناطقٌ بحرف حتَّى تُرفع . فإن آضْطُرُوا إلىٰ كلام ، كان مكانه إشارةٌ و إيماءٌ يدلُّ علىٰ الغرض الذي أرادوا والمعنىٰ الذي قصدواً.

(١) الزمزمة : تراطُنُ العلوج على أكلهم ، وهم صُموتٌ ، لايسـتعملون لسانا ولاشفة في كلامهم ؛ لكنَّه صوتُ تُديره في خياشيها وحلوقها ، فيفهم بعضها عن بعض . وقد زمزم العلم ، إذا تكلف الكلام عندالاً كل ، وهو مُطبِّقٌ فه . وقال الجوهريّ : الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم - زاد ًا بن الأثير [في النهاية] : بعموت خفّ (عن تاج العروس) . وذلك يرادف قول الفرنسين Marmotter .

١.

قال في مروج الذهب: "و ذكروا أن كيو مرث هو أول من أمر بالسكوت عنسه العاما ، لتأخذ الطبيعسة بقسطها ، فيصلحالبدن بمسا يرد إليه منالغذاء . وتسكن النفس عند ذلك ، فتدير لكل عضو من الأعضاء تدبيراً معد يُودِّى إلى مافيه صلاح الجسم من أخذ صفَّو الطعام · فيكون الذي يرد إلى الكبد وغيره من الأعضاء القــالجة للغذاء مايناســــبها وما فيه صلاحها . و إن الإنسان متى شغل عن طعامه بغترب من الضروب ، ٱنصرف قسط من التدبير وجزء من التغذي إلى حيث انصباب الهمة ووقوع الآشتراك > فأضرّ ذلك بالنفس الحيوانية والقوى الإنسانية . و إذا كانذلك دامًّا ، أدَّى ذلك إلى مفارقة النفس الناطقة المديزة العكرية لهذا الجسد المرثَّى . وفي ذلك ترك للحكة ونووج عن الصواب . " (مروج الذهب طبع ياديس ج ٢ ص ١٠٨ -- ١٠٩) وأقول إن عادة العرب والإفريج قد جرت على خلاف ذلك -

وبمناسسبة الزمزمة ، تروى ما حكاه آبن النسديم في كتاب " الفهسرست " (ص ١٩ ) عن الجاحظ ۲. إذا من بتهسم الأمور وازَّتهم الشدائد، عبلس خطيهم على ماعلا من الأرض وأطرق، وتهكلم بمسا يشسبه الدمدمة والهمهمة ، فيفهم عنه الباقون . قال الجاحظ : وإنمــا يظهر لهم في تلك الخطابة الرأى الذي يريدونه فيمملون عليه . والله أعلى \* •

وَكَانُوا يَقُواوِں: "أِنَّ هذه الأطعمة بها حياةً هذا العالم، فينبغى للإنسان أنْ يجعل ذهنه في مطعمه ويَشْغَل رُوحه وجوارحه فيه ، لأنْ تأخذ كلَّ جارحة بقسطها مل الطعام، فيغتدى بها البدنُ والرُّوح الحيدانية التي في القلب والطبيعة التي في الكَيد، آغتذاءً تامًا، وتقبله الطبيعة قبولا جامعا، "

وفى ترك الكلام على الطعام فضائل كثيرة هي في آيينهم تركنا ذكرها ؛ إذكانت ليست من جنس كتابنا هذا .

قال السيد صديق بن حسن خان في "الف النيام في تصحيح ماتستعمله العامة من المعرّب والدحيل والمولد والأغلاط" مانصه : "آيين بمنى العادة ، وأصل معناه السياسة المسيرة بين فرقة عظيمة ، أبجميّ عرّ به المولدون .
وفي الكشاف اليس من آيين الملوك استراق الظفر " وعلى هامشه السيد نور الحسن مانصه : "أى في سورة النمل ، قبل لذى القرنين : بيّت على العدر إ عقال : ليس من آيين الملوك استراق الظفر ، وقال مهيار في قصيدة له :
يَجْمَعُ اللّهُ بِيتُ حَوْلًا أَمْرَهُ \* وَهُو لَمْ يَأْمُونُ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ حَوْلًا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ ع

وهاتان العبارتان منقولتان بدون تنبيه عن ''شفاء الغليل'' للحفاجيّ . والخرّيّت هوالدليل البصير بالطريق . وكلة '' آيين'' لا تزال مستملة إلى الاّ سب بهذا المعنى عند الفُرس والأثراك .

۱۵ وفي المعجم الفارسي العربي الانكليزي تأليف وتشارد من مانصه:

این = An institution, rite, custom, or ordinance, canon, usage, prescription. Common law (in contradistinction to the laws delivered by Muhammad, and which are called شرح). Mode, form, manner.

۲۰ ولاً بن الله من الأسم ذكره صاحب المهرست و وكلام الجاحظ هنايدل على كتاب بعينه صمن من الفرس مجموع القواني روالعادات والأصطلاحات المقررة عنسدهم - والى " آيين الأكاسرة " أشار البودى ف " الا " الردى ف " الا المالية " (ص ۲۱۸)

<sup>(</sup>١) وسريد : وفي نرك الكلام فضائل .

<sup>(</sup>۲) الا يين كلمة فارسية عرّبها العرب واستعملوها . ومعتاها القانون والعادة . (واَنظر ص ٢٣ و ٣٠ و ٣٠ و ٣٠ و ٧٠ و ٧٠

ر (١) "قال: وحدّثني بعض المحدّثين قال: قال بعض الأُمراء وأظنه بلال بن أبي بُردة ــ (٢) لأبي نَوْفل الجارود بن أبي سَبّرة:

ماذا تصنعون عند عبد الأعلى[بن عبدالله بن عامز بن كريز القرشي] ، إذا كنتم عنده؟ والله المناهد أحسن حديث وأحسن استماع ، ثم يأتى الطباخ فيتمثّل بين عينيه ، فيقول : ماعندك؟ فيقول : عندى لون كذا ، ودَجاجة كذا ، ومن الحلواء كذا .

قال: ولِمَ يسأَلُ عن ذلك؟

قال: ليقصّركل رجُلٍ عمّا لايشتهيه، حتى يأتيه بما يشتهى. قال: ثم يُؤَتَّى بالخِوان، والله عمّا لايشتهيه، حتى يأتيه بما يشتهى. قال: ثم يُؤَتَّى بالخِوان، فيتضايق ويتَّسع، ويقصر ويجتهد. فإذا آستغنى، خَوَّى تَخْوِيةَ الظليم ثُم أَكَلَ أَكُل المحاثم المقرور.

قال: والجارود هـذا هو الذي قال: ومسوء الخُلُق يُفسد العمل، كما يفسد الخَلُّ . . العبل . " العبل

10

<sup>(</sup>١) كان أميرًا على البَصرة وكان قاضيها . وهوأ ول من جار في القضاء . كان يقول : إن الخصمين يتقدّمان إلى فأجد أحدهما أختَّ على قلبي ممن الآخر، فأقصى له . (محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر) . وكان مع ذلك كريما مدحد فر الزَّمَة والمُطَيَّقة ، وأنظر ترجعه في خزانة الأدب البغدادي (ج ١ ص ٤٥٣) ، وله في "الأغانى" و"كامل" المبرد ذكر كثير (أنظر فهارسهما) .

<sup>(</sup>٢) الْمُذَلِيُّ البِصريُّ . صدوقٌ . تُولِقُ سنة ١٢٠ (تقريب التهذيب للحافظ العسقلانيُّ ص ٢٨)

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن "العقد الفريد" وفهرس الطبرى -

<sup>(</sup>٤) في الأصل وهو صمه : فشاهدنا .

<sup>(</sup>ه) الخُو والخَوَاء : الجوع . والخَوىٰ والخَواءُ خُلُوْ الجوف من الطعام . وَخُوىٰ خُوَّى وَخُوَاء : 'ثابع عليه الجوع . ويَخُوّى الطائر تخوية بسط جناحيه ، وذلك إذا أراد أن يقع(عن تاج العروس) . ولملَّ هذا المعنى . ، ا الأخير هو الذي أراده الجاحظ ، لأنه في كتاب الحيوان يُلحق النعام بالطير .

<sup>(</sup>٦) الذكرمن النَّعام -

 <sup>(</sup>٧) روى هذه الحكاية صاحب (المقد الفريد) بزيادة ونقص في الألفاظ والمعانى (ج ٣ ص ٣٨٢)

<sup>(</sup>٨) هذه الفقرات المحمورة بين تجتين \* \* سقولة عن صــ ٠

# باب فى المنــاد مـــــــة

مراتب الندماء واحتياج الملوك لجيع الطيقات ومن أخلاق الملك أن يجعل تُنماءه طبقاتٍ ومراتبَ، وأن يُخَصَّ ويُعَمَّ، ويقرَّب ويباعد، ويرفع ويضع، إذكانوا علىٰ أقسام وأدوات.

فإنّا قد نرى الملك يحتساج إلى الوضيع لِلهَوه ، كما يحتساج إلى الشجاع لبأسه ، ويحتاج إلى الشجاع لبأسه ، ويحتاج إلى المضيحك لحكايته ، كما يحتاج إلى النساسك لعظته ، ويحتاج إلى أهسل المحزل ، كما يحتاج إلى اهل الجدّ والعقل ، ويحتاج إلى الزامر المُطرِب ، كما يحتاج إلى العالم المُتقن .

(I)

وهذه أخلاق الملوك أن يحضرهم كلَّ طبقة ، إذ كانوا يتصرَّفون من حالِ جِدّ إلى حالِ هزل ، ومن خَفِيكِ إلى تذكير، ومن لَمْوِ إلىٰ عظةٍ .

فكلُّ طبقة من هذه الطبقات تُرْفِع مَّرَةً وَتُحَطُّ أُخرى ، وتُعطىٰ مَرَّةً وتُحرم أخرى ، وتُعطىٰ مَرَّةً وتُحرم أخرى ، ونعلُ المرتبة و إعطاء القِسط من الميزة والنَّصَفَةُ عند المعاشرة ، ما لزموا الطاعة ورَعَوْا حقَّها .

10

<sup>(</sup>١) كذا في صد ، سد . [والسياق يغتضي معنى المراتب . ]

<sup>(</sup>۲) صبہ: والنبل .

<sup>(</sup>٣) صد: المفتى. قال في "هجاسن الملوك" (ص ٤٣): "ولماكان الملك محتاجا إلى أصطناع الرجال كتاجته إلى أصطناع الرجال كاجته إلى أصطفاء الأموال، و جب أن ينتمير لمسامرته من يكون طيب الأهراق، باعثا على مكارم الأخلاق؟ ولكنه قد يحتاج إلى المعارب الملهمي كما يحتاج إلى العالم المفتى . لأنه يحتاج إلى أن يتصرّف بين الهزل والجيد لما هو بصدده من التعب في النظر في أمر الجهور".

<sup>(</sup>١) صد: المرتبة .

آداب الخروج من حضرة الملك والرجوعاليا

وليس من حتى الملك أن يَبرَحَ أحدَّمن مجلسه إلّا لقضاء حاجة ، فإذا أراد ذلك ، فن الواجب أن يلاحظه ، فإنْ سكت الملك ، قام بين يديه ثم لاحظه ، فإنْ نظر إليه ، مضى لحاجته ، فإذا رجع ، قام ماثلًا بين يديه أبدًا ، وإن طال ذلك ، حتى يُومِعَ إليه بالقعود ، فإذا قعمد ، فقعيا أوجاثيب ، فإنْ نظر إليه بعد قعوده ، فهو إذنه له بالتمكن في قعوده ،

كية الشرب وكيفيته موكولتان الملك ¢ وعليه العدل

وليس له أن يخت اركية مايشرب ولا كيفيّتها ، إنج هذا إلى الملك . إلا أنَّ من حقّه على الملك أن يأمر بالعدل عليه والنَّصَفَة له ، ولا يجاوز به حدّ طاقته ولا وُسْعَ آستطاعته ، فيخرج به من ميزان القسط وحدّ القصد : لأنّه لا يأمن أن يتلف نفسا ، وهو يجد إلى إحيائها سبيلا ،

ومن أخلاق الملك السعيد أن يحرص على إحياء بطانته، حرصَمه على إحياء نفسه، إذ كان بهم نظامه.

لله الناماء المنابعة المنابعة

وفي الإسلام

وإذ قد آتهينا إلى هذا القانون من القول، فبنا حاجة إلى الإخبار عن مراتب الطبقات الثلاث من النّدماء والمغنّين، وإن كانت مراتبهم في كتاب الأغاني محصورة ، فقد يجب ذكرها في هذا الموضع أيضا، لأنها داخلة في أخلاق الملوك.

(٢) سيد: قعد مقنما • [وانظر الحاشية ١ ص ٨ من هذا الكتاب] •

(٣) ليست الإشارة هنا إلى كتاب الأغانى المشهور الذي لإبي الفرج الامسفهاني . فقد تُونَى الجاحظ سنة ٥٠ ٢ ه و وكانت وفاة أبي الفرج في سنة ٥٠ ٢ و لا بَدّ أن الجاحظ يعني كتابا الفرس أوسفرا آخر =

ولنبدأ بملوك الأعاجم، إذ كانوا هم الأول في ذلك، وعنهم أخذنا قوانين الملك والملكة وترتيب الملك والملكة وترتيب الملكمة وترتيب الماسة والعاتمة، وسياسة الرعية، وإلزام كلَّ طبقة حظها والاقتصار على جديلتها.

(٣) كان أردشيرٌ بن بابكَ أوّل من رّتب النهدماء وأخذ بزمام سياستهم . بغملهسم الاث طبقات :

عد من أسفار الاغانى التي كانت متداولة في صُدواله والدولة العباسية كا تدل عليه حبارة الاصفهانى في مقدمته و هذا وقد أشار المسمودي (مروج الذهب ج ٣ ص ١٠) إلى كتاب الأغانى ولم يقيده بشيء آخر من حيث ذكر المؤلف أوغيره و ظمله هو نفس الكتاب الذي يشير إليه الجاحظ ولان المسمودي فرغ من مروج الذهب في سمة ٣٣٦ أى قبل وفاة أبي الفرج الاصفهائي بعشرين سمسة وهو لم يعرفه المسعودي وفي يشر إليه ولا إلى مؤلفاته مطلقا في كتبه التي بلغتنا و

ويتلخص عما ذكره المسمودي وأبوالفرج الاصفهائي في هذا الموضوع: أوّلا سأن أبراهيم بن المهدى المسروف بأبن شَسكة ( وهي جارية فارسية افترشها الخليفة المهدى ) صنّف كتابا في الافاني وهو أوّل كتاب في هذا المدنى وصلنا خبره ، غير الذي يشير إليه الجاحظ والمسمودي ؟ ثانيا سـ أن الرشيد أمر أبراهيم المرصل و إسماعيل بن جامع وظيع بن الموراء فألفوا له كتابا في الاغاني وضيوه المسائة المسوت المختارة ؟ ثالثا سـ أن كاب هؤلاء الثلاثة وقع إلى الواثق ، فأمر إسحاق بن إبراهيم الموصل بهذيه وتوسيمه ، وقدروى صاحب الأغاني (أ. في أبا الفرج) أن هذا الكتاب ليس من تأليف إسحاق بل هو مصطنع عليه ومنسوب إليه ، وأورد حجبا تؤيد ذاك في مقدمة كتابه ، ولكن المسمودي ذكره بأعتبار أنه من تأليفه ،

- (١) \* صحد : وعنهمأخذنا آبين الملكة "[وانظر الحاشية ٢ ص ١٩ وص ٣٠ و٧٧ من هذا الكتاب ]
- (٢) هذه الكلة وردت في سمد مهملة من النقط هكذا : "حد طبساً". وفوتها كلة " كذا ".
  - وللدا عنمدنا رواية صحــم وفيه تفسيرها بقوله : \*\*شا كلتها\*\* وهذا التفسير منقول هن القاموس •
- (٣) من هنا إلى قوله "أنت يا فلان كذا وكذا" في ص ٢٩ من هذا الكتاب نقله المسمودي في "مروج الذهب" بالحرف الواحد تقريبا ، ولم يشر إلى أنه نقل هذه البيانات عن التاج لجاحظ و وقد برخى هو وغيره على هذه العادة في كثير من العبارات ، كما ستراه فيا يرد عليك من الحواشى . وقد زاد في هذه العبارة التي نحن بعددها ألفاظا تريد المعني وضوحا ، وضم إليب معلومات أخرى . (أنغار مروج الذهب طبع باريس ج ٢ ص ١١٧ سـ ١١٨)

(١) فكانت الأساورة وأبناء الملوك في الطبقة الأولى. وكان مجلس هـنـ الطبقة من الملك على عشرة أذرع من الستارة.

ثم الطبقة الثانية ، كان مجلسها من هذه الطبقة على عشرة أذرع (وهم يطانة الملك وندماؤه وعدَّثوه من أهل الشرف والعلم)؛

ثم الطبقة الثالثة، كان مجلسهم على عشرة أذرع من الثانية، وهم المُضحِكون وأهل الهزّل والبطالة .غير أنه لم يكن في هذه الطبقة الثالثة خسيسُ الأصل ولا وضيعه ولا ناقص الجوارح ولا فاحشِ الطول والقِصَر ولا مَوَّ وفَّ ولا مرمَى بأُ بَنَة ولا مجهولُ الأبَوَ يْن ولا أبن صناعة دنيئة، كأبن حائك أو حجّام، ولوكان يعلم النيب مثلا.

وكان أردشير يقول: "ماشئ أضرّ على نفس ملك من عاشر سخين أو مخاطبة وضييع ولأنه كا أن النفس تصلّح على مخاطبة الشريف الأدب الحسيب كذلك تفسّد بمعاشرة الدنىء الحسيس، حتى يَقدَح ذلك فيها ويُزيلَها عن فضيلتها، وكما أن الربح، إذا مرّت يطيب، حملت طيبًا تحيا به النفس وتقوى به جوارحها، كذلك إذا مرّت بالنّين فحملته ألِمَتْ له النفس وأضرّ بأعلاقها إضرارًا تامًا، "

<sup>(</sup>۱) الأسوار: الواحد من أساورة الفرس • قال أبو عبيد: هم الفرسان • والاساورة أيضا قوم من العجم بالبصرة كالأحامرة بالكوفة (الصحاح) [حاشية عن صد] • قال الخوارزي "في " مفاتيح العلوم " إن العجم لاتضع آسم أسوار إلا على الرجل الشجاع البطل المشهور • وعلى ذلك يكون مقابله في اللغة الفرنسية : hevalior ) •

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة وردت ى صه مقط . [وسناها مصاب بآفة].

<sup>(</sup>٣) الأبة : العيب · (قاموس)

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة مقولة عن آبن المقمم في "الادب الصمير" وفي "اكليلة ودمه".

أنسام الناس عند الْفُرس أربِعة (1) وكذلك جعل الناس غلى أقسام أربعة ، وحصر كل طبقة على قسمتها:

فالأوَّل الأساورة من أبناء الملوك؛

والقسم الثانى النُّسَّاك وسَدَنَهُ بيوتُ النَّسيران؛

والقسم الثالث الأطبَّاء والكُّنَّاب والمنجِّمون؛

والقسم الرابع الزُّرَّاع واليمهان وأضرابهم.

وكان أردشير يقول به وهما شئ أسرع في انتقال الدول وخواب الملكة من انتقال هذه الطبقات عن مراتبها حثى يُرفّع الوضيع إلى مرتبة الشريف، ويُحَطَّ الشريف الى مرتبة الوضيع. "

( ) مقابلة كل طبقة من الندماء بمثلها

وكان الذى يقابل الطبقة الأُولىٰ من الأساورة وأبناء الملوك أهــل الحذاقة بالموسيقيات والأغانى. فكانوا بإزاء هؤلاء نُصْبَ خطّ الاستواء.

وكان الذى يقابل الطبقة الثانية من ندماء الملك ويطانته الطبقة الثانية من أصحاب الموسيقيات.

<sup>(</sup>۱) في سه ، صد : شعص ٠

<sup>(</sup>٢) أردشم يربن بابك هو أوّل من رتب الرعية على طبقات ووضع لهم الكتب فى الآداب الملوكية من الحوال الدين والدنيا ، ومَّم مراتب، الخلق فى الديوان، والدول ، وفعس المو بذان مو بد يعنى كيرالفضاة الشهير اليوم بقاضى السكر ، (عن محاضرة الأوائل ومسامرة الأوائر)

<sup>(</sup>٣) أي خَدَمَة.

<sup>(</sup>٤) ضبطها فى سمه بكسرالميم وفتح الهاء بغير تشديد . [وقد تكون هذه الكلمة جعيماهن أى صاحب المهنة .

وهو أيضًا الخادم والعبد ، وجمعه يكون حينئذ «مُمَّان » مثل كاهن وكُمَّان وصائع ومُسَّاع] ، وعلى هذا الوجه
٢ النانى ضبطها فى صد .

(1) وكان الذي يقابل الطبقة الثالثة من أصحاب الفكاهات والمضحكين أصحاب (1) (7) (7) الفرة الثالثة من أصحاب الفكاهات والمضابير. وكان لا يزمر الحاذق من الزامرين إلا على الحاذق من المُغنين . وإنْ أمره الملك بذلك ، راجعه وآحتج عليه .

إحتفاظ الفُرس بهذا الرّبّيب

وقلَّما كانت ملوك الأعاجم خاصــة تأمر أن يَزْمُرَ على المُغنِّي إلَّا من كان معه في أُسلوب واحد، إذ لم يكن من شأنهم أن ينقلوا أحدا من طبقة وضيعة إلى طبقة

- (١) في سه ، صد : وأجعاب ،
- (۲) كلمة فارسية معرّبة والعرب تقول الونّ بتشديد النون وهي الصنبح ، آلة من آلات الطرب وقبل
  إنه الصنبج ذو الا وتار ( أنظر تاج العروس ، ومفاتيح العلوم للخوار زمى ) وروى فى كتاب الملاهى بيئاً
   للاً عشى ، وهو :
- وُمُسِتَّقُ صِينِي وَوَكُ وَ رَبِيَطٌ ۞ يَجاوبه صَنْحُ إذا ما ترَبِّبُ وقالصاحب شفاء الغليل : '' إن الونج هو عود العليب ، معرب'' . فا نظر من أين أتَىٰ بالعليب هنا . ولمله أراد عود العلرب . فصحفها الناسخ وفاتت الطابع .

١.

10

۲.

(٣) أَنظراً سماء آلات الموسيق عند العرب في الجزء ١٣ من "المفصمس" لأبن سِيده (ص ١١ ــ ١٥)، فتعرف أن المُذنبُور والعلّنبار من الأسماء المعروفة عند العرب [ نقلاعن الفرس] . أما ما زعمد العلامة دوزى من أتهم أخلوا هذا الأسم عن اللغة السلتية Caltique ، فهو زعم يقوم الدليل على خلافه :

أثرًلا \_ ورد هذا اللفظ في شعر ذي الرمة (المتوفى سنة ١٠١ أو ١١١ للهجرة) • قال: 
"مر الطنا بير يَزْهْمْ صَوْتَه ثِمَلٌ في لحمه عن لفات المُرْب تعجيمُ • "

ومعلومٌ أن العرب ابتــدثرما فتح الأندلس في سنة ٢ ٩ هـ ولا يكنى سبعٌ سنواتٍ أوثمانٍ لأنتقال اللفظ من أقصى الغرب إلى بادية العرب وشيوعه فها حتى رضى ذو الرُّمة بأستعاله وارتضاء الناس منه .

ثانيا \_ إن الاسبانين يقولون إلى الآن Atambor ، وهو لفظ مأخوذ عن الآسم العربي بأداة التعريف العربية . فل الآلة شائما عندهم قبل دخول العرب بلادهم لما يق في لفتهم بهذه العرب العربية . وهذا وأي الأستاذ ليناودي الطلياني في معجمه المسشى dall'arabo وهو رأى رجيح ، أيدناه بشعر صحيح ، لبدوي عم فيميع ، نبت في المهامير الفيح ، وماب بين القيموم والشيع . (أنظر ترجيح في الاغاني ج ١ ١ ص ١١٠ وما يلها )

رفيعة . إلّا أن الملك كان ربما غلب عليه السُّكُرحتَّى يؤثَّر فيه ، فيأَمر الزامِر من الطبقة الثانية أو الثالثة أن يزمُر على المغنى من الطبقة الأولى، فيأبى ذلك ، حتَّى إنه ربما ضربه الحدم بالمراوح والمُذَابِّ فيكون من اعتذاره أن يقول : إن كان ضربي بأمر الملك وعن رأيه ، فإنه سيرضي عنى إذا صحا ، بلزومى مرتبتى .

1

معاقبة أردشير لنفسه لمخالفتسه هذا القائدن وكان أردشير قد وكُل غلامين ذكيين ــ لا يف رقان مجلسه ـ بحفظ ألفاظه عند الشرب والمنادمة، فاحدهما يُحِلُ والآخر يكتب حرفًا حرفًا وهذا إنما يفعلانه إذا غلب عليه السكر، فإذا أصبَع ورَفَع عن وجهه الجساب، قرأ عليه الكاتب كلّ ما لَفَظَ به في مجلسه إلى أن نام، فإذا قرأ عليه ماأمر به الزامر وغالقية الزامر أمرره، دعا بالزامر فلع عليه وجزاه الحسير، وقال: ووأصبت فيا فعلت وأخطأ الملك فيا أمرك به ، فهذا ثواب صوابك ، وكذلك العقو بة لمن أخطأ ، وعقو بتى أن لا نزمزم اليوم إلا على خبر الشعير والجأبن ، " فلم يَطمَع في يومه ذلك غيرهما ،

وما ذاك إلا حَنَّا علىٰ لزوم سُتَّتهم وحفظ نواميسهم وأخذ العاتمة بالسياسة التاتمة والأمر اللازم.

<sup>(</sup>١) جمع مِذَبَّة ، وهي آلة لطرد الذباب، وهي التي نسميا في مصر بالمتشسة ، أما المراوح فعروفة ، وأظر تفصيلاشافيا عن أنواعها في أيام الدولة العباسية وما بعدها في كتاب "مطالع البدور في مشاؤل السرور".

<sup>(37 - 78 00 1 7)</sup> 

<sup>(</sup>٢) صد: يَبْلِل،

اختلال.هذا النظام أيام بهـــرام جور واعادةأ نوشروان له

**(** 

فسلم يزل على ذلك ملوك الأعاجم حتى ملك بهرام جُور بن يَزْدَحُود ، فأقر مرتبة الأشراف وأبناء الملوك وسَدنة بيوت النيران على ماكانت ، وسوى بين الطبقتين من الندماء والمغسّين ورفع من أطربة وإنكان في أوضع الدرجات الى الدرجة الأولى، وحط من قصّر عن إرادته إلى الطبقة الثانية ، فأفسد سيرة أردشير في المغنّين وأصحاب الملاهى خاصّة ، فلم يزل الأمر على ذلك حتى ملك كسرى أنوشِروان ، فرد الطبقات إلى مراتبها الأولى،

وكانت ملوك الأعاجم كلُّها من لَكُنُ أردشير بن بابك إلى يَزْدَبِرُدَ تحتجب عن الندماء بستارة ، فكان يكون بينه و بين أوّل الطبقات عشرون ذراعا ، لأن الستارة من الملك على عشرة أذرع ، والستارة من الطبقة الأولى على عشرة أذرع ،

احتجاب ملوك الفرس عن الندماء ومقدار المسافة بين الطبقات

وكان للوكل بحفظ الستارة رجلا من أبناء الأساورة يقال له وفتر م باش ". فإذا مات هـذا الرجل وُكِّل بها آخر من أبناء الأساورة وسُمِّي بهـذا الآسم ، فكان وضع باش " إذا جلس الملك لندمائه وشغله ، أمر رجلا أن يرتفع على أعلى مكان في قرار دار الملك ويُغرد بصوت رفيع يسمعه كل من حضر فيقول : ويالسان! احفظ رأسك ، فإنك تجالس في هذا اليوم ملك الملوك! " ثم ينزل ،

<sup>(</sup>١) أنظرالسبب فى إضافة الجور إلى آسمه فى كتاب " غرر أخبار ملوك الفُرْس وسِــــيَّرِهم " الثعــاليّ ١٥ (صفحة ٤٤ه).

<sup>(</sup>٢) سمه : "تنومر تاش" . وصححنا عن صحم وعن المسعودي الذي قال : "وتفسير ذلك : كنْ فَرِحًا . "

<sup>(</sup>٣) في سم " ويفع" . والتصميح عن صد وعن المسعودي" .

<sup>(</sup>١) سم: " يعرب" . والتصحيح عن صد وعن المسعودي" .

<sup>(</sup>٥) صد: الأس

Ŵ

فكان هــذا [فِعلَهم] في كل يوم يجلس فيــه الملك لِلَهْوِهِ، ولا يجترئُ أحد من خلق الله أن يدير لســانه في فيه بخير ولا غيره، حتَّى تُحرَّك الستارة، فَيَطْلُعَ القائمُ عليها مراً إلى الله أن يدير لســانه في فيه بخير ولا غيره، حتَّى تُحرَّك الستارة، فيَطْلُعَ القائمُ عليها مراً إلى الله أن ينفِّد من فينفَّذه، ويقول: إفعل يافلان كذا، وتُعَنَّى أنت يافلان كذا وكذا.

وكان الندماء من العظاء والأشراف وأبناء الملوك وإخوة الملك وعمومته وبنى عمّه (٤) (٥) وأوضع الطبقات في مجلس الملك في يقابٍ واحد: إطراقا وإخباتا وسكوت طائرٍ وقلّة حركةٍ .

فلم يَزَلَ أَمَّى الملوك من الأعاجم كذلك حتى ملك الأردوان الأحمر، فكان يقول: «مَن كانت له منكم حاجة، فليكتبا في رُقعة وليرفعها قبسل شُغلي فافهَمُ مافيها

(١) صد: يفيض ٠

١٠ (٢) سم : تحرّل الستارة فيؤمر ٠

' (٣) كُ اظرحاشية ٣ ص ٢٣ من هذا الكتاب (وهنا يتهي ما نقله المسعوديّ عن الجاحظ . )

(٤) قالىق أساس البلاخة : كاناف تقاب وائحة : أي كانا مَثْلَيْن ونظير أن . وفي سه : في خيساب واحد .

(٥) أي خشوعا وخضوعا وتواضعا .

(٦) كذا في سم، صحم هنا [ثم في صفحتي ١١٨ و ١٥١ من هذا الكتاب]. والذي يستفاد مما ذكره

المسعودي قي "مروج الذهب" وفي "النبيه والإشراف" أن الأردوان هو عَلَم على جماعة من ملوك النبط ،
 وكانوا من ملوك الطوائف بعد الإسكندر - وهؤلاء ليس لحم شأن فيا نحن بسبيله الاتن .

ويستفاد منه أيضا أن فارس قام عليها ملكان أحدهما آسمه الأردوان الأكبر والثانى الأسسفر. وأن هذا الثانى كان أعظم شأنا وأكبر ملكا ، وهو الأردوان بن بهرام بن بلاش آخر ملوك الأشكانية ، قتله أردشير بن بابك وقام بأعباء الملك بمسده ، يؤيد ذلك آبن الأثير والتمالي ، والراجح أن هسذا الأردوان هو المراد هنا وأن كلة "دالأحر" بمريف من الناسخ للفئلة "الأسفر".

(٧) سم، تنقسل

ويَحْرِجُ إليه أمرى، وعقلى معيحُ وفكرى جامعُ. " فَمَن سأل في غير هذا الوقت حاجة، شُرِيتُ عنقه. وهو أقل من فتح هذا . وكان لا يُردُ سائلًا ، ولا يُعْطِى مبتدئا.

فلم يزل الأمر على ذلك حتى ملك بهرام جُود، فكان يقول للسدماء: وإذا رأيتمونى قد طربتُ وخرجتُ من باب الحد إلى باب الهزل، فسلوا حوائجكم، وكان يُوكِّل بحوائجهم صاحبَ الستارة، فكان إذا سير، مد الناس أيديهم برقاعهم، فاخذها صاحب الستارة، فانفذها إليه، فاخذها بيده وصَمَّها عليها، ثم رلى بها من غير أن ينظر في شيء منها، ويقول: و أنفذوا كل مافيها، فكان ذلك ربما بلغ في ليلة واحدة من سؤالٍ في إقطاع أو قضاء دين أو طلب مِنْحة ألف ألف ألف أو أراكر. إلا أن ذلك لم يكن تباعا،

وكان إذا رفع أحدهم فى رقعته ما ليس يجوز لمثله ــ وهو خارج بمن حدّ القصد (٢٠) وأَدْخَلُ فى باب الإفراط ـــ لم تُقْضَ له حاجةً، وسُتّى جاهـــلا، ولم تؤخّذ له رُقعــةً بعـــــدها أبدا.

> التسوية بين الطبقات في أيام زيد بن عبدالملك ع

CD

ثم لم يكن ذلك بعدُ في أخلاق الملوك مر الأعاجم والعرب حتى ملك يزيد بن عبد الملك . فسوَّى بين الطبقة العُلْيَ والسَّفلي ، وأفسد أقسام المراتب ، وغلب عليه اللهوَّ ، وآستخفَّ بآيين الملكَ ، وأذِن للنَّدماء في الكلام والضحك والهزل في مجلسه والدِّ علسه .

آتل خليفة شُتم وهو أقرل من شُستِمَ في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل والسَّخُف. فيجهد هزلا

<sup>(</sup>١) صويم : "منيجة" ، وهي المنحة أيصا .

<sup>(</sup>٢) صد : وداخسل

## (١) قلتُ لإسماق بن إبراهيم: هل كانت الخلفاء من بني أُميَّة تظهر للندماء والمعنين؟

(١) في صد : لأبي اسحاق بن ابراهيم الموسل ﴿ (وأبو ؛ ذائدةٌ ولاشك) -

لم أثرك طريقا من طرق البحث للتعريف بهذا الآسم إلاّ سلكتُها ، فتقسَّيتُ كلَّ مَن آسمه "إسماق برّ إبراهيم" مَّن عاصر الجاحظ فلم أستطع أن أحصر مصدر هذا الخبر إلّا فى رجلين : أحدهما (وهو الذى يقباه الذهن إليه) إسماق بن إبراهيم الموسل صاحب الصيت البعيد فى الفناء والأدب والواتة ؛ والثانى إسماق بن إبراهيم المراهية ؛ والثانى إسماق بن إبراهيم المُسمعيق (حاكم بفسداد في أيام المُأمون والمعتصم والوائق) وهو من أرباب المكافة العالية في الأدميد والوائق وقد الفناء .

غيرأنه ليس من المحتمل أن يكون الراوى هو إسماق المصميّ ، لأنه من ذوى قرابة طاهر بن الحسسين ، قائل الأمين. وأهل هذا البيت جميمهم نشأوا في بوشنج من خراسان ، ولم يحضروا بنسداد إلا بعد دخوق المأمون، فيها . يعرق. ذلك كل من عانى التاريخ الإسسلاميّ . فكيف يكون إسماق المصميّ قد شهد مجلسر الأمين في دار السلام أو أخذ منه الجوائز والصّلات؟ (أنظر ص ٣ ؛ من هذا الكتاب) .

أما إسماق الموصليّ فمما أشبه بأن يكون هو الرارى للخبر، لولا أن عبارة الجاحظ مضطربة مثنوشة بحيت إنهـا لو بقرت على حالهــا كما هي واردة في سمــ ، صمــ (وكما جرب العادة به في الكتابة العربيـــة أي بدوج علامات الترتيم) لكان من المتعذر معرفة وجه الصواب أو نسسبة الحديث إلى صاحبه - وذلك لأن القصي تضمنت خيراً نيسه تحقير لأبيه وتعسمنير لشأنه (كما تراه في ص ٣٩ و - ٤) فضلا عن أنها تنتهي بخبر حو إسماق الموصل تنسه (في ص ٣ ٤ و ٤ ٤) . وهذا الخبرالتاني منقول بصيغة الغائب المحدَّث،عنه ، لا كما يتكما الإنسان عن نفسه. وفيه ما يجدر بمثل الموصليّ أنْ يملاَّ به فه تشدُّقا ونفرا و يرفع له رأسه تها وكبرا كيف ٢ وفيه أنَّ المأمون ضمَّ إسماق وقبُّله - فكان المعقول والمتحتم أن يقول الراوى مُدِيَّلًا معجباً : ''فضسَّنى وقبَّلىٰ''' على أن الشكُّ في راوي هذا الحديث قديم . يرجع أزل عهده إلى العليهيُّ المتوفي سنة ٣١٠ . فقد رويح لمام المؤرَّخين واقعة إبراهيم (والد إسحاق الموصلُّ) مع الحادي.(راجع السلسلة ٣ ص ٥٩٥) - والخبربنصه تقريبا وارد في عبارة الجاحظ ( ص ٣٦ ) . لكن العلبريّ رواه بعسينة الغائب وصدّره بقوله : ''وذُ -عن إسماق بن إبراهيم الموصل" أو عن غيره" ، وكذلك روى صاحب " الأغانى " خبر إبراهيم بن المهدى مع الأمير (الوارد في حديث الجاحظ ص ٤٤) برمايتين مختلفتين جدا ، إحداهما عن إسحاق الموصل متكلما عن نفس والنانية عن محمد بن الحارث بن بشخير ( راجع الأغانى ج ٩ ص ٧١ ) . والخبر نفسه وارد أيضا عن إسماة الموصلي بلهجة المحدّث عن نفسه في "العقد الفريد""لأبن عبد ربه ( ج ٣ ص ٤٤٢) وفي "معجم الأدباء" 4 0 لیانوت (ج۲ ص ۲۰۱).

قال: ووأما مُعاويَةً ومَرْوَاتُ وعبدالمَكِ والوليد وسليان وهشام ومَرْوان "
ووابن مجمد، فكان بينهم وبين الندماء ستارة ، وكان لايظهر أحدُّ من الندماء على ما يفعله "
ووالخليفة ، إذا طرب للمَعْنَى والتَدَّهُ حتَّى ينقلب ويمشى ويحرِّك كتفيه ويرقص "
وويتجزد حيث لايراه إلا خواص جواريه ، إلا أنّه كان إذا الرتفع من خلف الستارة "
ووصوتُ أو نعير طَرب أو رقصُ أو حركةً بزفير تجاوز المقدار، قال صاحب الستارة : "
ووصوتُ أو نعير طَرب أو رقصُ أو حركةً بزفير تجاوز المقدار، قال صاحب الستارة : "
وواجوارى "

ووفاما الب قون من خلفاء بنى أمَيَّة فلم يكونوا يتحاشَوْن أس يرقصوا و يتجرّدوا " وو يحضروا عُراة بحضرة الندماء والمغنيِّن . وعلىٰ ذلك ، لم يكن أحدُّ منهم فى مثل حال " وويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد فى المُجُون والرَّفَثِ بحضرة السدماء والتجرُّد : " وما يُباليان ماصنعا . "

== وعندى أنه لا يمكن التوفيق بين جميع هذه الروايات ، إلا إذا فرضنا أن هذا الحديث قد رواه الجاحظ عن اسماق بن إبراهيم الموصل ، ثم حشاه باستطرادات من عنده وروايات أخرى ضمها إليه مما ينتسق معه ويناسب المقام أرير تبط بالموضوع . فكان الجاحظ إذا أنهى من الحشو والاستطراد على ما اعتادته طبيعته وألفته نفسه كما هو المعهود في كل كتبه وتصانيفه ، عاد إلى الحديث الأصل ستعملا لفظة "قال" تنبياً للقارى الى رجع ما أنقطع ووصل ما أنفصل واستئنافا لما حدثه به إسحاق بن إبراهيم (المرصل) . فحينا كان المقام يدهو الجاحظ للكلام عن نفس إسحاق (صاحب الحديث) ، وضع لفظة "ويقال" . فيذكر من عنده خبرا عن نفس إسحاق بصيغة الغالب المحدث عنه ، أما إذا عرض فجاحظ أن يحشر في تضاعيف الحديث الأصلي شيئا من عنده لأجل زيادة النعريف بأحد الملفاء أو أحد الأشخاص المذكورين في الحديث ، فكان يستعمل لفظة "وهو" أو "وكان" . فإن أتى المؤلف برواية أخرى ، عبر بقوله "وزيم فلان" أو "ولقد حدثن فلان" . فلذلك كله وضعت بين شوايين من دوجتين " "كل سطر من السطور التي ورد فها كلام دلني السياق والبحث والاستقصاء على أنه من حشو الجاحظ واستطراداته ، لأنه من ضمن عاوته ، والكتاب كله له .

(عربن عبدالعزيز)

Œ

قلتُ: فعمر بن عبد العزيز؟

قال: وماطن في سمعه جوف غناء، منذ أفضت الخلافة إليه إلى أن فارق الدنيا. "
و فأما قبلها \_ وهو أمير المدينة \_ فكان يسمع الفناء، ولا يظهر منه إلا الأمر الجميل. "
و وكان ربما صفّق بيديه، و ربما تمرّغ على فراشه وضرب برجليه وطويب. فأما أن "
و يضرج عن مقدار السرور إلى السّخف، فلا، "

(١) قلت : غلفاؤنا؟

قال: وكان أبو العباس في أوّل أيامه يظهر للندماء ثم آجتجب عنهم بعد سنة . " أحوال العباسين في الشرب واللهو و أشار بذلك عليه أسيد بن عبد الله [الخراعي]، وكان يطرب و يبتهج و يصبح من " (السفاح) ووراء الستارة: "أحسنت والله! أعد هذا الصوت! "فيعاد له مرارًا، فيقول في كلها: " وو أحسنت! " وكانت فيه فضيلة لا تجدها في أجد، كان لا يحضُره نديم ولا مُغنّ " وولا مُله فينصرف إلا يصلة أو كُسُوة، قلّت أم كَثُرَتُ ، وكان لا يُحضُره نديم ولا مُغنّ ورفع في نفد، و يقول: "العجب عن يُقرّح إنسانا، فيتعجل السرور و يجعل ثواب من " ورسرة تسويفا وعدة إنه فكان في كل يوم وليلة يقعد فيه لشغله ، لا ينصرف أحدُ عن " ورحضره إلّا مسرورا، ولم يكن هذا لعربي ولا عجمي قبله ، غير أنه يُحكي عن بَهرّام جُورِ" و ومأيقارب هذا، "

<sup>(</sup>١) صد: نقلفاء بني العباس؟

<sup>(</sup>٢) أَظَرَشَدْرَاتَ الذَّهِبِ . "تَج ١ ص ٢١٦"

<sup>(</sup>٣) كان من القائمين بالدعوة العباسية ومن رجالات أبي مُسلم الخراسانى، وكان على مقدّمت عند دخوله مرو. توفى سنة ٦ ه ١ ه وهو أميرخراسان . (أنظر العهارس فى الطبرى وفى ابن الأثير)

 <sup>(</sup>٤) أورد صاحب "محاسن الملوك" ما يضارع ذلك (ص ٣٠)

<sup>(</sup>٥) قارِنْ ذلك بما نقله صاحب ومروج الذهب " (ج ٦ ص ١٢١ و ١٢١).

(المنصود)

ووكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعا، وبين الستارة والندماء مثلها، فإذا غبّاه"

وولكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعا، وبين الستارة والندماء مثلها، فإذا غبّاه"

ووالمُعَنِّى فاطربه، حَرَّكِ الستارة بعضُ الجوارى فاطّلَعَ إليه الخادم صاحبُ الستارة"

ووفيقول: قل له: فوأحسنت! بارك الله فيك! " ور بماأراد أن يُصفِّق بيديه، فيقوم عن"

ووجلسه ويدخل بعض حُجَر نسائه، فيكون ذاك هناك، وكان لا يُثيب أحدًا من ندمائه"

ووفيرهم درهما، فيكون له رَسمًا في ديوان، ولم يُقيطع أحدًا من كان يضاف إلى مُلهيسة "

ووأو صَحيك او هزل موضع قدم من الأرض، وكان يحفظ كلَّ ما أعطى واحدًا منهسم"

ووعشر سنين و يحسِبُه ويذكره له ."

\*وكان أبوجعفر المنصور يقول: ومن صنع مثل ما صُنع إليه ، فقد كافاً ، ومَن أضعفَ ، كان مشكورًا ، ومَن شكر، كان كريًا ، ومَن علم أن ماصَنع فإلى نفسه صنع ، لم يستبطئ الناس في شكرهم ولم يستردهم في مودّتهم ، ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك ووقيت به عرضك ، وآعلم أن الطالب إليك الحاجَة لم يُكُرِمُ وجهه عن مسألتك ، فأكرِمُ وجهك عن ردّه ، ""

(الهدى) ووكان المهدى فى أقل أمره يحتجب عن الندماء، متشبّها بالمنصور نحوًا من سنة ، " (الهدى) ومم ظهر لهم . فاشار عليمه أبو عون بأن يحتجب عنهم، فقال : « إليك عنى ، يا جاهل ! " ه

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة المحصورة بين نجمتين ٩٠ منقولة عن صعـ . وهي استطرادٌ أجنبيٌّ من موضوع الحديث .

ورائما اللذة فى مشاهدة السرور وفى الدَّنُوِّ مِن سَرِّ فى ، فأما من وراء وراء ، فما خيرُها "
وولدِّ الله والولم يكن فى الظهور للندماء والإخوان إلا أتى أعطيههم من السرور "
ويمشاهدتى مِثلَ الذى يُعطوفى من فوائدهم ، لجعلتُ لهم فى ذلك حظّا مُوَفِّرًا ، " وكان "
وكثير العطايا ، يواترها ، قلَّ من حضره إلا أغناه ، وكان لَيْنَ للعريكة ، سَهْلَ الشريعة ، "
ولذيذ المنادمة ، قصير المناومة ، ما يَمَلُّ نديما ولا يتركه إلا عن ضرورة ، قطيع الخناء "
وصبورا على الجلوس ، ضاحك السنَّ ، قليل الأذى والبَدَاء ، "

ووكان الهادى شَكِسَ الأخلاق، صعْب المرام، قليل الإغضاء، سيِّي الظنّ، قلَّ (المادى) ووكان الهادى شَكِسَ الأخلاق، صعْب المرام، قليل الإغضاء، سيِّي الظنّ، قلَّ (المادى) ومن توقًاه وعرف أخلاقه، إلّا أغناه ، وماكان شيُّ أبغضَ إليه من ابتدائه بسؤال. "
ووكانَ يأمر الغنِّي بالمال الخطير الجزيل، فيقول: «لا يُعطيني بعسدَها شياً »، فيعطيه "

١٠ , بعد أيام مثل تلك العطية . "

إلى سنة ١٣٥٠ وهو الذي أمر أصحابه بالبناء في الأرض الفضاء التي محلها الآن جامع آبن طولون ٠ و بن هو هنالك دار الإمارة وبسجدًا عُرف بجامع العسكر و فاذلك سمى المكان كله بالمنهم العسكر من ذلك الوقت ، وصار فيابعد مدينة عامرة • ثم أرسله أبو العباس السفاح على رأس الجيش المتوجه إلى المفريسة عامرة • ثم أرسله أبو العباس السفاح على رأس الجيش المتوجه إلى المفريسة قده النزوة • فأقام سنة ١٣١ • ولكن الخليفة مات • بشاء أمر الخليفة الجديد أبى جعفر المنصور بالعدول عن هذه النزوة • فأقام أبو عون بيرقة شهراً • ثم عاد إلى مصر بجيشه فذهب إلى فلسطين لحرب الحوارج • فهزمهم وقتل منهم جما غفيرا • وأرسل إلى مصر ثلاثة آلاف وأس • ثم تولى خراج مصر وصلاتها بطريق النيابة حتى جاء التقليد في • ٢ رمضان سنة ١٣٧ • وأقام في هذه الولاية الثانية ثلاث سنين وسنة أشهر • وعاد إلى مصاحبة المنصور و وحضر معه واقعة الراوندية • فلها أفضت الخلافة إلى المهدى • استعمله على خراسان سنة ١٥ ١ ثم عزله عنها سنة ١٩٠١ • (أنطر الأغاني وأبن الأثير وأبي المحاسن تغرى بردى • في فهارسها)

۲ (۱) صد : وافرها .

<sup>(</sup>٢) سمه: قصير المياومة والملايلة .

<sup>(</sup>٣) سـ:النظـر ٠

ويقال إنه قال يوما، وعنده آبن جامع و إبراهيم الموصليّ وُمُعادُ بن الطبيب (١)
دوكان أوّل يوم دخل عليه مُعادُ وكان حادقا بالأغانى عارفا بهاد: من أطربنى اليوم منكم فله حُكُمُهُ فَفَنّاه آبن جامع غِناءً لم يحرّكه، وكان إبراهيم قد فهم غرضه فغنّاه:
منكم فله حُكُمُهُ فَفَنّاه آبن جامع غِناءً لم يحرّكه، وكان إبراهيم قد فهم غرضه فغنّاه:
منكم فله حُكُمُهُ فَفَنّاه آبن جامع غِناءً لم يحرّكه، وكان أبراهيم قد فهم غرضه فغنّاه:

فطرِب حتى قام عن مجلسه و رفع صوته ، وقال: وقاعد بالله ، و بحياتى ! " فأعاد ، فقال ! «أنت صاحبي فآحتكم » فقال إ براهيم : يا أمير المؤمنين ، حائط عبد الملك بن مروان وعينه الخزارة بالمدينة ! قال : فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنها مرتان ثم قال : «يا آبن اللخناء ! أردت أن تَسْمَعَ العاممة أنك أطرَبتني ، وأتى حكمتك فأقطعت الله أنه الله علي عصيح عقلك وفكرك ، فأقطعت الذي فيه عيناك ! يشم سكت مُعَنيهة . قال إ براهيم : فوأيتُ مَلكَ الموت قائما لضربت الذي فيه عيناك ! » ثم سكت مُعَنيهة . قال إ براهيم : فوأيتُ مَلكَ الموت قائما بيني و بينه ينتظر أمره ، ثم دعا إ براهيم الحرّاني ، فقال : « خذ بيد هذا الحاهل ، فأدخله بهت المال ، فليأخذ منه ماشاء ! » فأخذ الحرّاني بيدى حتى دخل بي بيت



<sup>(</sup>۱) صد: ش٠

<sup>(</sup>٣) أي بسيان .

<sup>(</sup>٤) الينبوع الذي بخرج منه جدول يتدفق ماؤه -

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن العلبرى (سلسلة ٣ ص ٩٦ ٥)٠

المال ، فقال : كم تأخذ؟ فقلت : مائة بدرة ، فقال : دعنى أوامره ، قلت : فآخذ تسعين ، قال : حتى أوامره ، قلت : فآخذ تسعين ، قال : حتى أوامره ، فعرفت غرضه ، قال : حتى أوامره ، فعرفت غرضه ، فقلت له : آخذ سبعين لى ، ولك ثلاثون ، قال شأنك ! قال : فآنصرفت بسبعائة ألف ، وآنصرف مَلَك الموت عن الدار .

قال: ووكان الرئسيد في أخلاق أبي جعفر المنصور، يمتثلها كأنها إلا في العطايا" (الرئسيد) ووالصَّلات والخِلَع، فإنه كان يقفو فعل أبي العبّاس والمهدى . ومَنْ خَبِّرَكُ أنه رآه" (ووالصَّلات والخِلَع، فإنه كان يقفو فعل أبي العبّاس والمهدى . ومَنْ خَبِّرَكُ أنه رآه" (ووقطُ وهو يشرب إلّا الماء، فكذّبه ، وكان لا يحضُر شربه إلّا خاصَّ جواريه . وربما " ووطرب للغناء فتحرّك حركة بين الحركتين في القسلة والكثرة . "

وهو من بين خلفاء بني العباس مَن جَعَــلَ للغنّينِ مراتب وطبقات، علىٰ نحو

ا (١) البدرة فى الأصل جلد السخلة (أى ولد الضائنة أوالماعزة) . كانوا يضعون فيها الأموال ، ثم أطلقوا اسمها على المال نفسه مجازا ، والمستفاد من كتب اللغة أن البدرة كيس فيه ألف درهم أو عشرة آلاف درهم أوسبعة آلاف دينار ، ورواية الجُلَّاحظ هنا تدل على أن مقدارها في أيام العباسيين كان عشرة آلاف درهم .

<sup>(</sup>٢) في سم ، صد : شارك وفي العابرى : "قال الآن جشتَ بالحق ، نشأتك ! " (سلسلة ٣ ص ٢٩٥)

 <sup>(</sup>٣) أورد صاحب "عاسن الملوك" هذه القصة بآختصار ألفاظ الجاحظ. (ص ٣٠ ر ٣١)

١٥ (٤) أى إسماق بن إبراهيم الموصليّ راوى هذه الحكاية كلها الؤلف .

<sup>(</sup>٥) هسلما النصّ الصريح يؤيد رأى ابن خلدون فى مقدمته (ض ١٤) . وذلك أن " إلا" هنا معناها " فنير" كا وردت فى غير ما آية قرآنية و بيت شسمرى " فيكون المعنى الذى أراده محدّث الجاحظ: لوخبرك إنسان بأنه رأى هارون وهو يشرب \* رابا غير الماه ، فأعلم أنّه كاذب . لأن الرشيد ، كان إذا أراد الشرب ، فإنما يشرب بحضرة خاص جواريه دون سائر الناس ، بحيث لم يره أحديشرب شيئاسوى الماه ، حتى يجوز له الإخبار بذلك عنه [وانظر ص ١٥٣ من هذا الكتاب] . يؤيد ذلك ماوقع له مع أبن بختيشوع بشأن السسكة التى منعه الطبيب من أكلها ، (مروج الذهب ج ٣ ص ٥ ، ٣ - ٣ ، ٢ وعيون الأنباء ج ١ ص ٢ ٠ ٢ م ٢٠٠)

ما وضعهم أردشمير بن بابك وأنوشروان و فكان إبراهيم [المومسليّ] و [إسماعيل أبي القاسم ] آبن جامع و زلزل [ منصور الضارب ] في الطبقة الأولى. وكان زلزل يضرب، ويُنتَى هذاني عليه .

(١) الأسماء والكُنَّى والا تقاب الموضوعة بين [ ] في هذه الصفحة والتي تليها مأخوذة عن الأغانى الأُ الله والمُنتَرج.

(٢) كان زلزل هـــذا بمن يضرب به المثل في حسن الضرب بالمود وكان من الأجواد . وقد آشتهر في أيام المهدى والحــادى والرشيد . ومن آثاره العمرانيــة بركة أنشاهــا فى بنداد ووقفها على المـــــلين ، فأشتهرت باسمه : وأشتهرت المحلة الكائنة فيها باسمها - قال فيها نفطو يه النحوى :

١.

10

لُوَاتَّ تُهِيراً وَامْراً القَيْسِ ابْصَراً \* مَلاَحَةً مَا تُحَسَّوِيهِ بِكَةَ زَلْزَلَ ، لَنَا وَمَفَا سَلْمَى وَلا أَمْ بُخْنُـدُبِ \* وَلا أَكْثِرا ذَكِ الدَّخُول خَوْمَلٍ . وقد أكثر الشعراء من ذكرها .

فرضی عنه الرشید وأخرجه من الحبس • (اُنظر معجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص ۹۲ ه و ج ۶ ص ۱۲۳ و ۲ ه ۲ ۶ واُنظر شفاء الغلیل کلفاجی مس ۱۱۷ ۶ والا ُغاتی ج ۵ ص ۲۲)

(٣) أى صاحباه الاتنوان وهما المراهيم الموصلُّ وَابن جامع والذى جاء ''فى الأغانى'' (ح ٥ ص ٤٠ ق أن إبراهيم الموصل وزلزلا وبرصوما الجمعندوا بين يَدَّي الرشيد فضرب زلزلُّ وزَّمَر برصوما وعنَّى إبراهيم : حصا قلي و واغ إلى عقسل \* وأَعْصَرَ باطلى ونسيتُ جهلِ . وأيتُ الغانيات ؛ وكرَّب نُمَّزُواً \* إلىَّ ، صرمْنَنِي وَقَلَمْنَ حَبْلٍ .

خلرب هارون حتى وشبعل رجايه وصاح: يا آدم إلو رأيتَ مَن يحصرني من ولدكَ اليوم ، لسرك إثم حلس

(B)

والطبقة الثانية سُلَيْم بن سلام [أبو عبيدالله الكوفى] وعمرو الغزال ومَن أشبههما ، والطبقة الثانية أصحاب المعازف والونج والطنابير ، وعلى قدر ذلك كانت تخرج جوائزهم وصلاتهم ، وكان إذا وصل واحدًّا من الطبقة الأولى بالمال الكثير الحطير ، جعسل لصاحبيه اللذين معه في الطبقة نصيبا منه ، وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه أيضا نصببا ، وإذا وصل أحدا من الطبقتين الأخريين بصلة ، لم يقبل واحدًّ من الطبقة المالية منه درهما ، ولا يجترئ أن يعرض ذلك عليه ،

(٣) قال: وفسأل الرشيد يوماً برصوما الزام، فقال له : يا إسحاق! ما تقول في آبن " ورجامع ؟ فرّك رأسه [و] قال: خَمْرُ قُطْرَبُل ، يعقِل الرجْل ويُذهِب الْعَقْل. قال: " ورجامع ؟ فرّك رأسه [و] قال: بنتان فيه خوخ وَكُمّرُي وَتُقَاح وَسَوْكُ وَخُرُنُوب. " ولا الله في الله الله في الله الله في الله في

روقال: فما تقول فى سليم بن سلام؟ فقال: ماأحسنَ خِضابه! قال: فما تقول" روف عمرو الغزال؟ قال: ما أحسن بنانه!"

قال : وكان منصورٌ زازل من أحسن وأحذق من بَرَأَ اللهُ بالْجَسِّ. فكان إذا جَسَّ العُود، فاوسمعه الأحنف ومَن تحالم في دهره كله، لم يملكُ نفسه حتَّى يطرَب.

<sup>=</sup> وقال: أستغفر الله!

ه المقد الفريد (ج ۲ ص ۲٤٧) أن زلزلا كان يضرب على إبراهيم ، يمنى الموصل .

<sup>(</sup>١) صد: سليان بي سلامة (وهكذا في بقية الحكاية).

<sup>(</sup>۲) في سم ، صيد : "العزال" بالعسين المهملة (وهكذا في بقيسة الحكاية) . وتدا عنهدتُ ما أورده صاحب الأغلق (ج ۱۱ من ۳۶ و ۷۷ وج ۲۰ من ۲۶ و ۲۰) .

 <sup>(</sup>٣) أى إسحاق بن إبراهيم الموصل وادى الحكاية عجاحظ.

٢ (٤) سه : "وشيسايه" . وفي الأغاني (ج ٢ ص ٧٧) أن برسوما الزام, ذكر إبراهيم الموسلي وأبن جامع ؟ نقال : "الموسل بستان تجد فيه الحلو والحامض ، وطريا لم ينضج ، فتأكل منه من ذا ومن ذا ٤ را بن جامع أَرْقُ صل ، إن فتحت فه خرج عسل حُلو ؟ و إن خرقت جنبه خرج عسل حُلو ؟ و إن فتحت يده خرج عسل حُلو : كله جَيد . "

قال إبراهِسيم : فغنيتُ يومًا على ضربه ، فطَّأَنَّى ، فقلتُ لصاحب الستارة : هو والمقد أخطأ ! قال: فَرَفَع الستارة ، ثم قال: يقول لك أميرالمُومتين: أنت والله أخطأت ! حَمِيمَى زَلزِلُّ وقال: يا إبراهيم، تخطُّنني؟ فوالله ما فتح أحدُّ من المغنين فأهُ بغير لفظ إِلَّا عَرَفْتُ عَرضَه ! فكيف أُخْطِئُ وهـ ذه حالى؟ فاتداها صاحبُ الستارة ، فقال الريشيد: قل له: صدقتَ! أنت كما وصفتَ نفسك، وكَذَبَ إبراهيم وأَخْطأ . قال ا براهميم : فغمنى ذلك ، فقلتُ لصاحب السينارة : أبِلغُ أمير المؤمنين ، سيّدى وبمولاي ، أنَّ بفارسَ رجلا يقال له سُنَيْد، لم يخلُق آلله أضربَ منه بعود ولا أحسن عِجْسًا، و إن يعث إليه أمير المُؤْمِن فَعْلَهُ عَرْفَ فَضَلَّهُ وَتَغَيَّدُتُ عَلَى ضَرِيهِ . فإن ز لرَك المايدني مكايدة القصّاص والقرّادين. قال: فوجه الرشيد إلى القارسي فَحُيل على البريد، فأقلق ذلك زَلزًلا وغمه ، فلم القارسي ، أستضرنا وأخذنا مجالسنا وجاوًا بالعيدان قد سُوِّيتْ . وكذلك كان يُفعَل في مجلس الخلافة ، اليس يُدفَع إلى أحمد عودُه فيحتاج إلىٰ أن يحرّكه لأنها قد سُويتْ وعُلَّقتْ مشالثها مُشاكِلَةٌ للزَّيْرَةِ على الدقة والغلظ ، قال : فلما وُضع عُود الفارسيّ في يديه ، نظر إليه منصور زازل ، فأسمفر وجمهه وأشرق لونه، فضرب وتغنيُّ عليمه إبراهيم، ثم قال صاحب السمتارة لزلزيل: يامنصور: إضرب! قال: فلما جسّ العود، ماتمالك الفارسي أنْ وثب من علسه بغير إذب حتى قبل رأس زَلْزَلِ وأطرافه ، وقال : مِثْلُكَ \_ جُعِلتُ فداك! \_

<sup>﴿ \* ﴾</sup> أَى لِمِرَاهِيمِ المُوصَلِيُّ حَكَايَةً عَنْ نَفْسُهِ . وهذه القصة من أستطرادات الجاحظ أيضا

<sup>(</sup>٣) لم يد كره ساحب الأغاني، ولم يورد هذه الحكاية . وهي غير واردة في صحب

<sup>(</sup>٣) جمع زير عمل ديك وديكة ، والزير ، هو الوتر الدقيق من الأوتار وأحكها فتلا (في عود الطرب) . فكا فت المؤلف قال : وعُلقت مثالته مشاكلة لمثانيه ، قال المفضل بن سلمة النحوى في كتاب الملاهى ما نصه : وحمد يقال لأوتاوه [أى العود] المحابش واحدها محبض وهي الشَّرَع واحدتها شرعة ، فنها الزيرة والذي يليه المَّتَّقِيَّ ومنهم من يسميه الشانى ، والمُثلَّث ومنهم من يسميه النالث ، والبَّمُ ويقال التي يسميها الفرس دساتين ، المُحتَّبُ ، وكل ذلك قد جاء في الشعر ، "

لا يُمتهَن و يُستعمل ؛ مثلك يُعبَدُ. فعجب الرشميد من قوله وعرف فضيلة زلزل على الفارسي ، فأمر له بصلة ورده إلى بلده.

" وكان منصور زلزل من أسخى النساس وا كرمهم ، نزل بين ظهراتى قوم ، وقد كان يحل لهم أخذ الزكاة . فما مات حثى وجبت عليهم الزكاة . "

و وكان إسحاق بَرْصُومًا في الطبقة الثانية. قال: فطرب الرشيد يوما لزمره، فقال ورله صاحب الستارة: بالسحاق! أزْمُرْ على غناء آبن جامع. قال: لا أفهلُ. قال: يقول ورله صاحب الستارة: بالسحاق! أزْمُرْ على غناء آبن جامع. قال: لا أفهلُ الماب ورله أمير المؤمنين ، ولا تفعلُ ؟ قال: إن كنت أزمُرُ على الطبقة العالية، رُفِعتُ إليها. ووفّاما أنْ أكون في الطبقة الثانية وأزْمُرَ على الأولى، فلا أفعلُ! فقال الرشيد لصاحب ووفرفع إسحاق إلى الطبقة الأولى ؛ فإذا قمتُ ، فأذفيع البساط الذي في مجلسهم إليه. ووفرفع إسحاق إلى الطبقة العالية وأخذ البساط، وكان يساوى ألفي دينار. فلما حمله إلى وومنزله آستبشرت به أمه وأخواته، وكانت أمه نبَطِيةً لكناه . فحرج برصوما عن منزله ووليعض حوائجه ، وجاء نساء جيرانه يُهنئن أمّه بما خصّ به دون أصحابه ويدعون لها. ووفاخذت سِتّينا وجعلت تقطع لكل من دخل عليها قطعة من البساط، حتى أتت على ووفاخذت سِتّينا وجعلت تقطع لكل من دخل عليها قطعة من البساط، حتى أتت على ووفاخذت سِتّينا وجعلت أنه كذا يُقسّم بالسكاكين . فقال : وَيَلك ! ماصنعت ؟ ووقالت : لم أدر ، ظندتُ أنه كذا يُقسّم ، فحدث الرشيد بذلك ، فضحك ووهب له آخر . وقالت : لم أدر ، ظندتُ أنه كذا يُقسّم ، فحدث الرشيد بذلك ، فضحك ووهب له آخر . وقالت : لم أدر ، ظند بن وهب أنّ إبراهيم الموصل غنى أمير المؤمنين هارون صوتًا ، فكاد

<sup>(</sup>١) هذه العبارة المحصورة بين تجمين "،" منقولة عن صـــ .

<sup>(</sup>٢) التي لأتقيم العربية لعجمة لسانها . (قاموس)

<sup>(</sup>٣) هو أبوعبّان سعيد بن وهب البصرى" • كان كاتبا شاعرا مطبوعا • مات في أيام المأمون • (أنظر أخباره ٢٠ ف الأغانى ج ٢١ ص ١٠٤ – ١١)

يطير طربًا ، فاستعاده عامّة ليله ، وقال: «مارأيت صوتًا يجع السخاء والطرب وجودة الصنعة والسخف غير هذا الصوت! » فأقبل إبراهيم ، فقال: «ياأمير المؤمنين ! لو وهبلك إنسان مائة ألف درهم ، أو لو وجدت مائة ألف درهم مطروحة ، كنت أسرٌ بها أو بهدذا الصوت منى بألف ألف ، وألف ألف أسرٌ بهذا الصوت منى بألف ألف ، وألف ألف! هذا السرور؟ » قال: «بل ألف ألف ، وألف ألف أهون ففدت من بيت مالك مائة ألف ، وألف ألف أهون ففدت هذا السرور؟ » قال: «بل ألف ألف ، وألف ألف أهون على » قال: « فلم لا تَهبُ مائة ألف أو مائتى ألف لمن أتاك بشي فقد ألفي ألف أهون على منه؟ » فأمر [له] بمائتى ألف درهم . " أهون عليك منه؟ » فأمر [له] بمائتى ألف درهم . " قلتُ لا يستحاق : فالمخلوع ، أين كان ممن ذكرت؟

(الامين)

قال: رماكان أعجب أمرة كلّه! فأما تبدُّله ، فماكان يبالى أين قعد ومع مَن قعد. " . روكان ، لوكان ، لوكان بينه و بين ندمائه ، ائة حجاب ، خَرَقَها كلّها وألق اها عن وجهه حتى " بقعد حيثُ قعد حيثُ قعد حيثُ قعد حيثُ قعد وكان مِن أعطى الحلق لذهب وفضة ، وأنهيهم للا موال إذا " وطرب أو لهما ، وقد رأيتُه وقد أمر لبعض أهل بيته فى ليلة بوڤر زورق ذهبا ، " وقانصرف به ، وأمر لى ذات ليلة باربعين ألف دين ار ، فَحَملتُ أمامى ، ولقد غنّاه " روابراهيم بن المهدى غناء لم أرتضه ، فقام عن مجلسه فاكب عليه فقبَّل رأسه ، فقام " . ورابراهيم بن المهدى غناء لم أرتضه ، فقام عن مجلسه فاكب عليه فقبَّل رأسه ، فقام " . ورابراهيم بن المهدى غناء لم أرتضه ، فقام عن مجلسه فاكب عليه فقبَّل رأسه ، فقام " .

۲.

<sup>(</sup>١) هذه الجلة المحصورة بين تجتين \* \* منقولة عن صــ ،

 <sup>(</sup>٢) يسنى الأمين الخليفة العباسى - وبذلك اللقب يسميه أغلب التكتاب والمؤرّخين المعاصرين له أو الذين بمده بقايل - لقرب عهدهم بخلعه والشتهاره بينهم - وشاهد ذلك بين أيدينا الآن ، فإن الأتراك لايسمون السلطان عد الحميد فى كتاباتهم وأحاديثهم إلّا باسم " المخلوع" -

<sup>(</sup>٣) الإشارة إلى إبراهيم بن المهدى عمَّ الخليفة . ( أُنظر الأعالى ج ٩ ص ٧١)

<sup>(</sup>٤) الضمير يمود إلى راوى الحكاية وهو إسماق بن إبراهيم الموصل" -

روابراهيم فقبَّل ما وطِئَتْ رجلاه من بِساطه ، فأمر له بمسائقْ ألف دينار . ولقد رأيتُه " وَيُلِكَ الله وَيُلِكَ! ثياً بك هذه تحتاج إلى أنْ " ويُلِكَ! ثياً بك هذه تحتاج إلى أنْ " ويُنْسَلَ . إِنْ الله والله فقال : وَيُلِكَ! ثياً بك هذه تحتاج إلى أنْ " ويُنْسَلَ . إنْ أَنْ الله والله فقال . " ويُنْسَلَ . إن الله فقال . " ويُنْسَلَ . إن الله والله و

ولقد حدَّمَى عَلَوَيْه [ الأعسر وهو أبو الحسن على بن هبد الله بن سيف ] عنه قال: لما أُحِيطُ به وبلغت عجارة المنجنيق يساطه، كنا عنده فغنَّتُه جاريَّة له بغناء تركتُ فيه شياً لم تُجيدُ حكايته . فصاح: يا زانية! تغنيني الخطأ! خذوها! كَفيلتُ . وكان آخر العهد ما .

قلتُ : فالمأمون؟

قال: وأقام بعد قدومه عشرين شهرًا لم يسمع حرفًا من الغناء ثم سمعه من وراء "

وحجاب، متشبّها بالرشد فكان كذلك سَبْعَ حَبِع ثم ظهر للندماء والمغنين . "

قال: ووكان حين أَحَبّ السماع ظاهرًا بعينه ، أكبر ذاك أهل بيته وبنو أبيه . "

ويقال إنه سأل عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ فغمزه بعضُ مَن خضر، وقالوا:

ما يُغادر تيهًا وَبَأُوًّا . فأمسك عن ذكره . قال: بفاءه زُرْزُر يوما فقال له : يا إسحاق، نعن اليوم عند أمير المؤمنين! فقال إمحاق: فغنّه بهذا الشعر:

١٥) الزيادة التي بين [ ] عن كتاب الأغاني لأبي الفرج.

(٣) البأو هو الفخر والكير والتيه • قال حاتم الطائق :

٢٠ فل زادنا بأثراً على ذى قسرابة عد غانا ، ولاأزرى باحسابنا المَفْرُ .
 تافظر هذه القصة أيصا في المقد الفريد (ج ٣ ص ٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) كان المأمون يعقد مجلسا أنفر بتى الأوزاق، فكان إسماق هذا أترك من يدخل عليه في طائفة الوزراء، ثم القُوّاد، ثم القضاة، ثم الفقها، والمعدّلين، ثم الشعراء ثم المفتيّن، ثم الرماة في المَدّف. (عن ذيل أمالم القالي ص. ٩٠)

ياسَرْحَةُ المَـاءِ قَدْسُدْتُ مَوارِدُهُ، \* أَمَا إليكِ طَرِيقَ غَيْرُ مَسَـَدُودِ؟ (٢) (١) لِمَـاثُمُ حَامَ حَـتَّى لاَحَراكُ به \* مُحَلَّمٍ عن سبيل المَـاءِ مَطرودٍ. فلما غنّاه به زُرْزُر، أطريه وأبهجه وحرّك له جوارحه، وقال: ويلك! مَن هذا؟

(١) وردت هذه الكلمة هكذا: "سرحة" في سه عصد وفي "الأغانى" والطبرى "و" معهم الأدباء" وأكثر كتب الأدب التي وقعت لنا ، ومنها محاسن الملوك ، وإما صاحب العقد الفريد فقد روى صدو البيت هكذا : "يا شرع المن،" ، والرواية الأولى هي الأصدق والأصوب ، وإن كانت الثانية فيها شبة من جهة المعنى ، والسّرمة شجرة عظيمة بلا شسوك تنبت في بلاد العرب وفي تجد خصوصًا ، وورقها أخضر دانمًا ، وهي جميلة المنظر ، [ويسيّها أهل شقيط (آتيل) ، وفي أشعارهم "دو السّرح" وهوموضع يسنى عندهم باللغة البربرية "إنوائيل" وهو تعريب له كما ترى ، إستفدت ذلك من الأستاذ الشيخ أحد بن الأمين الشنقيطي ، إومثل ذلك في بلاد العرب مواضع كثيرة مثل السرحة ، وذات السرح ، وذو السرح ، (أنظر ياقوت ج ٢ ص ٣٠٥) .

وأصل الكناية عن المرأة بالسرحة أن عمر بن الخطاب أنذرالشعراء بالجلد إذا هم شببوا بالنساء . فقال مُحَيّد ابن تُورفى ضمن قصيدة له :

> رُانَىَ إِنْ عَلَّتُ تَمْسَى بِسرحة ﴿ مِن السَّرْحِ مُوجِودٌ عَلَّ طَرِيقٌ أَبِي اللهُ إِلَّا أَنَّ مَرْحَةَ مَالِكٍ ﴿ عَلَىٰ كُلُّ سَرْحَاتِ العَضَاءِ تَرُّ وَقُ

(وأنظر ياقوت ج ٣ ص ٧١)٠

هذا وقد أورد صاحب ''لسان العرب'' البيتين اللذين نحن بصددهما وقال كنَّى بالسرحة النابئة على المساء عن المرأة ؛ لأنها حينئذ أحسن ما تكون ، (أنظر مادة س رح)

- (۲) فی صد : ''حیام'' وکذلك فی الأغانی (ج ۹ ص ۲۱) ، وفیه ''حوام'' (ج د ص ۱۰۹) وقد أورد هذه الحكایة باسم علویه بدلا من زرزر وأضاف بیانات أخری . ولكنها هنا أوفی وأكبل .
  - (٣) ممنوع أى مطرود .
- (؛) في الأغاني في الموضعين المذكوري: " " طريق" ، وكذلك في صن م . وفي لسان العرب: " " طريق الورد" .
- (٥) إستحسن الأهمميُّ هذا الشعروقال: "عيرأن هذه الحاآت لو آبعتممت في آية الكرسيّ، لعامتها". (من الوسيط في تراجم أدباء شنقيط الأستاذ أحمد بن الأمين الشنقيطيّ، طبع القاهرة سنة ١٩١١؛ ـــ ص ٢٩١)

١٥

۲.

قال: عيدُك المجفُّةُ المطَّرَح، ياسيِّدي، إسماقُ، قال: يحضُّر الساعة . فعاءه رسوله ، و إسحاقُ مستعدًّ ، قد عَلِمَ أنه إنْ سمع النساء من تُجيدٍ ، وَدَّ أنه سيبعث إليه ، ِ فَاءَهُ الرَّسُولِ. تَقَدِّمُتُ أَنْهُ لَمَا دَخُلُ عَلَيْهِ وَدِنَا مِنْهُ ءَمَّدٌ بِدُهُ إِلَيْهُ ثُم قال: آدَنُ مِنِي! فَاكَبُّ عَلَيْهِ وَآحَتَضَنَهُ الْمَامُونُ وَأَدْنَاهُ وَأَقْبِلُ عَلَيْهِ بُوجِهِهِ مُصْغِيًّا إليه ومسرورا بُهْ.

الملك لندمائه

(3)

ومن أخلاق الملك السعيد تركُ القُطوب في المنادمة، وقلَّة التحقُّظ علىٰ ندمائه، و [لا] سيَّكَ إذا غُلبَ أحدُهم على عقله ، وكان غيرُه أملكَ به منه بنفسه .

وللسكر حدّ إذا بلغه نديمُ المَلكِ ، فاجملُ الأُمور وأحراها بأخــــلاقه أنْ لا يؤاخذَه يَزَّلَّةِ إِنْ مُسَهِّتُهُ ، ولا الفيخل إِنْ غَلَبْتُ لَسَانُهُ ، ولا بَهْفَوَّةِ كَانْتَ إَحَدَىٰ خواطره •

والحسدُّ في دانت أنَّ لايعقل مايقول ولا ما يفسال له ، وإنْ خُلِّي ونفسَـــه رمى بها في مَهمِوا عِنْ وَرِنْ أَرَادُ أَحَدُّ أُخُد ثيابِه لم عَمَانِعِهِ .

حد الإغضاء س الزلات

مواطن المعافية عايها فأما إِنَّا ذَنْ ثَرَ بِمُسْرِفِ مَارِأَلَ وَمَا يُلَرُّ وَكَانَ إِدَا رَامُ أَحَدُّ أَخُذُ مَامِعِسَهُ قَاتُلُهُ دونه ، وَكَانَ إِذَا شُمَّتِم غَضِبَ وَٱنْتَصْرِ ، وإِنَا تَكُلِّم أَفْصِع وَوَلَّ سَمَّقُطُه : فإذا كانت هذه صمته ثم جاءت. منه زَلَّةٌ ، فعلىٰ عَمْدِ أتاها و بتمصد فعلها . فاالمك جديرٌ أن يعاقب ه بقدر دُنبه، فإنَّ ول يتقو به عذا ومن أشبهه، قدحٌ في عزَّه وسلطانه.

<sup>(</sup>١) الصروبر للحاحظ.

<sup>(</sup>٢) روى صاحب وو معاسن الملوك و المالة سه ألفاظ الحاسط عنصه م - (ص ٢١)

<sup>(</sup>٣) لاشك أن أداة الني (لا) قد سقطت من عبارة الجا حفل وقد نصوا على وحويها واستشهدوا بقول آمري القيس يه ولاستيايوم بدارة جُلْجُلُ \* وا كَدَ أَنْهُمَة اللَّهُ أَنْ مِنْ أَهُمَاهَا فَقَدَ أَحَظُّ ﴿ أَنظر التسهيل وشرحه وخامّة الأشهونيّ في باب الأستثناء ،وأنفلر البيان الوافي في ''ناج العروس''(مادةس وي) . | وأنفلر أيضا ص ٧٥٧ من عدا الكتاب إ-

<sup>(</sup>٤) أي لغسسه ٠

ومن الحقُّ علىٰ الملك أنْ لا يُجاوز ناهل الجرائم عفو بة جرائمهم. فإنَّ لكلِّ ذَنْبٍ

الاقتصاد في العقو بة

عقو بة : إمَّا في التمريعة والنواميس، وإمَّا في الإجماع والآصطلاح ، فَمَنْ تَرَكَ العقوبة (إذا العقوبة في موضعها، فبالحرى أن يعاقب مَن لاذنب له ، وليس بين ترك العقوبة (إذا وجربُ وعقوبة من لادنب له ، فرقٌ ، وإنما وضع الله الملوك بهذه المواضع الرفيعة

**(L)** 

لَيْقَوْءُواكُلُّ ميل ويَدُّعُمُواكُلُّ إِمَّامَةً. -

> تفرّدا للك المطيب والتحمل زنمه هما

ومن أخلاق الملك أنَّ لايشارك بطانته وإلا ساء في مَسَّ طِيبٍ ولا مِجْمَرٍ. فإنَّ هذا

وها أشبهه يزاسع الملك فيه عن مساواة أحدٍ. (١) جَكَذَا يُعِب عَلَى بِطَانَة الملك وقرابِتُهُ أَنَّ لاَ يَمَسُّوا طيبًا إذا تطيَّبَ، لِينفردَ المَلكُ خلك دونيهم.

وايس العاليب كالطعام والشراب اللذين لا بدّ من مشاركة الندماء فيهما .
وأما كلُّ ما أمكن الملك أن ينفرد به دون خاصّنته وحامّته ، فمن أخلاقه أن لا يُشارك أحدا فيه .

١.

وَكَدَا تُحَكِيَ عَنَ أَنُوشَرُواْنَ وَمَعَاهِ إِنَّ مَنَ أَبِي سُسَفِيانَ. وَبِعَضَ أَهَلَ العَلَمُ يُحكى عَن الرشيد مايقرب من هذا.

وأوْلَىٰ الأَّ ور بأحلاق الملك ـ إنَّ أمكنه التفرّد بالماء والهواء ــ أنْ لا يَشْرَك فيهما . أحدًا . فإن النهاء والعز والأُبَّهَة في التفرَّد .

<sup>(</sup>۱) نهى صاحب الهاموس من آستهال " القراء " معنى الأقارب و فسه الجوهرى إلى المساتة ، وافقهما الأكثرون ومنهسم الحريرى في " درة الغواص " ، ومن رأيهم أن الواجب أن يقال " ذوو الذ, ابة " ، ولكن هذا الله غلو و د بهذا المعنى الحديث الشريف ، وعليه جرى الجاحطي جميع هذا الكتاب . (وأنظر التعصيل في تاج العرب في مادة قي وب)

<sup>(</sup>٢) الحامَّة هي العامة ؛ وأيصا أحِصًا. الرجل من أهله رولده وذوى قراسه .

سنة ملوك الفرس في ذ**لا**ث

ණ

(١) الا ترى أنّ الأُم المــاضية من الملوك، لم يكن شئ أحبّ إليهــم من أنْ يَفعلوا شيأ تعجز عنه الرعيــة، أو يتزيّوا بزِيّ يَنْهَوْن الرعيّة عن مثله.

فَن ذَلك أردشير بن بابك ، وكَان أنبل ملوك بني ساسان ، كان إذا وَضَعَ التاجَ على رأسه ، لم يضع أحد في الملكة على رأسه قضيب رَيْحان متشبّراً به ، وكان إذا ركب في لِنسة ، لم يُرَعلىٰ أحد مثلها ، وإذا تختم بخاتم ، فرام على أهل الملكة أن تختم وا يمثل ذلك القص ، وإن بعد في التشابه ،

سةساداتالمرب والنلفاء في ذلك وهــذه من فضائل الملوك. وطاعةُ أهلْ الملكة أنْ لَتَحَانَى أكثر زِيِّ الملك وأكثرَ أحواله وشيّمه، حتى لا يأتي «الا بدّ لها منه.

وهـنداً أَبُو أُحِيحة سعيد بن العاص كان إذا آعتم بمكة لم يعتم أحدُّ بعِمَّة مادامت على رأسه .

وهذا الحِجَّاج بن يوسف كان إذا وضع على رأسه طويلة ، لم يَجْتَرِيُّ أحدُ من خلق الله أن يدخل وعلى رأسه مثلُها .

وهذا عبد الملك بن مَرْوَان . كان إذا ليس الْخَفَّ الأصفر، لم يابَس أحَدُّ من الْخُلق خُفا أصفر حتى ينزِعه .

<sup>(</sup>١) في سه، صد : ينمل .

<sup>(</sup>٢) صد: أمثل.

<sup>(</sup>٣) حالةً من حالات اللبس.

<sup>(</sup>ه) أقل مَن روى ذلك ابن الكلميُّ ف كتاب الأسنام الموجودة نسخته الوحيدة المعروبة فى العالَم بخزانة كتبى قال ( ف ص ٢٠ من الأصل و ٢٠ من طبعتنا ) : " وكان سميد بن العاص أبو أحيحة يعتمُّ بمكة .

فإذا اعتم لم يعمّ أحدٌ بلون عمامت ' • ر ر وى ذلك أيضا ابن دريد في كتاب الاشتفاق (ص ٢٩) وقال إنه ذو العامة و إن '' أُحرِّمة تصنير أحة وهو ما يجده الانسان فى قلبه من حرارة غيظ رحرن • والأحّة والأساح واحد وقداً ستقصينا هذا فى كتاب الجهرة '' •

<sup>(</sup>ه) أى قلنسوة طويلة عالية · وفان هذا النوع من القلانس خاصًا بالأمرا. ، وبالقضاة أيضا (كا تدلُّ على ذلك عبارة البيق ف "المحاسن والمساوى" من ١٣ ٪ ) .

وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس وخل على [أحد] آبن أبي دُواد [بن على] وهذا إبراهيم بن المهدى بالأمس وخل على [أحد] آبن أبي دُواد [بن على] وعليه مُبطّنة مُلَوّنة من أحسن توب في الأرض، وقد اعتم على رأسه رصافية بعامة خرّسوداه لها طرفان خلفه وأمامه وعليه خُفّ أصفر وفي يده عُكَازة آبنوس ملت بنهيه وفي إصبعه فض ياقوت تضيه يده منه فنظر إلى هيئة ملائت قلد، وكان بنهيه فقل يا لقدجئتني في لبسة وهيئة ما تصلُك إلا لواحد من اعلني . " خسيا فقال : والما براهيم القدجئتني في لبسة وهيئة ما تصلُك الالواحد من اعلني . "

(٦) وحد ثنى أبو حسّان الزيادى (وذ كرّ الفضلَ بن سَهْلٍ فترحَّمَ عليه) وقال: وجَّهَ إلى في ليسلة ــ وقد أَوَيْتُ إلىٰ فراشى ــ رسولاً فقال: يقول لك ذو الرياسستين:

١.

<sup>(</sup>١) أى من عهد قريب من المؤلف [وأنظرص ١٠٤ و١٠٧ و ١٠٨ و ١٢٦ من هذا الكتاب]

<sup>(</sup>٢) من أكابر رجالات بني العباس وخصوصا في دولة المأمون والمعتصم والواثق.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة توضّح لنا ما لم يتيسر للملامة دوزى Dozy الوقوف عايه أثناء تأليفه لمعجم الثياب عند العرب Dictionmire des Vétements ohez Jes Arabes . فيؤخذ من كلام الجساحظ هنا ومما يليه بأد بعة عشر سطرا أن الرسافية هيئة همّة على ظلنسوة خاصة بالخليفة أو وني عهده . ويؤخذ من كلام أبن خلكان (في ترجمة جعفر البرمكي) أن أكابر بني هاشم كان لهم هسذا الحق أيضا . ذكر آبن خلكان أن عبد الملك بن صالح دخل مجلس جعفر هذا ، وقال إنه كان على رأسه رصافية . وقد روى صاحب الأغاني هذه الحكاية بحيرفها تقريبا (بن ٥ ص ١١٨) وقال إن عبد الملك نزع قلنسيته ، فذلك دليل على أن الرسافية نفصوص من القلائس المعممة .

<sup>(</sup>٤) صد : فظر إله بهية .

<sup>(</sup>ه) يمني الخلية .

<sup>(</sup>٢) من أكابر نقها، بغداد الذين آمتحنهم المأمون بخلق القرآن . وهو من أهل الفتوى والرواية . وقد ولآه . ٧ المتركل قضاء مديرية الشرقية بمصر سنة ٢٤١ (أبو المحاسن في "النجوم الزاهرة" ج ١ ص ٦٣٩ و ٧٣٥)

لاتعتم عدًا على قلنسوة أذا حضرت الدار . قال : قَبِتُ واجمًا ، وأنا لا أعلم مايريد بذلك . وغَدَوْتُ ، وغدا الناس على طبقاتهم ومراتبهم . فحاء الحسين بن أبى سعيد إلى من فى الدار ، فقال : إن أمير المؤمنين يقعد فى هذا اليوم و يعتم على قلنسُوة ، فآنزِ عوا عما يُمكم !

وحدَّ في بعض أصحابنا عن الحسن بن قريش قال: لما مات القاسم بن الرشيد، وجَّدَ إلى المأمونُ رسولا فأتنته ، فعل يسالني عن عياله وعن أمواله ، ويشكوه إلى ، ويقول: كان يفعل كذا ويفعل كذا . فكان في تلك الشكاية أن قال: وكان إذا ركب مرو ، ردي في رُصَافية .

++

مسدل الملك ف مجلس الشراب "ومن أخلاق الملك إذا علم أن بعض النَّدماء قد بلغ غاية مجهوده فى الشرب وأن الزيادة بعمد ذلك تضر ببدنه وجوارحه أن يأمر بالكفّ عنه، وأنَّ لا يُكَلِّفُ فوق وسعه. فإنه مَن تجاوز حقَّ العدل عن الخاصّة، لم تطمع العامة فى إنصافه. "

++

ومن حقّ الملك أنْ لَا يكلُّمَهُ أحدُّ من الندماء مبتداً ولا سائلًا لحاجةٍ ، حتى يكون

مكالمة الندماء اللوك

- (١) يمنى تصر الخلافة والحكاية تدل على أن الواقعــة حصلت بمرو، لأن العضل بن سهل تُتل فى بلده
   (سرخس) عند عودة المأمون إلى بغداد -
  - ١٥ (٢) صد: الحس.
- (٣) صمد: هردس وآظر العلبرى (سلسلة ٣ ص ٢ ه ؛ ) فقد و رد فيه اسم هـــذا الرجل . وكان من خاصّة المأمون ، وقد حدّثه المليفة عن أخيه القاسم هذا . (المحاسن والمساوى ص ١٨٧)
- (٤) متى أطلق التُكَّاب هذا الاسم ، فإنما يريدُون به مرو الشاهجان ، لا مرو الرُّوذ . والأُولَىٰ هي أكبر دوائز نُواسان ، وكان المأمون عاملا عليها لا "بيه .
- . ٢ (٥) تأنَّف المأمون لأن أخاء كان يتعمَّد التشبه به ؛ ولم يراع الواجب فى تركه يتعرد بالرصافية فى عاصمــة ملكه ؛ ولو أن للقاسم حقا فى لبسها لا نه هو أيضا ابن الخليفة .
  - (٢) هذه الجلة المحصورة بين النجمتين \* \* منقولة عن صــ .

(١) هو المبتدئ بذلك. فإنْ جهل أحدُّ ما يلزمه فى ذلك، تقبّم إليه فيها يجب عليه. فإنْ عاد، فعلى الموكّل بأمر الدار أن يُحسن أدبه وأنْ لَآياذَنَ له فى الدخول، حتَّى يكون الملك يبتدئ ذكره مثم يوعز إليه أنه إن عاد، أُسقِطتُ مرتبته فلم يطأً بِساطَ الملك.

وكان شيرويه بن أبرويز يقول: وإنما تُعذَرُ اليطانة برفع حوائجها إلى الملوك عند ضيقة تكون، أو عند جفوة تناهم من ملوكهم، أو عند موت يحدث لحم، أو عند تتابع أَرْمَة ، فإذا كان ذلك، فعلى الملك تعبّد ذلك من خاصّته حتى يُصلح لحم أمورهم ويَسَدّ خَلَتهم ، فإذا كانوا من الكفاية في أقصلي حدودها، ومن خفض العيش في أرفع خصائصه، ومن ذات اليد وإدرار العطايا في أتم صفاتها، ثم فتح أحد فأه بطلب ما فوق هذه الدرجة ، فالذي حداه على ذلك الشّرة والمنافسة ، ومن ظهرت هاتان منه كان جديرا أن تُنتزع كفايته من يده وتُصَيّر في يد غيره، ويُنقل إلى الطبقة المسيسة، فيُلزم أذناب البقر وحراثة الأرض "

++

ومن أخلاق الملك أنَّ لا يَمُنَّ باحسان سَبَقَ منه، ما آستقامتُ له طاعةُ مَن أنعمَ عليه ودامت له ولايته، إلا أنْ يخرَج من طاعةٍ إلى معصيةٍ . فإذا فعل ذلك، فمن

من الملوك بنميهم من الملوك بنميهم مند الضرورة فقط

<sup>(</sup>۱) دخل الإمام الشافعي على الرشيد وسلَّم فردّالخليفة عليه السلام ثم قال: "من العجب أن تشكم في محلسي بغير أمرى!" (أنظر شرح القصة في ص ٤٤ من كتاب "مناقب الشافعي" "الفخر الدين الرازى ، طبع سجر بحصر سنة ٢٧٩). وأول خليفة منع الناس من الكلام عند الخلفاء وتقدم فيه وتوعد عليه عبد الملك بن مروان "البيان والنبين ج٢ م ١٢٠ "وعلى هذا النظام جرى خلفاء الإسلام ، حتى جاد القاضى أحد بن أبي دُول د المنوفي سنة ، ٢٤ ه ، فكان أول من بدأهم بالكلام ؛ وكافوا لا يُكلّون حتى يتكلمها و (أنظر آبن خلّكان في ترجمته ع وأفطر "شذوات الذهب" ج ١ ص ١٦ ٥)

<sup>(</sup>٢) سه : عقوبة ٠

أخلاقه أن يَمُنَّ عليــه أَوْلاً بإحسانه إليه، ويُذَكِّره بلامَه عنده وقلَّة شــكره ووفائه، ثم يكون من وراء [ذلك] عقو بته بقدر مايستحقُّ ذلك الذنب في غِلَظه ولِينِيهِ.

"وحد ثنى عمد بن الجهم وداود بن أبى داود قالا : جلس الحسن بن سهل ف مُصلًى الجماعة لنعيم بن خازم ، فأقبل نعيم حافيًا حاسرًا وهو يقول : " ذنبى أعظم من السباء! ذبى أعظم من الحواء! ذبى أعظم من الماء! " قالا : فقال له الحسن بن سهل : ووعلى رسلك! تقدّمت منك طاعةً ، وكان آخرام لك إلى توبة ، وليس للذنب بينهما مكانً ، وليس ذنبك فى الذنوب بأعظم من عفو أمير المؤمنين فى العفو، (ع).

++

ومن أخلاق الملك السعيد أنْ لا يُعاقب وهو غضبانُ . لأنّ هذه حالُ لا يُسْلَمُ معها من التعدّى والتجاوز لحد العقوبة . فإذا سَكَنَ غضبُه ورجع إلى طبعه ، أَمَر بعقو بت على الحد الذى سنّته الشريعة ونقلت ه الملة . فإنْ لم يكن فى الشريعة ذِكرُ عقوبة ذنه ، فن العدل أنْ يجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب وكيّنها ، وأن يجعل الحكم عليه فيه ، ونفسه طيّبة وذِكر القصاص منه على بالي .

(٩) العقوبة فلا تجوز إذا رُفع أمرُها إلى الملك .

عدم المعاقبة ف حال الغضب

<sup>(</sup>١) كثيرًا مايروى الجاحظ عن هذا الإنسان في كتاب "الحيوان" وفي كتاب "البيان والتبيين" .

<sup>(</sup>۲) کان فی معیة المأمون حینا أرسله إلى مروابوه هارون قبل وفاته بثلاث وعشرین لیلة · وصار من قواده و دیجال دولته حینا أفضت إلیه الخلافة · (طبری سلسلة ۳ ص ۲۵ و ۵ ۸ و ۲ ۲ ۰ ۱)

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة المحصورة بين النحمتين \* \*منقولة عن صد - (وهي واردة في "البيان والتبيين " - ١ ص ٥٤)

<sup>(</sup>٤) سمر: الأثمة .

<sup>(</sup>ه) سمه : "وثاما العفوفلا يجوز إذا رفع أمره إلى الملك" ، ولهذه الرواية أيضا وجه وجيه ، والضمير واجم إلى الذنب ، والمعنى أن الملك لا يجوزله تعطيل الشريعة بالعفو عن الجانى .

وليس الذنب بحضرة الملك كالذنب بحضرة السوقة ، ولا الذنب بحضرة الحاكم كالذنب بحضرة الجاكم كالذنب بحضرة الجناهل ، لأن الملك هو بين الله و بين عباده ، فإذا وجب بحضرته الذنب ، فن حقه العقوبة عليه ليزدجر الرعايا عن العياثة والتتابع فى الفساد .

\*\*

ومن حتى الملك \_ إذا هم بالحركة للقيام \_ أن تُسبقه بِطانته وخاصــته بذلك. فإن أوما إليهم أنْ لايبرحوا، لا يقعُدُ واحدُّ منهم حتَّى يتوارىٰ عن أعينهم.

فإذا خرج، فن حقه أن تقع عينه عليهم وهم قياًم.

فإذا قعد، كانوا علىٰ حالهم تلكَ.

فإن نظر إليهم ليقعدوا، لم يقمدوا جملةً. بل تقعد الطبقة الأُولى أولا. فإذا قعدت عن آخرها، تبعتها الطبقة الثالثة.

وأيضًا فإن لكل طبقة رأسا وذَنبًا . في الواجب أن يقعد من كلّ طبقه وأسما ثم هَلُمّ بَرُّا على مراتب الطبقة أولا أولا .

++

ومن حقّى الملك أنْ لا يدُنُوَ منه أحَدْ ... صَغُر أوكبر ... حتّى يَمَسَّ ثو بُهُ ثو بَهُ إِلَّا وَمِن حقّى يَمَسَّ ثو بُهُ إِلَّا وَمِن معروفُ الأبو يُن، في مُرَكِّبٍ حسيبٍ، غيرُ خامل الذكر ولا مجهولٍ.

10

<sup>(</sup>١) هكذا في سم ، صم ، ولعل الصواب: "الحكيم" أو "الحليم"

<sup>(</sup>٢) التنايع بالمثناة التحنية: التهافت، الإسراع فى الشرّ (قاموس).

 <sup>(</sup>٣) المُركَّب كعظم الأصل والمنبت (قاموس).

فإن آحتاج الملك إلى مشافهة خامل أو وضيع رآ شطر إليها ، إمّا لنصيحة أيسرها اليه أولامر يسأله عد ، فمن تق الملك أن لا يُعَلَى أحدًا يدنو منه حتى يُفَتَّشَ أوّلا ، ثم يا خذ بضبع أشان ، أدا أبدى ماعنده وقبل سد الملك ماجاء به ، شر من بنه سل الملك الإحسان إليه والعائدة عليه والنظر في حاجت ما با كاس له ليرغب ذوو النصائع في رفعها إلى ملوكهم والتقترب بها إليه ما اليه ما اليه ما اليه من من با المال الإحسان من ما الله على ملوكهم والتقترب بها اليه ما المنابع من منه الله ملوكهم والتقترب بها اليه منه الله المالة المالية المالة المالة

++

الاً سمّات لمديث الملّاك

(I)

ومن حق الملك، إذا حدّث بحديث أنْ يصرفَ مَن حضره فكره وذهنه نحوه، فإنْ كان يعرفُ الحديث الذي يُحدِّثُ به الملك، آسنمعه آستماعَ مَن لم يَدُرْ في حاسّة سمعه قَطُّولُم يعسرفُه ، وأظهرَ السرورَ بفائدةِ الملك والآستبشارَ بحديثه ، فإنّ فى ذلك أمريْن: أحدهما ما بظهر من حسسن أدبه ، والآخر أنه يُعطى الملك حقّه بحسسن الاستماع ، و إن كان لم يعرفه ، فالنفس إلى فوائد الملوك والحديث عنهم أقرم وأشهى منها إلى فوائد السُّوقة ومن أشبههم ،

"و إنما مدار الأمر والناية التي إليها يُجرى ، الفهمُ والإِفهامُ والطلبُ ثم التثبَّتُ. قال عمرو بن العاص: وفنلاثة لا أمَلَّهُنَّ: جليسي مافهم عنِّي، وثو بي ماسترني، ودابَّق

<sup>(</sup>١) في سمد : " الآسماع وانكان لم يعرفه طلنفس " . وقد أكلتُ موضع الياض وصححت العبارة ، بناء على ما ى صمد وعلى ما أورده المسمدوديّ ، فانه بقل هذه الحكاية بُرَّمَّها مع تغيير قليسل ، وزيادة وبقصان ، وأضطراب في التقمسيم ، وقال إنها بما قاله حكما، اليونال ، لعله هلها هو والجماحظ من كان آحر ، (أنطر مروج الدهد ج ٢ ص ١٢٨)

<sup>. (</sup>٢) أي أشدّ عُما - إحاشية في صدر إ ، ورواية عرب : "أقرب" ، أوهي بعيدة عن الصواب ] .

ماحملتُ رَحْلَى. " وذكرالشَّعبيُّ ناسًا ، فقال : "مارأيتُ مثلَهم أشدَّ تناقدًا في مجلسٍ ولا أحسنَ فهمًا عن محدِّث. "

وقال سعيد بن سَلْم [الباهليّ ] لأميرالمؤمنين المأمون: وولو لم أشكر الله إلاّ على حُبسن ما أبلانى أمير المؤمنين من قصده إلى بالحديث و إشارته إلى بطَرْفه، لقد كان ذلك من أعظم ما تفرضه الشريعة و توجبه الحريّة ، " قال المأمون: وولان أمير المؤمنين والله يجد عندك من حُسن الإفهام إذا تحدّثتَ، وحسن الفَهم إذا حُدِّثَ ما لم يجدُه عند أحد فيا مضى ولا يظنُّ أنه يجدُه فيا بَقى . ""

رماحصل لرحل کان أنو شروان بیسایره)

(1)

وفيا يُحكى عن أنوشروان أنه بينا هو في مسير له (وكان لا بسابره أحد من الملق مبتدا وأهل المراتب العالية خَلْف ظهره على مراتبهم ، فإن آلفت يمينا ، دنا منه صاحب الحرس ، وإن آلتفت شيرالا ، دنا منه المو مذ ، فأص المرس ، فغال : مسايرته ) ، قال : قا لتفت في مسيره هذا [يمينا] ، فدنا منه صاحب الحرس ، فغال : فلان . فأحضره ، فقال : حد ثني عن أردشير بن بابك حين واقع ملك الخزر ، وكان الرجل قد سيم من أنوشروان هذا الحديث مرة ، فاستعجم عليه وأوهمه أن لا يعرفه ، فاستعجم عليه وأوهمه أن لا يعرفه ، فاتنه أنوشروان بالحديث ، فأصغى الرجل إليه بجوارحه كلها ، وكان مسيرهما على شاطئ نهر ، وترك الرجل سلاق على حديثه ما النظر إلى مواطئ حافر دابنه ، فزيّت إحدى قوائم الدابة ، فمالت بالرجل إلى الهر فوقع في الماء وتفرت دابنه ، فأبتدرها حاشية الملك وغلمائه ، فازالوها عن الرجل ، وجذوه فعلوه على أيديهم حتى فابتدرها حاشية الملك وغلمائه ، فازالوها عن الرجل ، وجذوه فعلوه على أيديهم حتى أنرجوه ، فاغتم لذلك أنوشروان ونزل عن دابته ، وبسيط له هماك ، فاقام حتى أنرجوه ، فاغتم لذلك أنوشروان ونزل عن دابته ، وبسيط له هماك ، فاقام حتى

<sup>(</sup>١) أَنظر رواية أحرى لهذه الكلَّمة في " كامل" المَبَّد ( ص ١٥٠ )

<sup>(</sup>٢) ها تان الفقرتان المحصورتات ببن خمين \* \* منقولتان عن صلح

<sup>(</sup>٣) عمر بفتح الخاء والزاى إسم جيل (قا.وس). والمتعارف الآن عند الفريم ضم الحاء. وأما ، أون.

تغذى في موضعه ذلك، ودعا بثيابٍ من خاص كسوته ، فألقيت على الرجل ، وأكل معه ، وقال له : كيف أغفلت النظر إلى موطئ حافر دا بتك ؟ قال : ووأيها الملك ! إنّ الله إذا أنهم على عبد بنعمة ، قابلها بجنة وعارضها ببلية ، وعلى قدر النعم تكون الحين ، وإنّ الله أنهم على بنعمتين عظيمتين ، هما : إقبال الملك على بوجهه من بين هذا السواد الأعظم ، وهذه الفائدة وتدبير هذه الحرب التي حدّث فيها عن أردشير حتى لو رحلت إلى حيث تطلع الشمس أو تغرب ، كنت فيه رابحاً ، فلما اجتمعت نعمتان جليلتان في وقي [واحد] ، قابلتهما هذه المحنة ، ولولا أساورة الملك وخدّمه وحسن جده ] ، كنت بعرض هَلكة ، وعلى ذلك ، فلو غرقت حتى أذهب عن جديد إلى حسن جديد ألى قد أبيل لى الملك ذكرا مُتلًدا ، ما بيق الضياء والظلام ،

فُسَّرُ الملكُ وقال: ماظننتُك بهذا المقدار الذي أنت فيه! فشا فَمَنُهُ جُوهرا ودُرًا رائعا ثمينا، وآستبطنه حتَّى غلب على أكثر أمره. وهكذا يُحكى عن [أبي شجرة] يزيد بن شَجَسرَة الرَّهاويّ ،أنه بيناً هو يساير معاوية

(ماوقع لامن شجرة الرهــاوى حينها حادثه معاوية)

(1)

<sup>(</sup>١) في سر ، ص : " منها "تحريفا عن " منهما" ، وقد صححتُ بمونة المسعودي .

<sup>(</sup>٢) في سرب ، صوب : "وبينها هذه" تحريفا عن "منهما" ، وقد صححتٌ بمونة المسعودي" .

١ (٣) الزيادة عن المعودي .

<sup>(</sup>٤) تقل المسمودي هذه الحكاية بتمامها وبحرفها ، إلا فى كلمات قليلة . وقال إمه وجدها فى كتب سيّر الملوك من الا عاجم . ونسبها إلى شيرويه بن أبرويز ، وقال إن الرجل هو بُندار بن نُرشيد (بن ٢ ص ١ ٢ ١ - ٢ ٢) . وقسبها إلى شيرويه بن أبرويز ، وقال إن الرجل هو بُندار بن نُرشيد (بن ٢ ص ١ ٢ م ) . وأحتصرها صاحب " و محاسن الملوك عالم من المحاسن والمساوى " ص ١ ٨ ص ١ ٨ ) . وقالها بالحرف الواحد فى " المحاسن والمساوى " ص ١ ٨ ٤ م ٥ م ٤ ٩ ٤ م ٥ م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م ٤ ٩ ٤ م م وقالها م م م وقالها بالمرف الواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م م ٤ ٩ ٤ م م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م م وقالها بالمرف الواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف الواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن والمساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن و المساوى " م وقالها بالمرف المواحد فى " دا المحاسن المواحد فى " دا المواحد فى " دا المحاسن المواحد فى دا المحاسن المواحد فى المواحد فى دا المواحد فى المواحد فى المواحد فى دا المواحد فى المواحد فى دا المواحد فى دا

ب > (٥) من أركان دولة معاوية · أرسله إلى مكة سنة ٣٩ ليقيم الناس الحلج وليأخذ له البيعة ويعلرد عا مل على عنها · ثم أرسله بعد ذلك لغزو الروم فى البحر مره أو مرتين (سنة ٩٩ وسنة ٥٠) · وهو منسوب إلى قبيلة من العسرب ( أنظر تاج العروس فى مادة ره و ) · وأما النسبة إلى المدينة المشهورة بآسيا الصغرى فهى الره ما الما المدينة به الما المدينة المشهورة بآسيا الصغرى فهى المراه · والما المدينة المشهورة بالمدينة المدينة المشهورة بالمدينة المدينة ا

(I)

١.

آبن أبي سفيان، ومعاوية يحدّثه عن يوم خزاعة وبني مخزوم وقريشٌ. وكان هذا قبل. الهمجرة . وكان يومًا أشرف فيه الفريقان على الهَلكَة حتى جاءهم أبو سفيان فارتفع المحجرة على رابية ثم أوماً بكيه إلى الفريقين، فانصرفوا .

قال: فبينا معاوية يحدّث يزيد بن شجرة بهذا الحديث، إذ صلكٌ وجه يزيد حَجَرُّ ير(٤) عائرُ فادماه، وجعلت الدمأءُ تسيل من وجهه على ثو به، [وجو]ما يمسح وجههِ.

فقال له معاوية: لله أنت! ما ترى ما نزل بك؟ قال: وماذاك، ياأمير المؤمنين؟ قال: هذا دم وجهك يسيل على ثوبك! قال: أُعتِقُ ماأملكُ، إنْ لم يكن حديث



<sup>(</sup>۱) فی المسمودی : "محیدته عن جرعان بوم کان لبنی بخزرم وغیرهم من قریش" . و فی بعض نسخه : "جزعان" . [والصواب خزاعة کما هو وارد فی سمه ، صمه ] .

<sup>(</sup>٢) سم: "بكه" صبد: "بكفه" • [والتسميح عن "محاسن الملوك"] •

<sup>(</sup>٣) هــذه القصة لم نجدها لغير الجاحظ والذين نقلوا عنــه مثل المسعوديّ وصاحب " تنبيه الملوك" وصاحب " تنبيه الملوك" وصاحب " عــاس الملوك" ولعلّ الواقعة التي يشــير إليها هي المــذكورة في آخر ديوان حسان بن ثابت الصحابيّ ، وفي الســــيرة الحلبيــة (ج ١ ص ١٤٣ طبع المرحوم الزبير رحمت باشا العباسيّ في بولاق سنة ١٢٩٥ هـ، وج ١ ص ٢٧٣ طبع العلّامة وستفاد في مدينة ليسك سنة ١٨٥٨ م)

<sup>(</sup>٤) فى سمه غاير. وفى صمه عاير. [وهذه الكلمة كثيرا ما يصحفها النساخون والطابعوب. فتاوة يضعون و " غاير" وأخرى " غاير" وأخرى " عابر" والصواب " غائر" بالعين المهملة والياء التحتية المثناة المهموزة . قال صاحب تاج العروس فى مادة (ع و ر) : والعائر من السهام ما لا يدرى واميه وكذا من الحبارة . . . والجم العوائر].

<sup>(</sup>ه) فى المسعودى : أعنقُ ما أملك . ولكن سم أخرد بجعل الفسير للغائب على سبيل الحكاية لئلا تقع اليمين على المشكلم أو القارئ . فوردت فيه العبارة هكذا : "عتق ما يملك" . وعلى ذلك جرى كثير من الكتاب . وذلك من باب التشدد فى الثائم والتحرج . وإذا كان فاقل الكفر ليس بكافر ، فكيف يقع فى اليمين من يروى مجرد كلام لغيره ؟ ولعلهم أرادوا عدم جريان اللسان بمثل هذه الأيمان

أمير المؤمنين ألمَانِي حتى غمر فكرى وغطّى على قلبى، فما شعرتُ بشئ حتى نبهنى أمير المؤمنين، فقال له معاوية: لقد ظلمك من جعلك فى ألفٍ من العطاء، وأخرجك من عطاء أبناء المهاجرين، وكماة أهل صِفّينَ ! فامر له مخمياتة ألف درهم، وزاده في عطائه ألف درهم، وجعله بين جلده وثوبه،

فلئن كان يزيد بن شجرة خدع معاوية فى هذه، فمعاوية ممن لا يُخادّع ولا يُجارئ.
.....وائن كان بلغ من بلادة يزيد بن شجرة وقلة حسَّه ماوصف به نفسه، ماكان بجدير بخسمائة ألف وزيادة ألف فى عطائه، وما أظنّ ذلك خَنِي عن معاوية ، ولكنه تغافل على معرفة ، كلَّ وقاه حَقَّ رياسته ،

(٥) [ويروى عن معاوية أنه كان يقول: <sup>ود</sup>السُرُو التغافُلُ"]

۱۰ (۱) صد : ساة.

 <sup>(</sup>۲) روى هذه القصة في دوتنيه الملوك" بألفاظ الجاحظ (ص ۲۹)، و رواها صاحب دوعاس الملوك"
 باختصار (ص ۲۰) وأو ردها صاحب دوالمحاسن والمساوى" بالحرف الواحد (ص ۹۹ سـ ۹۹).

<sup>(</sup>۳) صبه: بحاری،

<sup>(</sup>٤) نقل المسمودي هذه الحكاية أيضا عن الجماحظ ، ولم يسمّه كا برت عادته ، ولكته حينها آخسطر للتقل فكره وتقديره عند قوله "فائن كان يزيد بن شجرة . . . . " ، لم يجد بدًا من الإشارة اليسه بطريق الوصف والتعميم ، فقسال : " قال بعض أهل المعرفة والا دب من صف الكتب في هسدا المعنى وغيره " ثم نقل العبارة النائيسة برمتها أيضا ، مع تغيير قليل في الا فضاط أو في مواضعها . (مروج الذهب جزه به ص ١٢٨ - ١٢٠)

<sup>(</sup>ه) همله الجلة من زيادات صه و [ومعنى السَّروالسخاءُ في مروءة و فيكون المراد من همله المقسولة أن التظاهر باللفلة هو من دلائل السخاء المنزوج بالمروءة و وسترد همذه المتولة أيضا صفحة ٣ و ١ من هذا الكتاب [.

(مارقع لابی بکر الحذلی حیناحادثه السفاح) (آنگ

وكذلك مُحكى عن أبى بكر الْمُذَلِي أنه بينا هو يسامر أبا العباس إذ تحدّث أبوالعباس بحديث من أحاديث الفرس، فعصفت الربح، فأذرت طَسا من سطح إلى بجلس أبى العباس، فآرتاع ومن حضره، ولم يتحرّك أبو بكر لذلك، ولم تزل عينه متطلعة لعبن أبى العباس، فقال له : ما أعجبَ شأنك، يا هُذَلِي ! لم تَرَعْ مما راعنا! قال : يا أمير المؤمنين، إن الله عن وجل يقول : وما جب شأنك، يا هُذَلِي لم تُرعْ مما راعنا! قال : يا أمير المؤمنين، واحد من الله عن وجل يقول : وما جمع الله المؤمنين، لم يكن فيه لحادث بجائى الرء قلب واحد منها غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين، لم يكن فيه لحادث بجائى ، وإن الله، إذا آنفرد بكرامة أحد وأحب أن يبقى له ذكها، جعل تلك الكرامة على لسان اذا آنفرد بكرامة أحد وأحب أن بين عنه الم البها ذهني وشفيل بها فكرى ، فلو آنقلبت الحضراء على الغبراء، ماحسست بها ولا وَجَمْتُ لها إلا بما يازمني في نفسي فافسي في نفسي

<sup>(</sup>۲) أى أوقعت الريح طستا . وفي صه : " فأوردت طستا" ، وقد رواها صاحب " مطالع البدور" . (ج ۱ ص ۱۹۲) . والذى في المسموديّ : " فأذرتُ ترابا وقطعا مرالاً برّمن أعلى السطح إلى المجلس" . وأنظر " شسذرات الذهب" (ج ۱ ص ۲۱۷) . وقد روى الراغب الاصفهاني في " محاضراته" (ج ۱ ص ۲۱۷) . وقد روى الراغب الاصفهاني في " محاضراته" (ج ۱ ص ۱۱۷) وسم المارد و ا

<sup>(</sup>٣) في المسمودى : " بمحادثة ".

<sup>(؛)</sup> صد: اليضاء،

<sup>(</sup>ه) صه: توجهت.

لأمير المُؤمنين ، فقال أبو العباس : لئن بقيتُ لك ؛ لأرفعنّ منك ضَبُعا لا تطيف به السباع ولا تنحطُّ عليه العُقبان .

(كلة أبن عيـاش المنتوف)

(٣)
 وكان [ عبد الله ] بن عَيّاش المنتوف يقول: لم يتقرب العامة إلى الملوك بمشل
 الطاعة، ولا العبيد بمثل الخدمة، ولا البطانة بمثل. حُسن الاستمناع.

(١) العُمْمِ (بضم الباء)العضد · والجملة هنا كتابة ، بمعنى لانوَّ هنَّ بآسمك · (أَنظر القاموس وأساس البلاغة) · وفي المسعوديّ : "صعبا" · [وهو تحريف ظاهر] ·

(۲) أورد المسمودي هذه القصمة بتبديل فى الألفاظ وزيادة وقصان ( فرويج الذهبج ٣ ص ١٢٢ سـ ١٢٣). وأوردها صاحب "محاسن الملوك" بآختصار (ص ٢٠). وتقلها بلحريف يسبر صاحب " المحاسن والمساوى" (ص ٤٩٦).

. (٣) هو من رجالات المنصور العبّاسيّ ، وكان من النسّابين . و يعرف بالمنتوف لأنه كان ينتف لحينسه . ( إبن قنيبة في كتاب " الممارف" ص ٦٨) . ذكره آبن الأثير في حوادث سنتي ١٤٧ و ١٥٨ .

ركب المنصر رمعه يوما، فقسال له: تعرف ثلاثة حلفاء أسمائهم على العين، قتلت ثلاثة خوارج مبدأ اسمائهم على العين؟ قال : لا أعرف إلا ما يقول العامة إن علياً قتل عنان (وكانبوا)، وعبد الملك قتل عبد الرحن بن الا شعث، وعبد الله بن على أسسقط عليه البيت. [وكان المنصور، وأسمه عبد الله بن محمد، سجن عبد الله بن على أساسه ملح، وأجرى الماه في أساسه فسقط عليه فات.] فقال المنصور: إذا سقط عليه، فساذنبي، أنا؟ قال: ما قلت إن لك ذنبا، وقد روى المسعودي هذه المحادثة بتفصيل أو في (ج ٢ ص ٢ ١٧ س ٢ ٠٠).

و فى صبح الأعشى (ج ١ ص ٢٠٥): ملكان إسلاميّان أوّلنَاسم كلّ واحدٍ منها عينٌ ، قَتَلَ كُلُّ واحدٍ منهما ثلاثة ملوك أوّل أسم كل واحدٍ منهم عينٌ ، أحدهما عبد الملك بن مرْوان ، قتل عرو بن سعيد ، وعبدالله أبن الزُّبير ، وعبدالرحن بن محمد الأشعث ، والثانى أبو بعضر المنصور (واسمه عبدالله) قتل أبامسلم الخراسانى (واسمه عبدالرحن) ، وحمّه عبد الرحن بن على ، وعبد الجبارين عبد الرحن والى نُحُواسان ، [واً تظرس ١١٤ من هذا الكتاب] .

(٤) نقلها المسعودي (ح ٦ ص ١٢٣ – ١٢٤).

(١) وكان [أبو زُرْعة] رَوْح بن زِنْبَاع[بن رَوح بن سلامة الجُذَاميّ]يقول: إن أردت أن يُمَكِّنَك المَلك من أُذُنه، فَأَمْكِنْ أُذْنَك من الإصغاء إليه إذا حدّث.

(کلة درج د زنباع) (پ

س. (کلبة أسمىا، بن خارجة الفزارى)

وكان أسماء بن خارجة [الفَزَارِيُّ] يقول: ما غلبني أحدُّ قطُّ غلبةَ رَجُلٍ يصني الله حديثي. (٢) إلىٰ حديثي.

(كلة سادية) وكان معاوية يقول: يُغْلَبُ الْمَلَكُ حَتَّى يُركَب بشيئين: بالحلم عنـــد سَوْرته ، والإصغاء إلى حديثه .

(۱) قال في "تاج العروس" إن كل من سمى "وروح" من المحدّثين فهو بالفتح ، إلا رُوح بن القاسم ، فانه بالفتم ، وروح بن زنباع الجُلَائ من رجالات بني أُمية . كان في سنة ٢ ه والبا على فلسطين للخلفة مروان بن الحكم ، فوشب عليه بابل بن قيس الجُلَائ فاخرجه ، و بايع لأبن الزبير حين قيامه بالخلافة في الحجاز ، ثم عاد روح والبا عليها ، بعد أن أُنْق خطبة جلب بها النياس لبيعة مروان بن الحكم دون عبسدالله بن عمسرين الخطاب ودون عبدالله بن الزبير . (أنظرها في أبن الاثير في حوادث سنة ٢ ه) ، ولذلك صار من أجل الناس عنده وعند أبنه عبد الملك بن مروان - وكان جليسه وأنبه ونديمه وسميره ومشسيره حتى قال الخليفة فيه إنه جمع ثلاث خصار لم تجنع في عيره : فقه الحجاز > في دها ، أهل العراق ، في طاعة أهل الشأم . (المقد الفريد ج ١ ص ٩ و ٧ - ٧ وأسد المغابة ) . وقد وقعت له مع هدذا الخليفة ومع زوجته الأعرابية حكاية طر بهة أوردها في "المحاسن والمساوى" (ص ١ ٩ ) . [وأنظر صفحة ١ ١ و ١ ١ و ١ ٢ من هذا الكتاب] .

ثم صار مشسيرًا للوليد بن عبد الملك . ومع ماكان عليه من الفضل والدها، والذكاء ، فقد وقعت له حكاية ظريفة مضحكة أثناء وجوده بالكوفة مع بشر أسى عبدالملك من مروان والبها ، أوردها في "مروج الذهب" (ج ه ص ٤ ه ٢ ص ٨ ٥ ٢ ــ وفي المستطرف ج ٢ ص ١١٢)

(٢) تقلها المسعودي (ج ٦ ص ١٢٣ ــ ١٢٤)٠

(٣) أسماء بن خارجة, هو آين حصن بن حُذيفة بن بُدر · كان سيد بنى فزارة ، وكان من أسخياء الكوفة · ٢٠ مات سنة ٩٦ ، وله ترجمة فى وفوات الوفيات (ج ١ ص ١٤) · ولم يل أسمىا، بن خارجة شيأ للسلطان (المقد الفريد ج ١ ص ٢٠)

آداب أهل الزلفي بعد المضاحكة

ومَنْ أخلاق الملك، إذا قرب إنسانا أو أَيْسَ به حتَّى يهازله ويضاحكه ثم دخل عليه بعدُ، أنْ يدخلِ دخولَ مَن لم يجرِ بينهـما أنْسُ قَطُّ وأن يُظهر من الإجلال له والتعظيم والاستخذاء أكثر مماكان عليه قبل . فإنَّ أخلاق الملوك ليست على نظام .

تنكر أخلاق الملوك

ومن أخلاقهم أن لا تكون أخلاقهم معروفة فيُتمثُّلُ عليها ويُعامَلون بها.

ألا تري أن الملك قد يغضب على الرجل من حماته ، والرجل من حامته و بطانته : إما لِحناية في صُلب مال ، أو لخيسانه حُرمة المَلك، فيؤخَّر عقوبته دهرا طويلا، ثم لا يُظهِر له مايُوحِشُه حتى يَتَّبِيَّ ذلك في اللحظة والكلمة والإشارة وما أشبه ذلك.

وليست هذه أخلاق سائر الناس، إذ كنا نعلم أن طبائعً الناس الانتصارُ في أوّل أوقات الحنايات وعند أوّل بوادر الغضب.

فاما الملوك وأبناؤهم ، فليست تُقساس أخلاقهم ولا يُعايرُ عليها ، إذ كان أحدهم يضع أعدىٰ خَلق الله له بين أَذُنه وعاتقه ، وبين سَعْرِهُ وَتَعْرِه . فتطول بذلك المسدّة وتمرُّ به الأزمنة . وهو لَوْ قتسله في أوَّل حادثة تكون وعنـــد أوَّل عَثْرة يَعْثُرُ لِم يكن

صبر الملوك على مضض الحقد حتى

(1)

<sup>(</sup>١) المصوع والامتياد ، وفي "الأغانى": أنت تخصيم لمذا ، هذا الخضوع وتستعذي له ؟ (ج٧ص١٨١)

<sup>(</sup>٢) صير: تعامل.

<sup>(</sup>٣) السُّحُر (بالفتح) هو الرئة ، والمراد به هنا ما يُعاذيه ، وهو الصسدر ، قالت عائشة ( رضى الله عنها ) : الأفتراب والألتزاق ، كما نقول أيضا : بين سمعه و بصره . (عن تاج العروس)

<sup>(</sup>٤) صبه: وهوله، سه: ديتولويد.

بين هذه القِتلة وبين الأخرى بعدها بعشرين سنة فرقُّ. إذ كان لايخاف تأرا، ولا في الْملك وَهْنَــا.

> (معاقمة أنوشروان لمنخانه في حريمه)

> > (1)

وفيا يُدكر عن سيرة أنوشروان أن رجُلا من خاص خَدَمه جنى جناية آطّلع عليها أنوشروان، والرجُل غافل عنه، وكانت عقوبة تلك الجناية توجب القتل فى الشريعة. فلم يدر كيف يقتسله: لا هو وَجَد أمرًا ظاهرًا يَقْتُلُ بمثله الحُكَّامُ فيسفِك به دّمة، ولا قدر على كشف ذّنبه لما فى ذلك من الوّهن على الملك والمملكة، ولا وجد لنفسه منذرا فى قنسله غيلة ، إذ لم يكن ذلك فى شرائع دينهسم ووراثة سَبَفهم، فلمنا به بعد جنايته بسنّة فاستخلاه وقال: قد حزبى أمرً من أسرار مَلك الروم، وبى حاجة إلى أن أعلمها، وما أجدُنى أسكن إلى أحد سكونى إليك، إذ حللت من قلبى الحلّ الذى أنت به . وقد وأيت أن أدفع إليك مالًا لتحمل إلى هناك تجارة وتدخل بلاد الروم فتقيم بها لتجارتك ، فإذا يمت ما معك ، حملت من في بلادهم من تجاراتهم وأقبلت أن ، وفي خلال ذلك تُصْغى إلى أحبارهم وتعلّل علم مابنا حاجة اليه من

فقال الرجُل: أَفْعَــلُ أيها الملك، وأرجو أنْ أَبْلُغَ فِي ذلك محبــة المَلك ورضاه.

فأمرله بمسالي، وتجهز الرجُل وخرج نتجارة، فأقام ببلاد الروم حتَّى باع وآشترى هـ ١٥ (٣) وَلَقِن من كلامهم ولغتهم ماعرف به مخاطبتهم وبعض أسرار مَلِكهم. ثم آنصرف إلى

<sup>(</sup>١) حَزَّبَهُ الأمر أشتدُ عليه وأصابه منه فمُّ .

<sup>(</sup>٢) أي: وتعلم مرَّ أمرهم الذي يحن في حاجة إلى معرفته -

<sup>(</sup>٣) أى قَهِيمَ وَحَفظَ سرعة •

<sup>(</sup>٤) صد: أسرادم ،

ത

أنوشروان بذلك. فآستبشر بقدومه وزاد في يرّه، وردّه إلى بلادهم وأمره بطول المُقام بها والتربُّص بتجارته ، ففعل حتَّى عُرف وأستفاض ذكره . فلم تزل تلك حاله ستّ سينين . حتَّى إذا كان في السينة السابعة ، أمر الملك أن تُصوّر صورةُ الربُّسل في جام من جاماته التي يَشْرَبُ فيها، وتُجعلَ صورتُهُ بإزاء صورةاللَّك، ويُجعَلَ مخاطبًا لللك ومشيرًا إليه من بين أهل مملكته، ويُدنى رأسه من رأس الملك في الصورة كأنه يُسرُّ إليه . ثم وَهَبَ ذلك الجام لبعض خدمه ، وقال له : ووإن الملوك ترغب في هذا الِحام. فإنْ أردتَ بيعمه ، فآدفعه إلى فلان إذا خرج نحو بلاد الروم بتجارته . فإنه إنْ باعه من المَلك نفسِه، نفعك؛ و أَنْ لَمْ يَمْكُنَّه بيعه من الملك باعه من وزيره أو من بعض حامَّته . " فِحاء غلام الملك بالجام ليلاً ، وقد وضع الرجُل رِجْله في غَرْزُ ركابه ، فسأله أن يبيع جامه من الملك، وأن يَتَّخسَذَ بذلك عنده يدًّا. وكان الملك يقدّم ذلك الغلام ، وكان من خاص غلمانه وصاحبَ شرابه . فأجابه إلى ذلك ، وأمره بدفع الحام إلى صاحب خزانته، وقال: واحفظه! فإذا صرتُ إلى باب الملك، فليكن فما أعرضه عليه. " فلما صار إلى ملك الروم، دفع صاحب الخزانة إليه الجامَ فعزلِه فيما يُسرض علىٰ الملك. فلماوقع الجام فيَدَّى الملك، نظر إليه ونظر إلىٰ صورة أنوشروان فيه و إلىٰ صورة الرجل وتركيبه : عُضوًا عُضوًا وجارحةً جارحةً . فقال : و أخبُّرني ، هل يُصوَّ ر مع الملك صورةُ رُجُلِ خسيسِ الأصل؟ قال: لا.قال: فهل يُصوَّر في آئية الملك صورةً لا أصلَ لها ولا علَّه؟ قال: لا . قال : فهل في دار الملك أثنيان يتشابهان

<sup>(</sup>١) صد: يساره .

<sup>(</sup>٢) الغرز هو الركاب من جلد مخروز.

في صورةٍ واحدةٍ حتى يكون هذا كانه هذا في الصورة ، وكلاهما نديما الملك؟ قال: لأعرفه . فقال: قم افقام . فتامكه قائما ، فوجد صورته قائما في الجام . ثم قال: أدْرُا فأدْبَرَ ، فتأمّل صورته في الجام مُدْرًا . ثم قال: أقيل ! فأقبَل . فتأمّل صورته في الجام مقبلاً ، فوجدها بحكاية واحدة وتخطيط واحد . فضحك الملك ولم يجترئ الرجُل أنْ يسأله عن سبب ضحكه ، إجلالا له وإعظامًا ، فقال ملك الروم : الشأة أعقسل من الإنسان اذ كانت تأخذ بم دينها فتدفنها ، وأنت أهديت إلينا مُديتك بيدك! ثم قال له : تغذيت ؟ قال : لا ، قال : قربوا له طعاما ، فقال الرجُل : أيها الملك! أنا عبد ذليل ، والعبد لا يأكل بحضرة الملك ، فقال : أنت عبد ماك الروم متطلّما على أمو ره منتبعا لأسراره ؛ بل أنت ملك ونديم ملك إذا قدمت بلاد فارس . أطعموه! فأطم منتبعا لأسراره ؛ بل أنت ملك ونديم ملك إذا قدمت بلاد فارس . أطعموه! فأطم وسسيق الخمر حتى إذا تمتل ، قال : إن من سُنن ملوكا أنْ تقتل الجواسيس في أعلى موضع تقدر عليه ، وأنْ لا تقتله جائمًا ولا عطشان ، فأمر أنْ يُصععد به إلى صرح كان يُشرف منه على كلّ من في المدينة ، إذا صعد ، فضربت عنقه هناك ، وأفيت كان يُشرف منه على كلّ من في المدينة ، إذا صعد ، فضربت عنقه هناك ، وأفيت كان يُشرف منه على كلّ من في المدينة ، إذا صعد ، فضربت عنقه هناك ، وأفيت كان يُشرف منه على كلّ من في المدينة ، إذا صعد ، فضربت عنقه هناك ، وأفيت من ذلك الصّوح ، ويُعمب رأسه المناس .

<sup>(</sup>۱) سمه : تجيء٠

<sup>(</sup>٢) وصى المقريزى من آبن عبد الظاهر وان خادما وأى من مشرف عال ذيّاحا ، وقد أخد وأسين من الغنم ظنه المستحدا ورفى سكينته ومفى ليقضى حاجت ، فأتى وأس الفنم الآثر وأخذ السَّكِينَ بغمه ورماها فى البالوعة ، بفاء الجزّار يطوف على السَّكِين ، فلم يجدها ، وأما الخادم ، فانه استصرخ وخلّصه منه ، وطولع بهذه القضية أهل القصر، فأمروا بعمله جامعا أ (الخطط ج ٢ ص ٢٩٣) ، وهذا الجامع هو المعروف اليوم عجامع الفاكهاني ، (٣) صوبه : يأمر بالعود يضرب ،

وَ كُلُّ نَفْسٍ وَجِبَ عَلِيهِا القَتسُلُ فَنَى الأَرْضُ تَقَتَلَ ، إِلَّا مِن تَعَرَّضَ لَحَرِّمِ الْمَلَكَ فَإِنْهُ يُقتَل فِي السهاء. "

فلم يدر أحدُّ من أهل مملكته ماذا أراد بذلك حتى مات.

فليس فى الأرض نفس تصبر على مَضَّض الحِقد ومطاولة الإَيام بها صبر الملوك. ولذلك بعلل القياس على أخلاقهم، ووُجِّهَتْ آراً، ذوى الحِجا والتمييز فى العمل عليها والمقابلة بها حتى تخرج على وزنٍ واحدٍ وبنظم مؤتلفٍ.

وكذلك أيحكى عن عبد الملك بن مَرْوَانَ وعمرو بن سعيد الأشدق، أنه أقام

(آهي) (تکبة عبد الملك بن مروان بمري نازعه الملك)

(۱) روى صاحب "تنبيه الملوك" علمه القصة عن الجاحظ (ص ٣٠ ــ ٣٤)، وهي واردة بالحرف في "المحاسن والأضداد" (ص ٢٧٧ ــ ٢٨٠)

(٢) الضمير يعود إلى النفس.

(٣) في "الاشتقاق" لأبن دُريد (ص ٤٤) ما نصه: عروين سعيد بن العاص يعرف بالا شدق ، وهو الذي يلقب بلطيم الشيطان المنابخ خبره إلى آبن الزبير (وهو مطالب بالخلافة في مكة ) صعد المنبر فحمد الله وأن عليه ثم قال: إن أبا ذبان قتل لعليم الشيطان "وكذلك تُولِّى بَعْضَ الظّالمين بَعْضًا بِمَا كَاتُوا يَكْسبُونَ". قتسله عبد الملك بن مروان في خطب طويل ذكره المؤرخون بالنفصيل المسعودي (ج ه ص ١٩٨ و ١٩٣٤- ٣٣) ، وأبن الأثير (في جوادث سنة ٢٩) . لكن حكاية آبن الأثير لاتبل على ترقد هبد الملك في شأنه بضع سنين كا يعسر به الجاحظ ، وهو الحق كان الرجل ذا شهامة وفصاحة و بلاغة و إقدام ، وكبرياء وعظمة لانهاية لمل اسمى في حمل الناس على مبايعة مروان ، بعد أن انهني معه على أن يجعله ولمي عهده بعد علم الناس على مبايعة مروان ، بعد أن انهني معه على أن يجعله ولمي عهده بعد علم المنات وعاد ثات بشأن الملافة ، فيسر سبب ، وسَرَبَهُ أمر عمرو وهو يصابه و وكان بينه و بين عبد الملك مكاتبات وعاد ثات بشأن الملافة ، كتب إليه عبد الملك : "إلك لتملم يعسابه ، وكان بينه و بين عبد الملك مكاتبات وعاد ثات بشأن الملافة ، كتب إليه عبد الملك : "إلك لتملم فضلك بالخسلانة ، ولمات لها بأهل" إ فأجابه عمرو: " إست والم النام إياك أفادك البغي ، وراعة القدرة فسك بالخسلانة ، وحرت عما وانقت علمه ، وفدبت الى ماتركت سبيله ، ولوكان ضعف الإنبان يؤيس أورثيثك المفلسلة ، وحرت عما وانقت علمه ، وفدبت الى ماتركت سبيله ، ولوكان ضعف الإنبان يؤيس الطالب ، ما انتقل سلطان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني وأسيرُ غفلة" ، قال في المسلوف به الطالب ، ما انتقل سلطان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني وأسيرُ غفلة" ، قال في المسلوف به الطالف الموان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني وأسير عنوانه أبيات قال في المسلوف به الطالف الموان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني وأسيرُ عفلة " ، قال في المسلوف به الطالف الموان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني وأبي عالم في المؤلف المسلوف به الموان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني والميات الموان ولافله الموان ولاذل عزيز ، وعن قريب يتبينٌ من صريع بني والميات الموان ولافله الموان ولافله الموان ولافله الموان والميات والموان ولافله الموان ولافله الموان ولافله الموان والموان ولافله والموان والموان والموان والموان والموان والموان والم

روم بضع سسنين يُزاول قتلَه . فرة يُرجئه ، وأخرى يهم به ، ومَرَّة يُحِيمُ ، وأُنوى يُقْسدُم ، على مَثْنَ يُحدِمُ ، وأُنوى يُقْسدُم ، حتى قَتلَه ، على أخبث حالاته ،

وحد ثنى مُمْ بن جعفر بن سليان ، قال : حدثنى مسرور الحسادم : قال : أشهد بالله ! لَكُنْتُ مِن الرشيد وهو متعلَّق باستار الكعبة بحيث يَمَشُ ثو بى ثوبَه ، وجهو يقول فى مناجاته ربّه : وقم اللهم ! إنى أستخبرك فى قتل جعفر بن يحلى ، " مم قتله بعد ذلك بخسسنين أو ستّ ،

ومن حقّ الملك أن لا يرفع أحدٌ من خاصته و بطانته رأسه إلى حُرْمةٍ له ، صَغْرَتُ
 أم كُبْرَتْ . فكم من فيدلٍ قد وطئ هامة عظيم و بطنه حتى بدت أمعاؤه ؛ وكم من

مراعاة حرم الملك

(نكبة الرشيد بالبرامكة)

= (ج ٢ ص ٤٤) إنه سُمَّى بالأشدق لأنه كان مائل الشدق. وأنفرالتفاصيل في المواطن التي نبهنا عليها. [مَا تظرالأقوال الأخرى التي رواها الجاحظ في سبب تسميته بالأشدق وأنه كان خطيبا مفوّها "البيان والتبيين". ج ١ ص ١٢١ – ١٢٢ وأنظر أيضا ص ١٨٤ – ١٨٥ مه].

- (۱) سمه: راود -
- (٢) هو ُقَمَّ بن جعفسر بن سليان بن علَّ بن عبسد الله بن عباس · كان عاملًا على المدينة ، وأميراً على البصرة وله فيها مجالسٌ علم وأدب (أنظر البلاذريّ والأغاني في فهارسهما)

10

- (٣) فى الأصل: ""حسين" ولانعلم أن الرشيد خادماخاصا بهبهذا الأسم ولذاك أبدلناه بحادمه المشهور
   وهو: ""مسرور" ، يق يدذاك أيضارواية ""تنبيه الملوك والمكايد" الواردة فى الحاشية رقم ه من هذه الصفحة .
  - (٤) سه:بع٠
- (ه) فى "تنبيه الملوك والمكايد" مانعه : "كان الرشيد أدهى الناس وأكنتهم لسَّره ومما يداً على ذلك ما حدَّث به مسروردادُمه ، قال : كنت مع الرشيد فى بعض سِني حَجَّه ، فسمتُهـوقد التزم المُستجار من الكعبة وهو يلتفت يمينا وشمالًا ، وكنتُ بين أستا والكعمة لم يرفى وهو يفول : "اللهم إنى أستعبرك فى قسل جعفر بن يحيي إ"مرازاكثيرةً. فلها سمتُه ، طارعقل وعشيتُ أن بعطن بى ، فيكون ذلك سبب هلا كى . فا قبلتُ اتعَوَّدُ ، ولم أذَلْ أحثالُ حتى استلكُ من الأستار ، قال أبو هاشم مسرور الخادمُ : فكان بين الوقت الذى استخار الله فيه فى قتل جعفر بن يحيى و بين قتله سبعُ سنين" ، (صفعة ١٩٧ – ١٩٨)

شريف وعزيز قوم قد مزّقته السباع وتمشّشته ؛ وكم من جارية كانت كريمـة على قومها عزيزة في ناديها قد أكلنها حيتان البحر وطير المـاء ؛ وكم من بُحْجُمة كانت تُصان وتُعلَّ بالمسك والبان قد ألقيت بالعَرّاء ، وعُيّبَتُ بُحِنتُها في الثرى بسبب الحرّم والنساء ، والخدّم ، والأولياء! ولم يأتِ الشيطان أحدًا من باب قطَّ حتى يراه بحيث وره ، وره عن منقسم اللم والأعضاء ، هو أبلغ في مكيدته وأحرى أن يَرى فيمه أمنيته من يهوى منقسم اللم والأعضاء ، هو أبلغ في مكيدته وأحرى أن يَرى فيمه أمنيته من هذا الباب ، إذ كان من ألطف مكايده وأدق وساوسه وأحلى تزيينه!

(۱) أى مَشَّتْ عظمه ، وفي سم : "تمزيته السباع وتمشمشته" ، وفي صم : "تمزيته السباع وتمششته" . وفي "المحاسن والأضداد" : ونهشه ،

(٢) أى تُعليب مرة بعد أُخرى بالمسك الخ عمّة بالحناء يَعِله ويمُله (الكامل للبرِّد " ، والعليلة المراّة المطيبة ، مطيبا بعد طيب (قاموس " ، وفي صد : تعلى ، وفي نسخ (المحاسن والأضداد " : تغل ، تعدا ، تغدا . .
 [ وأنظر صفحة ه ه ١ من هذا الكتاب والحاشية ١ و ٢ منها ]

(٣) يطلق العرب اسم البان على شجرتين نختلفتين . فالأولى هي المهاة أيضا بشجرة الخيلاف، وهي التي يهم بها التسمراء ويشبّرون قوام المحبوب بقضافها - وهي كثيرة بمصر والخلاف نوع من الصفصاف (Saule) أو هو غيره ، و يطلقون اسم الخسلاف في مصر على زهرة مما يُنمّ رَطبا ويسمعتقطر مثل الورد والنسرين والنيلوفر (نهاية الأرب ، في الباب الأول من القسم الأول من الفنّ الرابع ؛ وحسن المعاضرة) ، وفي "وسبح الأعشى ج ١ ص ٣٩٣" أن البان والخلاف من الفواكه المشمومة وأنهما نوعان .

أما اسم هسذا البان عند علماء النبات فهر Salix Egyptiaca . والشجرة الثانية هي التي عناها الجاحظ، تشسبه الأثل ولها ثمر كأنه الجوزفيه حبَّ كالفسنق، ومنه يستخرجون الدهن المشهور بدهن البان أو بالبان فقط، وهذا الثمر يسمى بالشُوع أيضاً . ودهنه يدخل في تركيب نفائس الطيب والأعطار والفوالي .

وتوجد تتجرته ببلاد العرب واسمه العلمي (tuilandina moringa) واسمه العاميّ المشهور عنـــد الفرنج (Ben) مأخوذ عن العربية . (واجعم ابن البيطار وترجمته إلى الفرنسية في الكلمات التي ذكرناها)

- (٤) صد: نبذت.
- (۵) من باب ضرب بمعنی یسقط .
- (٦) في نسخ "المحاسن والا صداد" (ص٢٧٣ ــ ٢٧٤) أجل ترايبه ، أجل بوائقه .

(1)

إغضاء البصر بحضرة الملك

(2)

فسلى الحكيم المحبّ لبقاء هذا النسميم الدقيق، وهدذا الماء الرقيق، أنْ يطلبَ دوامهما لنفسه بكل حيلة يجد إليها سبيلا؛ ويدفّع مقارفتهما لكل شئ يقع فيه التأويلُ بين أمرين من سلامة أنفي أو عَطبٍ أيتُلف ، ولا يَشْكِلَ على خيانة خفيتُ أو جَفْدَة والبَطالة ، فإنَّ تلك لا أُسَمَّى سلامة ، بل أو جَفْدَة والبَطالة ، فإنَّ تلك لا أُسَمَّى سلامة ، بل المناهة ، وكم من فَعْلة قد ظُهِرَ عليها بعد مرور الأيام المناه على حسرة وندامة ، يوم القيامة ، وكم من فَعْلة قد ظُهِرَ عليها بعد مرور الأيام وطول الأزمنة بها ، فَرَدّتُ من كان قد أحسنَ بها الظنَّ حتَّى تركته كأمس الذاهب ، وكن في العالم !

++

ومن حقّ الملك \_ إذا أَيسَ بإنسانٍ حَتَى يُضاحكه ويُهازله ويُفْضِنَى إليه بسرّه ويَخُصَّه دون أهله ،ثم دخل على الملك داخلٌ أو زاره زائرٌ \_ أنْ لا يرفع إليه طَرْفه ، إعظاما وإكراما، وتبجيل وتوقيرا ؛ ولا يضحك لضَحِك الملك ولا يسجّب لعجبه ، وليكنْ غرضُه الإطراق والصمت وقلة الحركة .

<sup>(</sup>١) كَيْكُنَّى بالنسيم الدقيق عن الْنَفَس ؛ وبالمــا الرقيق عن الدم .

 <sup>(</sup>۲) سمه : مفارقتهما بكل - صمه : مفارقتها بكل - [وربمها كان الأصوب ماوضعناه في من الكتاب :
 "ويدفع مقارفتهما لكل شئ الخ" أى يحول دون ارتكابهما لا "ق أمري تكون عاقبته مشكوكا فيها بين السلامة ما لملاك ] . قال في تاج العروس : "قارفه مقارفة وقرافا : قاربه - ولا تكون المقارفة إلا في الا شياء الدنيئة . "

<sup>(</sup>٣) صد: غنب،

<sup>(</sup>٤) سم : تسبي٠

<sup>(</sup>a) الفعل سا هو ردِّى مثل أودى ، بمنى أهلك · وفي صحـ : فأهردت ·

<sup>(</sup>٦) أمس الذاهب، وأمس الدابر، وخبركان : كأُها بمعنى واحد . ( أتظرلسان العرب في د ب د)

++

غض العبوب بحضرة الملك ومن حتى المَلك أنْ لا يرفع أحدُّ صوبة بحضرته الأن من تعظيم المَلك وتجبيسله خَفْضَ الأصرات بحضرته الذكان ذلك أكثرَ في بهائه وعزَّه وسلطانه .

تأديب الآء للصحابة وبهذا أدّب الله أصحاب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال عزَّ من قائل: ويهذا أدّب الله أصحاب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال عزَّ من قائل: وَ يَاأَيُّكُ اللَّهِ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ جَهْدِ بَعْضَكُمْ لِبَعْضَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْسَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ . " فَأَخْبَرَ أَنَّ مَن رفع صوته فوق صوت النبي فقد آذاه، ومَن آذاه فقد آذي الله، ومَن آذي الله فقد حَبِط عمله .

وكان قوم من سفهاء بنى تميم أتوا النبى (صلى الله عليه وسلم) فقالوا : ياعد! أُنحُرجُ إلينا نُكَلِّمُكَ . فَغَمَّ ذلك رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم)وساءه ما ظهر من سُوء أدبهسم ، فانزل الله عن وجل : "إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُسرَاتِ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْقُلُونَ . "

ثم أثنى علىٰ مَن غضَّ صوته بحضرة رسوله ، فقال جل آسمه : (وَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواَتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيكَ الَّذِينَ ٱمْتَحَنَ اللهُ قُلُوجَهُمْ لِلتَّقْوَى . ''

في تعظيم المَلك وتبجيله خفضُ الأصوات بحضرته، وإذا قام عن مجلسه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا عَلَمُ عَلَمُ وَلا تَقْصَيرُ ، في صغيرِ أمرٍ ولا جليله ،

++

عرمة يحلس الملك في غيبه وكانت ملوك الأعاجم تقول: إنَّ حُرْمَةً مجلس الملك إذا غاب كُرْمته إذا حضر.

<sup>(</sup>١) أَنظر نصة هذا الوهد في كتب السيرة النبوية ، وفي "صبح الا عشى" (ج ١ ص ٢٢٤ – ٢٣٦). وفي " البيان والتبين" (ج ٢ ص ٣٩).

٠٠ (٢) أنظر "عاضرات الراغب" (ج ١ ص ١١٧)٠

الرقباء على مجالس ملوك العجم عند غيابهم

وكان له عيون على مجالسها، إذا غابت عنها . قمَن حضرها، فكان في كلامه وإشارته وقلة حركته وحسن ألفاظه وأدبه \_ حتى أنفاسه \_ على مثل ما يكون إذا حضر الملك، سُمّى ذا وجه و ممن خالف أخلاقه وشيّسه وظهر منه خلاف ما يظهره بحضرة الملك، سُمّى ذا وجهين، وكان عند الملك منقوصا مُتَصَنَّعاً.

\*\*

مواطن المكانات ومن أخلاق الملك أن يخلع على مَن أدخل عليه سرورًا، إمّا في خاصَّة نفسه وإمّا في توكيد مُلكه . فإنْ كان السرور لنفسه في نفسه ، فمن حقَّه على الملك أن يخلع عليه خلعة في قوار داره ، و بحضرة بطانته وخاصَّته . و إن كان في توكيد مُلكه ، فمن حقَّه أن يخلع عليه بحضرة العامّة ، لينشُر له بذلك الذكر ويُحْسِسنَ به الأُحدوثة وتَصْسلُحَ

عليه النيَّات، ويَستدعى بذلك الرغبة إلىٰ توكيد الْملك وتسديد أركانه.

بیسان المکافآت وخصوصها وعومعا

@

وليس من العدل أن يُفْرَدَ الْحَسِنُ بِخِلعة فقط، إلّا أن تكون الخلعة علىٰ شُرب أو لَهُو . فأما إذا كانت لأَحَدِ المَعْنَيَ بِين اللذين قدّمنا ذكرهما، فمن العدل أن يكون معها جائزةً وصِلَةً وترتيبُ ، أو ولاية أو إقطاع أو إجراء أرزاق أو فك أسير أو حمل خالات أو قضاء دَيْن أو إحسان ، كائنًا ما كان ، مضافًا إليها وموصولًا بها .

10

<sup>(</sup>١) أي رقباء.

<sup>(</sup>٢) صحد: مقصيا · [وعل فرض صحة هذا الحرف فالواجب أن تكون صيغته هنا "مُقَسَّى" إذ لا يقال "مقصيا "في آسم المفعول · وأنفار القاموس وشرحه في مادة ق ص و ]

## يا ىب

## في صيفة ندماء الملك

صفة خلق النديم

ينبغى أن يكون نديم الملك معتمدل الطبيعة ، معتمدل الأخلاط ، سليم الجوارح والأخلاق ، لا الصفراء تقلقه وتكثر حركته ، ولا الرطوبة والبلغ يَقْهَره و يُكثر بَوْلَه و بزقه وتثاقُ به ويطيل نومه ، ولا السوداء تضجره وتطيل فكره وتكثر أمانيّه وتفسد من اجه . فأتما الدموى ، فليس يدخل في هذه الأقسام المنمومة ، إذ كان بالبدن إليه حاجة كماجته إلى تركيبه وسلامته .

++

﴿ ﴿ ﴾ آدابالنديم في المزاملة ، وعلومه .

ومن حق الملك \_ إذا زامله بعض بطانسه \_ أن يكون عارفا بمنازل الطريق وقطع المسافة، دليلا بهدايته وأعلامه ومياهه، قليل التثاؤب والنّعاس، قليل السّعال والمُطاس، معتدل المزاج، صحيح البِنْيَة، طيّب المُفاكهة والمُحَادثة، قصير المياومة والمُحلالة ، عالما بأيّام الناس ومكارم أخلاقهم، عالما بالنادر من الشعر والسائر من المثل المتطرفا من كلّ فنّ، آخذا من الخير والشر بنصيب. إنْ ذَكَرَ الآخرة ونعيم أهل الجنسة، حدثه بما أعد الله تعالى الأهل طاعت من الثواب، فرغبه فيا عنده؛ وإن ذكر النّار، حدّره ما قرب إليها . فزمّده مَرّة، ورغبَه أنْرى، فإنّ بالملك أعظم وإن ذكر النّار، حدّره ما قرب إليها . فزمّده مَرّة، ورغبَه أنْرى، فإنّ بالملك أعظم

<sup>(</sup>١) صد: الدين.

<sup>(</sup>٢) الضمير يمود إلى "الدم" المفهوم من قوله "الدموى"

<sup>(</sup>٣) صد : ومناره .

<sup>(</sup>١) صد: تصير الملالة .

<sup>(</sup>ه) صد : متصرفا .

الحاجة إلى مَن كانت هذه صفاته وبالحُرا إذا أصاب هذا ، أنْ لايفارقه إلّا عن أمرٍ تنقطع به العصمة وتجب به النقمة .

\*\*

مدة الملك ف نريجه ومن حقّ الملك ، إذا خرج لسفر أو تُزْهِدٍ ، أنْ لا يفارقه خِلَع للكساء، وأمسوال للفراد زهة المفراد زهة وسلاح للا عداء، وحمّاة يكونون من ورائه وبين يديه، ومُوْ نِسُ يُفضى إليه بسرّه، وعالم يساله عن حوادث أمره وسُنّة شريعته ، ومُلْه يُقَصِّر ليله و مُكْتِرُ فوائده .

وعلىٰ هذا كانت ملوك الأعاجم، أَوْلُمَا وآ يُحُرِها.

وأيضا فإنَّ ملوك العرب، لم تزل تمتثل هذا وتفعله .

خلال الندما، ولنسدماء الملك و يطانته خلالً يُسأُون فيها الملك ضرورةً . ليس فيها نقص على الملك ، ولا ضَسعَةٌ في الملك . منها : اللّمينُ بالكُرّة ، وطلب الصيد ، والرّمي في الأغراض ، واللهب بالشّطر بمج ، وما أشبه ذلك .

ساراة الملك ومن الحقّ على الملك أنْ لا يمنع ملاعب ما يجب له من طلب النَّصَفَة في هـذه الاعبـــه الأقسام التي عَدْدناً .

حق الملاعب ومن حق المُلاعِب له المُشَاحَةُ والمُكَالَبة والمُساواة والمانعة وتركُ الإغضاء والأخذُ م ا على الملك ملى الملك

<sup>(</sup>۱) فى "القاموس": " المَّمَرَا الخليقُ ، ومه : بالمَّمَرَا أن يكون ذلك ، "وفى "الصحاح" : ويحدِّث الرجُلُ الرجل فيقول : بالحرْى أنب يكون ، [والمنى هنا أن الملك اذا أصاب وجلا توفَّرت فيسه هذه السفات فالأحرى والأجدر والاخلق به أن لا يفادته إلا في الحالة التي نفس عليها المؤلف ،]

<sup>(</sup>٢) سه و التيمة ، ٠٠

<sup>(</sup>٣) صد: الماقة .

من الحقّ بأفصلي حدوده. غير أنّ ذلك لا يكون معه بَدَاءً ولا كلامُ رَفَتْ ولامعارضةً (١) من الحقّ الملك ولاصياحً يعلو كلامه ولا نخيرٌ ولا قذفٌ ولا ماهو خارج عن ميزان العدل.

۞ ملاعبة سابور لى أمر مجهول

أداب الملاعب بالكرة وغيره وفيها يُحكَىٰ سابور أنه لاعب يرّبا ، كان له بالشّطَرَ في أمرة مُطاعة ، فَقَدَره وفيها يُحكَىٰ سابور: ما إمر تُك ؟ فقال: أركبك حتى أخرج بك إلى باب العامة ، فقال له سابور: بلس موضع الدالة وضعتك ، فرد غير هذا ، فقال: بهذا جرى لفظى ، فاسسف لذلك سابور وقام فدعا ببرقع ، فتبرقع ، ثم جثا ليربه ، فآمتنع أن يملو ظهر الملك ، إجلالا له وإعظاما ، فنادى سابور بعد ذلك بسّنة في الرعية : لا يلعبن أحد لُعبة على مُحمَّم غائب ، فمن فعل فَدَمُه هَدَر ،

فاما إذا كانت الْمَشَاحَة على طلب الحق في هذه الأقسام التي ذكرنا بمعارضة شعر، وتو بينخ في مَشَلِ ونادر من الكلام، وإخبار عن سوء لَمِبِ اللاعب وتأنيب له، فهذا بما يُخاطَب به المَلك ويُمَارض فيه، فاما إذا خرج عن هذا، فدخل في باب المُرْآة كما فعسل تَرْبُ سابور، فإنّه خطأً من فاعله ويجهلُ من قائله وجُرْآة على ملكه وليس للرعيسة الحُرْآة على الراعي،

++

ومن حق الرُجُل علىٰ المَلك، إذا ضرب معه بالكرة، أن يتقدّم بدابّته على دابّة

<sup>(</sup>١) النخير: مد العبوت في الخياشيم. (قاموس)

 <sup>(</sup>٢) أى أنّ هذا التّرب كانت عادته وديدنه أنْ لا يلعب الشطرنج إلا على إمرة مطاعة - والإمرة المطاعة
 هى الاحتكام -

١ (٣) روى صاحب " محاسن الملوك " هذه القصة باً ختصار. (ص ٧٨)

(1) الملك ، وصَوْبِكَانِه عِلى صوبِ لمان الملك ، وأن يعمَل جُهده فأن لا يُجْسَ حظّه ولا يُفتَر في مسا يقية ولا مراكضة ولا التقافِ كرة ولا سبقي إلى حدّ ونهاية وما أشبه ذلك. وكذلك القول في الرّماية في الأغراض وطلب الصيد ولعب الشّطرَ بم.

> لمة الشطريج بحصرة حبدالقد كابن طاهن

سمعت محد بن الحسن بن مُصْعَب يقول : و كان لى صديق من بنى تمغزُوم، وكان لاحبا بالشّطر بج. فذكرتُه لأبى العباس عبد الله بن طاهر، فقال: أحضِره، فقالت للحزومي : تهيأ للقاء أبى العباس ، وكان متصرِّفًا كثيرَ الأدب، فغدوتُ به، فدخل ، فلما وقعت عين أبى العباس عليه، وقف ، فرآه من بعيد، ثم آنصرف من غير أن يُحتَّف ، فقال : هذا رجُلُ من أهل الأدب، فأغدُ به ولاعِبُ الشَّطْرَ بَجَ بحضرتى

۲.

<sup>(</sup>١) صويه: ولا يمين.

<sup>(</sup>٢) إصفرب اسم الأب فى كثير من كتب التاريخ والأدب، فو ردف سمه: "الحسين" وكذلك فى كامل ١٠ الراق على المادي المالماري فا وردالا سمين، وفرق بينهما فالمادي وفرق بينهما ما منها الكتاب] المالمابي فالمورسته بجل "عمد بن الحسين" واديا ولا أدرى من أين له همام التفرية ، فإن متن العلمي لا يفيد ها و والفاه وعدى أنهما شخص واحد الله علي فيد ها و والفاه وعدى أنهما شخص واحد .

ا وَلا .... لأن محمد بن الحسين بن مصعب لم يرد فى الاغانى مطلقا ، ولوكان روا يا ــكما يزم صاحب فهرست ما الطبر ى السلم عن المسلم من الراجح وقوع آسمه فى كتاب الأغانى ؟

ثانيا ... لأن آبن الأثير ذكر محمد بن الحسين بن مصعب (في حوادث سنة ١٩٨) ثم وصفه بأنه ابن مم طاهر ذك اليمينين الذي فتح بفداد بأسم المأمون . ومعلوم أن ظاهرًا هذا هو آبن الحسين بن مصعب بلا خلاف . فيكون صاحبنا الذي أشار إليه الجاحظ هو محمد بن الحسن بن مصعب ، وإلا لكان عمّه . ومحمد بن الحسن بيت مصعب هذا هو الذي أرسله طاهر إلى المأمون بخراسان برأس الا مين بعد قتله ببغداد . فهو من عصبة عبيد الله بن طاهر الذي وقعت الحكاية في مجلسه . وقد كان جميرا بالفيناء والنَّمَ ، وكان من اللَّمَّذِين . وذلك الرحل نشأ بخراسان ، وينعته بلقب الامير . (إبن الأثير ج ٦ و ٢٥٦) و (الا ثنافي ج ٥ ص ٣٥ و ج ٥ ص ٢١ و ج ٥ ص ٢١ و ج ٢٠ ص ٢١)

حتى أبوره وعايد حتى يخرج إلى باب المزل والشيمة ، فلم قعدنا ، دارت لى عليه ضربة ، فقلت : خدها ، وأنا الغلام البوسَنجي ! وهو ساكت ، ثم دارت لى عليه ضربة أسرى ، فقلت : خدها ، وأنا مولى تغزوم ! فسكت ، ثم دارت عليه ضربة ، فقلت : خدها يا آبن غزوم ، في حرب غزوم ! فسكت ، وأستُؤذن لرجل من آل عبد الملك خدها يا آبن غزوم ، في حرب غزوم ! فسكت ، وأستُؤذن لرجل من آل عبد الملك آبن صالح ، وكان خاصًا بأبي العباس ، فأمر بالإذن له ، فلما دخل الماشمي وقعد ، قال إلى المغزومي : ليسفيك موضع شرف ولاعز ، فأفا عرك ! أنت بوشنجي تمن دانق ! ولكن قُل لهذا الهاشمي يفا عربي حتى ينظر ما يكون حاله ، فأما أنت ، قمن أنت ختى أفا توليه ، وأمرله بخسائة دينار وقر به وآنسه .

آداب الندماء اذا أخذت الملكسنة من النوم

Œ

ومن أخلاق الملك، إذا غَلَبَتْه عيناه، أن ينهض من حضره منصغير أوكبير، بحركة لَيْنَةٍ خفيفة، حتى يتوارئ عن قرار مجلسه، ويكون بحيث يقرُب منه إذا آنتبه، ولا يقوآنَ إنسانُ في نفسه: لعلَّ الملك إنْ هبّ من سنّته لايسالُ عنى، أولعلَّهُ أن يمتذ به النوم أو يعرِضَ له شُـغُلُّ. فإنَّ هذا من أكبر الحَطْإ.

وقد قَشَل بعضُ الملوك رجُلا في هذه الصفة.

4

١٥ (١) البورالاختبار والامتحان كالابتيار . قال في تقائض جرير والفرزدق (ص ٤ ٥٣) : " وهذا كله ابتيار منه للناس ليدعوهم إلى خلمه" .

<sup>(</sup>٢) يظن بعض الجهلة أنهذا الفظ ليس بعربي ، لان بعض المتحذلة بن مالوا إلى الشمّ لفظا ومعنى ، دون أن يتفطئوا إلى الفرق بين الآمم والمصدر. والقاموس وشرحه وكل متون اللغة والجاحظ وأمثاله شهودٌ عدولٌ . وأنظراً يضا شرح القاموس في مادة ه زل فقد صرح بأنهم اشتقوا الشنيسة من الشمّ | وأنظرالبيان والتبيين ج ٢ ص ٦ ]

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى نشأ" بمدينة بُوشَنْج من خراسان .

<sup>(</sup>٤) كلمة مركة تركيا إصافيا منكلتين ـ وحُذف حرف الألف من الثانية ـ والمعنى ظاهر . وهو شتيمة . و يضارع ذلك فيحذف الألف ، قول العرب : "وكابّ اك" أى لا أب لك ، وقولهم : "و يُلَمَّه "(أنظر تاج العروس في مادة وى ل ) - إ واكنفلر صفحة ه ١٣٠ من هذا الكتاب إ .

<sup>(</sup>٥) أى ضرب الأرض برجليه كثيرا حتى كأنه يبحث فيها .

وليس من الحزم أن يجعل الحكيم للك على نفسه طريقا، وهو وإنْ سَلِمَ من عَدْلُ الملك ولائمته لكّرَم المَلك وشيَته، قَدَحَ ذلك فى نفس المَلك وٱضطغن عليه، وبالحَرى' أنْ لا يَشْلَمَ من عَدْلِي وَتَأْنيبٍ،

44

إمامة الملك السيلاة

30

ومن حقّ الملك \_ إذا حضرت العبدة \_ فالملك أولى بالإمامة ، لحصال : منها \_ أنه الإمام ، والرعبية مامومة ، ومنها \_ أنه المولى ، وهم العبيد ، ومنها \_ أنه أولى بالصلاة فقرار داره وموطئ بساطه ، ولو حضر مجلسة أزعد الحلق وأعلمهم .

فإذا قام للصلاة ، فمن حقّه أنْ يكون بينه وبين مَن يصلّى خلفه عشرةُ أذرع، وأنْ لا يتقدّمه أحدُّ بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام.

وهذا ، وإن كان يجب لكلِّ مَن أمَّ قوما من صغيرٍ أوكبيرٍ أوشريفٍ أو وضيعٍ ، . . فهو اللك أوجبُ .

فَإِذَا سَلِّمُ الْمُلِكَ، فَمَن حَقِّهِ أَنْ يِقُومَ كُلُّ مَن صَلَّى خَلَفَهُ قَائَمًا، فَإِنْهُم لا يدرون أيريد (٣) تتقُّلا أودخولا أوقعودًا في مجلسه،

فإن قام لنافلة ، فليس من حقّه أن يتنقّلوا . لأنهم لا يدرون لَمَلَّه أنْ يسبِقَهم أو يقطَعَ صَلاتَهُ لِحَدَث ، فيكون يحتاج إلى أن يسبقهم ، وهم قيامٌ يُصَلَّون بإزائه ، وهو قاعدٌ . ولكن من حقّه أن يكونوا بحالهم حتى يعلّموا ما الذي يفعل ، فإنْ قعد ، أنحرفوا إلى حيثُ لا يراهم ، فَصَلَّوا نوافلهم ، وإن دخل في الصلاة ، صلّوا على مكاناتهم .

<sup>(</sup>١) أنبه تأنيا : عفه ولامه . (حاشية في صر)

<sup>(</sup>٧) صد: بالإقامة .

<sup>(</sup>٣) في سمه: "وتتقلا" بالقاف ، ولكن بقية السياق تدل على أنه بالفاه .

<sup>(</sup>ع) المكانة المنزلة عند مَلِكِ · (قاموس) · وقد وردت هسذه الآداب بزيادة وآختصارف '' محاسن الملوك '' (ص ٧٨)

\*\*

آداب مسايرة الملك مبيم وقد قلنا إنَّ من حقّ الملك أنْ لا يبتدئهُ أحدُّ بُسايرةٍ . وإنْ طلب ذلك منه من يستحِقُ المسايرة ، فالذي يُجزئهُ من ذلك أن يقف بحيث يراه و يتصدِّى له . فإنْ أَوْماً إليه ، سايره ، وإنْ أَمسكَ عن الإيماء ، عَلِمَ أن إمساكه هو تركُ الإذن له في مسايرته ، ومن حقّه ، إذا سايره أن لا يَمسَّ ثو بُه ثوبَ الملك ، ولا يُذنى دابَّته من دابِّته ، ويتونِّى أنْ يكون رأسٌ دابَّته بإزاء سَرْج الملك ، غيراً أنَّه لا يكلفه أن يلتفت إليه ، ولا ينبنى له أن يبتدئه بكلام ،

و إنْ كان لا يشق بلين عنان دائت حتى يصرفه كيف شاء ومتى شاء، فالرأى له أنْ لا يسايره . فإن فى مسايرته وَضَمَة عليه وعلى الملك ، أمّا عليه ، فإنه يحتاج إلى حركة متواثرة بُته بها نفسه ودابّته ، ويَخرج بها عن حدّ أهل الأدب والمروءة والشرف ، وامله فى خلال ذلك أيضا أنْ لايبلُغ ما يريد ، وأمّا على الملك ، فإنه وَهُن فى الملكة ، لأن الملك ، إنْ طلب الصبر عليه وعلى سير دابّته ، كان إنما يسير عند فى الملكة ، لأن الملكة أن يسير الأعظم بسير من هو دونه .

ولذلك كانت رؤساء الأكاسرة والأساورة والدييربَّذ ومُوبَّذان مُوبَّذ ومن أشبه هؤلاء من خاصَّة الملك، إذا هَمَّ الملك بالمسير ف نُزْهَةٍ أولبعض أُموره، عرضوا دواجُّم

سة أكابرالعج عند تهيئهمالسايرة وينهم

۲.

<sup>(</sup>١) أنظر الحاشية رقم ٢ ص ١٩ و ٢٣ ر ٣٠ و ٧٠٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) كلمة قارسية تعسيرها حافظ الكتاب (التنبيه والإشراف للسمودي ص ١٠٤). والمقصود من الكتاب الكتاب المقدس عند المجوس، وربحاكان الضواب في هذا المقام: "دبير يد" من كلمتين الأولى فارسية والثانية عربية بمعني " كاتب اليد" . ذلك لا "ننى لم أعثر في معجات اللغة الفارسية على تفسير يوافق ماذهب إليه المسعودي ، أللهم إلاأن تكون الكلمة محرفة وتحتاج المالتثنيف، [وانظر صفحة ، ١٩ و ١٧٣٥ من هذا الكتاب] . (٣) أما الموبد فهو القاضي ، وموبدان موبد هو قاضي القضاة ، وموبد من ألها ظر الفهلوية ، وهي اللغة الفارسية القديمة ومعناها القاضي (مروج الذهب جزه ٢٠ ص ٢٠٠٠).

على راضة الملك وصاحب دوابّه ، وكان كلَّ واحدٍ منهم لا يأمَنُ أن يدعُو به الملك السايرة والمحادثة ، فيحتاج إلى معاناة دابّت لبلادة أوكثرة نفور أو عثار أو جماج ، فيكون على الملك من ذلك بعضُ ما يكره ، وكان الرائض يمتيحنُ دابّة دابّة من دوابّ هؤلاء العظاء ، ف آختار منها رُكِبَ ، وما تَفَىٰ أَرْجِعَ ،

وأيضا إنّ من حقّ الملك، إذاً سايره واحدًّ، أنْ لَا تَرُوبَ دابَّتُهُ ولا تَبُول ولا تَعَصَّنُ (٢) ولا تتشغّب، ولا يطلب المحاذاة لسير دابَّة الملك، و إن أراد ذلك منعه راكبه.

ما حصل الربد وفيا يُعلَى عن ملوك الأعاجم أن قُباذ، بينا هو يسير والمُوبذ يسايره ، إذ راثت اثناء مسايرته لقباذ دابة المُوبذ وفيطن لذلك قباذ ، فآغتم المُوبذ بذلك ، فقال له في كلام بينهما : ما أوّل ما يُستدل به على سُخْف الرجل ، أيها الموبذ؟ فقال : أث يعلف دابّته في الليسلة

التي يركب في صبيحتها الملكُ. فضحك تُباذحتَّى آفترَّ عن نواجدُه. وقال: لله أنتَ! ماأحسنَ ماضَّمنتَ كلامك بفعــل دابَّتك! وبحقَّ ماقدّمك المــلوك وجعلوا أَزِمَّة

أحكامهم فى يدك! ووقف ثم دعا بدابة من خاص مراكبه، فقى الله : تحوّل عن ظهر هــذا الحانى عليك إلى ظهر هذا الطائع لك.



<sup>(</sup>۱) تحصَّنَ القَرَّسُ صارحصانا أى إذا تكلّف ذلك · ولملّ المعنىٰ أنّ القَرَّس تثب على المدابّة التي تكون قدَّامها كما يفعل الفعل · لئلا يحدث مثل ماوقع لسلطان مصر قايتباى إذ ركب فى محرم ســــــــة ٢٧٦ ومعه الأتابكيّ أزبك (منشئ الأزبكية) متوجهيْن من القاهرة إلى شيبين القناطر · فنى أثناء الطريق شبّ فرس . الأتابكيّ على فرس السلطان ورفسه ، لجاءت الرفسة فى قصبة ساق السلطان فانكسرت ، فنزل بشيبين وهوفى فاية الألم ، واستحصر السلطان محفّة من القاهرة ليعود عليها ، (وانظر التفصيل فى أبن إياس ج ٢ ص ١٢٨)

<sup>(</sup>۳) رواها فی ''محاسن الملوك'' بآختصار · (ص ۸۲ – ۸۳) ، ورواها بالحسرف فی ''المحاسن والمساوی'' (ص ۹۹ – ۹۹۷) ·

ماحصل لشرحبيل أثناء،سايرته لمعاوية وهكذا يُحكّىٰ عن معاوية بن أبى سفيان أنه بينا هو يسير وشُرَحْييل بنالسَّمْطِ يسايره، إذ راثت دابة شُرَحْييل، وكان عظيم الهامة بسيط القامة، ففيلن معاوية بروْث الدابة، وساء ذلك شُرَحْييل، فقال معاوية : يا أبا يزيد! إنه يقال إن الهامة إذا عظمت، دلّت على وُفور الدماغ وصحة العقل، قال: نعم باأمير المؤمنين، الآمنين، فالمتب معاوية، وقال: كيف ذلك، ولله هامتي فإنها عظيمة، وعقلي ضعيف ناقص، فتبسّم معاوية، وقال: كيف ذلك، ولله أنت! قال: لإطعامي هذا النائل أمّه البارحة مَكُوكَى شعير، فضحك معاوية، وقال: أنت! قال: لإطعامي هذا النائل أمّه البارحة مَكُوكَى شعير، فضحك معاوية، وقال: أَفَشَت، وماكنت فاحشًا! وحمله على دابّة من مراكبه،

 <sup>(</sup>٢) إقتديتُ في هذا الموضع بما ضله في صفحة ٧٥ طابع كتاب طراز المجالس الشهاب الخفاجيّ في المطبعة
 الوهبية بالقساهرة - | راطار صفحة ١٣١ من هذا الكتاب | -

<sup>(</sup>٣) رواها بأختصار فـ " محاسن الملوك " - (ص ٨٣) ، وفى "المحاسن والمساوى" (ص ٤٩٧).

تعذير

₩

فليتنكُّ من يساير الملوك ما يقذى أعينهم بكل جُهده . فإنّ لمسايرتهم شروطا يجب على مَن طلبها أن يستعملها و يتعقَّظ فيها . وقلّما حظِي أحدُ بمسايرة مَلك حتى يكون قبلها مقدَّماتُ يجب بها الحُظُوة .

تطيرالعجم من مسايرةالملك المنصلة

قا ما نفس المسايرة لللك المُتَّصلة ، فإن الأعاجم كلها كانت تتطيَّرُ منها وتكرهها . وأيضما فإن المَلِك لم يكن يثابر على مسايرة أحدٍ من يطانت بعينه ، لما كان يعلم من طيرَ يَتهم من ذلك وكراهتهم له ،

م سامن

و يقال إن سعيدبن سَـلُم، بينا هو يساير موسى أمير المؤمنين ، وعبــــُد الله بن

احصل من صاحب الشرطة وهو يسير بيس يدى المسادى

(١) هوسعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهل . كان بمنزلة عظيمة من الهادى ومن الرشيد بعده ، وكان يركب معه في قبة واحدة ، وقداً ستعمله الرشيد على الموصل ، ثم على الجزيرة ، ثم على أرمينية ، فرج الخزرعليه فهزموه وفعلو الا قاعيل المنكرة التي لم يسمع بمثلها الناس ، فأوسل الرشيد رجلين فأصلحا ماأضده ، ثم ولاه مرعش فأعاريت الروم عليه ) وأصابوا من المسلمين وانصرفوا ، ولم ينحرك سعيد من موضعه ، وكان ذلك سنة ١٩١ .

قائ سعيد إن أعرابيا مدحه بيكتين لم يسمع أحسن منهما:

أَيَّا سَارِيًّا بِاللِّيلَ ۚ لَا تَخْشَ مِثَلَةً ! \* سَعَيْدُ بنَ سَلْمٍ مُنُو ۗ كُلِّ بلادٍ • لن مُنْزَمٌ أَرْبِى عَلىٰ كُلِّ مُقْرَمٍ ، \* جوادٌ حَثَا فى وجه كل جواد •

فا حقل مله فهجاه بيئين لم يسمع أهجى منهما:

لكُلُّ أَنِي مَدِي ثُوابٌ عَلَيْهُ ، ﴿ وَلِيسَ لَمُسَنِّحِ الْبَاهِلُ ثُوابُ . مَدَّتُ إِنْ اللَّهِ عَلِيهُ مُوابُ . مَدَّتُ إِنْ اللَّهِ عَلِيهِ مَابُ . مَدَّتُ إِنْ عَلِيهِ مَابُ .

10

(ایت الأثیر ج ۲ ص ۷۱ و ۸۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ و ۱۲ او ۱۲ ا

(۱) مالك[الخُزاعيّ] أمامه ، والحربة في يده ، فكانت الربيح تَسْفي التراب الذي تُشيره دابّة عبدالله في وجه موسى ، وعبد الله في وجه موسى ، وعبد الله في خلال ذلك يلحظ موسى وموضعه ، فيطلب أن يحاذيه . فإذا حاذاه ، ناله من ذلك في خلال ذلك يلحظ موسى وموضعه ، فيطلب أن يحاذيه . فإذا حاذاه ، ناله من ذلك التراب ما بوديه . حتى إذا كثر ذلك من عبد الله ، ونال موسى أذى ذلك التراب ، قال لسعيد : أما ترى ما نلقى من هذا الخائن في مسيرنا هذا الله عنه المؤمنين ! والله ماقصر في الإجتهاد ، ولكنه حرم حظ التوفيق .

وفياً يذكر عن عبدالله بنحسن أنه بينا هو يساير أبا العباس [السفاح] بظاهر مدينة

ما قاله عبد الله بن الحسن للسفاح

(۱) كان صاحب الشُرطة في أيام المهسدى فالهادى فالرشسيد - وكان من أكابر الفقواد وتولَّى أرمينيسة وأذر بيان مله مم الهادى حكاية ظريفة ذكرها أبن الأثير (ج ٦ ص ٧٠ و ٧١) - وكان بينه وبين يحيين خالد البرمكى عداوة وتتعاسسه ، وأتهت بتصالحهما على يد أحد المزَّروين من حيث لا يعلمال ولا يعلم (سافها في المحاسن والمساوى ص ٥١٤ ـــ ١٦٤) ، وفيه يقول أحد الشعراء في شكاة أشتكاها:

ظلَّتْ عَسلَى الأرضُ مُظلَبَ \* إذ قيل: عبدُ اللهِ قد رُعكَا . باليت مابك بي ، وإن تَلفَتْ \* نصى لذاك! وقلَّ ذاك لَكا!

( اُنظراً بن الأثير ج ٦ ص ٦٥ و ١٨ و ١٢ و ١٣٤ و ١٤١ و ١٤٢ و ١٤٥ و ١٤٥ و ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥٥ و الما ١٥٥ و المنظر الأغانى ج ٥ ص ٥ و ج ٨ ص ١٠٥ وج ٦ ص ١٦٥ و النظر الأغانى ج ٥ ص ٥ وج ٨ ص ١٠٥ وج ٢ ص ١٦٥ و النظر الأثير ( في ج ٦ ص ١٥ وفي ج ٧ ص ٧٧ ) النظر أن من شعار الخليفة وولم عهده أن يسير قائد بحربة بين يدى كلّ منهما -

- (٣) كذا في سمه ، صحب ، وفي العقد الفريدوفي المحاسنوالمساوى . ولعلّ الأسل : "المائق" .
- (ع) نقل آبن عبدربه هذه الحكاية بآختصار في مقدمها ولم يُشر إلى مصدرها (العقد الفريدج ١ ص ٢٧٦) ونقلها بالحرف في و و المجاسن والمساؤى " (ص ٩٥ ع )
- (٥) هوعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علّى بن أبي طالب وله أخبار ووقائم كثيرة معالسقاح والمنصور لا نالسقاح كثيرة معالسقاح والمنصور لا نالسقاح كاجتهد فى ترشّسيه حتى لايطالب بالخلافة وكذلك فعسل المنصور ولكنّ ولديه محمدًا النفس الزكية و إبراهيم خرجا على المنصور ( أنظر العقد الفريد لآبن عبد وبه ج ٣ ص ٣٤ والأغافى ج ١٨ ص ٣٠ ٢ سـ ٢٠ ٩ والطبرى والكامِل للبرّد بمقتضى فها وسهما) -

إلىٰ أبي جعفر في اليوم الذي تُتل فيه، إذ أنشد عيسي:

سيأتيك ما أفني القرونَ التي مضتْ ، \* وما حلّ في أكناف عادٍ وجُرَهُمٍ ، ومَا حلّ في أكناف عادٍ وجُرَهُمٍ ، ومَن كان أَنَاىٰ منك عِزّا ومَفْخَرًا ، \* وأنْهَـدُ بالحيش اللّهَامِ الْعَرْمُرَمِ ،

فقال أبو مسلم: هــذا منع الأمان الذي أُعْطِيتُ؟ قال عيسلى: أُعْتِقَى ما أُملِكُ إِنْ كان هذا لشيّ من أمريك! وما هو إلّا خاطر أبداه لســانى . قال : فبنس الحاطر (الله) والله إذَافُ!

> باقالدالما مسلم انا

عدم تسمية الملك أو تكنيته ومن حقّ الملك أنْ لايُسَمَّى ولا يُكَنَّى فى جدَّ ولا هَرْلِ ولا أُنْسِ ولا غَيْرِه .
ولولا أنّ القدماء من الشعراء كَنَّتِ المُلوك وسَمَّتُهم فى أشعارها وأجازتُ ذلك
واصطلحتْ عليه ، ما كان جَزاء مَن كَنَّى مَلِكا أو خليفة إلا العقوبة ، على أن ملوك
ال ساسان لم يُكَنِّها أحدُّ من رعاياها قطُّ ولا سمّاها فى شِعرٍ ولا خُطبةٍ ولا تقريظِ
ولا غيرِه ، وإنما حدث هذا فى ملوك الحِيرة ،

<sup>(</sup>١) صه : أدنى ٠

<sup>(</sup>٢) كثيرالنهود أوالنهوض بآمر الجيش والقيام بأعيانه

<sup>(</sup>٣) نقلها فی ''المحاسن والمساوی'' (ص ۹۸٪).

<sup>(</sup>٤) أطنب ياقوت فى وصف هذه المدينة وأحوالها وأساطيرها فى الجاهلية ، ولم يذكر لنا شيئا عنها فى أيام عظمتها على مهد الإسلام . و إنسا استفدنا منسه أنها بقرب النَّجَف ، ولذلك رأينا أن نثبت هنا ماجاء عنها فى الأغانى (ج ٨ ص ١٢٥) ليعرف القارئ مكاتبها التى دخلت الآن فى خيركان - قال :

<sup>&</sup>lt; كان بعض ولاة الكوفة يدم الحيرة في أيام بني أُمية · فقال له رجيل من أهلها ، وكان عاقلا ظريفا :

٢٠ ـــ أتميب بلدة بها يُضري المثل في الجاهلية والإسلام؟
 يــ ويما ذا تُمكر؟

## والدليــل على ذلك أنه لوسَمْى أحدُ من الخطباء والشعراء في كلامه المنثور مَلِكًا

\_\_\_ بصحة هوائها ، وطيب مائها ، ونزهة ظاهرها ، تصلح للخفّ والظلف · مهل وجبل ، و بادية وبستان ، ورج و بحر ، عضّ الملك ومزارهم ، ومسكنهم ومثواهم ، وقد قدمُنّها \_ أصلحك الله \_ تُحِفّا فرجعت مثقّاً ، ووردتّها مُقدًّا فأصارتك مُكثرًا ،

- \_ فكيف نعرف ماوصفتها به من العضل؟
- ــ بأن تصير إلى ،ثم ادع ماشئت من لذّات العيش ، فوالله لا أجوز بك الحِيرة فيه !
  - \_ فَأَسْنِع لنا صَنْيِعا [Une partie de plaisir]، وَأَخُرُجُ مِنْ قُولَكُ .
    - \_ انعــلُ!

فصنع لم طعاماً ، وأطعمهم من خبزها وسمكها وما صيد من وحشها : من ظباء ونعام وأراب وُحبارَى .
وسقاهم ما يَما فى قلالها ، وخزَها فى آنيتها ، وأجلسهم على رُقُها ، وكان يُتَخذ بها من الفراش أشسيا، ظريفة ،
ولم يستخدم لهم حُرًّا ولا عبدًا إلّا من مولِّديها ومولِّداتها ، من خَدَم ووسائف كأنهم التولؤ ، لفتهم لفة أهلها .
ثم غناهم حُنيْنُ وأصحابه فى شعر عَدِيِّى بن زيد ، شاعرهم ، وأعشى هَندان لم ينجاو زهما ، وحيَّاهم برياحينها .
وتَقَلهم على خعرها ... وقد شربوا ... بغوا كهها ، ثم قال :

.. هل را يَتَنَى استعنتُ على شيء مما رأيتَ وا كلتَ وشريتَ وافترشتَ وشمستَ وسمعتَ ، بنير ما في الحيرة؟ ... لا ، واقد ! ولقد أحسنتَ صفة بلدك ، ونَصَرْتَهُ فأحسنتَ نُصرتَهُ والخروجَ مما تضَّنتَه ، فبارك الله لكم في بلدكم ! »

وكان أبن شُبرَمَة يقول: " يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنتين " . (كتاب البلدان الهمداني ص ٢٦٢) . وكان أبن شُبرَمَة يقول: " يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنتين " . (الأعلاق النفيسة لأبن رُسْتَه ص ١٩٢ و ٢١٧) . ص ١٩٢ و ٢١٧) .

وكانت عمارة الكوفة سببالخراب الحيرة ، وقد أتى على الكوفة الزمان ، وكدلك الأمر فى واسط وُسرَّ مَنْ وأى · · ، و وأنت عليم بمساحدات إليسه البصرة و بغداد ، وهذه السنَّة هى أكبر أمصار العراق فى عهد الخلافتين ، وناهيك بها من أمصار رفعت للحضارة أعلى مناو ! فسسبحان من بيسده ملكوت الأرض والساه ! يتصرف بالبسلاد والعادكا يثاه ! أو خليفية وهو يُخاطب بآسمه، كان جاهلا ضعينا خارجا من باب الأدب، (١) و لولا أن الأصطلاح منعنا إيجاب المنع من ذلك ، كان من أوّل ما يجب.

ولا أدرى لِمَ نعل القدماء ذلك، كما أنى لا أدرى لِمَ أجازته ملوكُها ورضِيَتْ (٣) به، إذ كانت صفة الملوك ترتفع عن كل شئ وترقىٰ عنه.

• وكانت الجفاة من العرب بسوء أدبها وغِلَظ تركيبها الذا أَتُواُ النبي (صلَّى الله عليه وسلم) الله عليه وكُنيَّتِه و فامّا أصحابه ، فكانت غاطبتهم إياه : وويارسول ويَهِيَّه الله ! "ود يانيَّ الله ! "

(١) صد: "الاضطلاع" وبجانبا "الاصطلاع" . وفي سم: الاصلاح.

 <sup>(</sup>۲) سبق الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى إلى تقرير هذه القاعدة · فهو أوّل من منع الناس أن ينادوه
 ١٠ باسمه · (محاضرة الأواثل ومساهرة الأواخر) - ولكن يظهر أن ذلك الأمر تراخئ بتطاول العهد ، فعاد القوم
 إلى ما كانوا عليه ·

<sup>(</sup>٣) على أن أهل الأدب ورواة الأشعار كانوا يفحرون عند إنشاد القصائد على أحد الخلفاء والأمراء ، فيتخرونها من التي لا يكون فيها أسم معشوفة يشابه اسم أمّ له أوابنة أواخت أوزوجة (الا فانيج ه ص ٤٠) . وفي وصحاسن الملوك (ص ٢٩) أن إبراهيم بن المهدى قال : كنت عند الرشيد ، فأهديّتُ له أطباق ومعها رتعة منظل الملوك (س ٢٩) أن إبراهيم بن المهدى قال : كنت عند الرشيد ، فأهديّتُ له أطباق عمها رتعة منظل ومعها رتعة منظل المرب فقلت : ياأمير المؤمنين ، ما الذي أطر بك ؟ فقال : هذه هديّة عبدالملك بن صالح ، ثم نبذ إلى الرقعة ، فإذا فيها بعد البسملة : "دخلت ، ياأمير المؤمنين ، بسناناً عَمريّة بنعمتك ، وقد اينت أثم أوه وفا كهته ، فأخذتُ من كلّ شيء (وعدّد أنواعا من الفاكهة) وصيرته في أطباق القضبان ووجّهته لأسر المؤمنين ، ليصل إلى من بركة دعائه ، ما وصل إلى من برّة ونقائه " . قلت : ياأمير المؤمنين ، قلت : ياأمير المؤمنين ، قلت وما في هذا يقتضي هسدا السرور؟ فقال : ألا ترى إلى ظرفه ، كيف قال : "الفضبان "؟ فكني به عن وما في هذا يقتضي هسدا السرور؟ فقال : ألا ترى إلى ظرفه ، كيف قال : "الفضبان "؟ فكني به عن الخير ران ؛ إذ كان يجرى به اسم أمناً .

وهكذا يجب لللوك أن يقال في مخاطبتهم: ياخليفة الله! وياأمين الله! وياأمير الله وياأمير المومنين!

(١) لم يرضَ أبو بكر الصِّدِيق بأن يُسمَّى خليفة رسول الله (كما في لسان العرب ج ١٠ ص ٤٣٧) فضلا عن أن يُسمَّى خليفة الله ولكن الكَتَّاب والشعراء جرى العطلاحهم على حلاف ذلك . قال الزجَّاج : حاز أن يقال اللهُ مُنَّة وصفاء الله في أرضه "بقوله تعالى : "ويَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةً في الأَرْضِ "(لسان العرب ج ١٠ يقال اللهُ مُنَّة "في الأَرْضِ "(لسان العرب ج ١٠ ص ٤٣١) . وقال جرير: "وخليفة الله ماذا تأمُرَنَّ بنا ؟ " وقال أيضًا : "خليفة الله يُستسنَى به المطرُ " . وقال بشّار (و إن كان من باب التهمُّ) :

ضاعتُ خلافتكم ، يا قوم ، فَالتَّمُوا ﴿ خليفةَ الله بين الرَّقُ والَّهِ يدِ !

وقد قال صاحب محاضرة الاوائل إن المعتسم بن الرشيد هو أوّل من تلقب بخليمة الله · فلملّ ذلك كان بصفة رسمية فى المكاتبات الصادرة عن ديوانه · و إلّا فقد رأينا من الأشعارالسابقة أن هذا اللقب كان موجودا فعلًا ·

(٢) قال حسّان بن ثابت يرثى عثمان بن عفّان .

إِنِّ رأيتُ أَمينَ الله مضْطَهَدًا \* عَمَانَ رهنًا لدى الاحداث الكفن .

(٣) قال في "محاسن الملوك" بهذه المناسة (ص ٢٥ ــ ٢٧) ما نصه:

« و إنمىا كُتسامح بذلك للشعراء . وما زالت الشعراء كَيْدَحون الملوك بأسمائهم ، ولا يُنكِّرُ ذلك عليهم . كقول الشاعر ، وهو حسّان :

عَجَـــوْتَ مَمَّدًا فَأَجَبُ عَنْ ﴿ وَعَنْــدَ اللَّهُ فَى ذَاكَ الحَــزَاءُ .

وكقول المرأة تخاطبه:

أَعَمَدٌ ، وَلَدَّنْكَ ضِنَ ، كَورِيمة ﴿ فَ قُومِهَا وَالْفَحْلُ فَلْ مُعْرِقُ ! رُويَى أنه قدم رجل من الأعراب على تحررضي الله عنه ومعه صِبْيةٌ له وأهله ، مقال يُخاطِبه :

> يَاتُحَرَّ الخيرِ جُزِيتَ الجَنَّةُ ﴿ أَكُسُ لِبَيَّاتِي وَأَمَّهَـُّــُـهُ أُقسم بالله لَتَفْطَنَّهُ

فقال مُحمر؛ يكون ماذا؟ فقال:

يكون عَن حالى لَتُسْأَلَتُهُ =

10

۲.

الأدب في حالة مثابهسة الامم

ومن حتِّي الملك، إذا دخل عليه رجُلُّ، وكان آسمُ ذلك الرجُل الداخل أحدّ صفات الملك، فسأله الملك عن آسمه، أن يُكِّنَّى عنه ويُحيبُ بآسم أبيه . كافعل سعيدُ الملك أد ياسم

= فقال تحر: متى ؟ قال:

يمَ تكون الأَعْطِيَاتُ جُنَّهُ \* والواقفُ المَسُولُ بَيْنَهُــــهُ إِمَّا إِلَى نَادِو إِمَّا يَحَنَّــــــــــ

فنبذ عمر رضي الله عنه قَيْصَهُ ٤ وقال: هـُــذَاجُعَةُ ذَاكَ اليومِ !

ورُوى أن الرهيد بَلْس يومًا الطَّالم فرأى في الناس شيئًا حَسَن المَّيَّة ، فلمَّا تقوَّض الحبلس ، قام الشيخ و بيده قصَّته ، فأمر بأَخْدها ، فقال : إن وأنى أمير المؤمنين أنْ يأذن ل في قرامتها ، فإنى أحسَنُ تعبيراً خَعلى . قال : آقرا ! قال : يا أمير المؤمنين ، إلى شيخ كير ضعيفٌ ، والمقامُ عظيمٌ . فإنْ رأى أمير المؤمنين أن يأذَّنَ لي في الجلوس؟ فقال: أجلس ! بخلس ، ثم قال:

باخيرَ مَن جَدَّث لِحُلَّت \* أَجُبُ الركاب بهنَّه جُلْس !

يقول فيها:

1. وأَنْكَ الشبسُ طالعَةَ ، ﴿ جِدِتْ لُوبِحِكَ طَلْعَةُ الشَّمْسِ . خيرُ السميريَّةُ أنت كلِّهم ﴿ في يومك الفادى وفي أمَّسٍ ﴾ وكذَاك لم تنفَّكَ خيرَهُم \* تُمْسى، وتُصبح فوق ما تُمْسِي. لله يا هُرُونُ من مَلك \* عدِّ السريرة طاهر النَّفْس! نَتْ عليسه لربَّه نسم \* تَزْدَادُ جوسلَّتُهَا على اللَّبْسِ -

(أردتُ قولِه \* و لله باهارون \* )

وبقية الشعر :

من عُثْرَة طابت أُرُومُتُهَا ، ﴿ أَهِلِ المُفَافُومِنْهُمْ الْقُدُّسُ . مُتَهَالِّينَ عَلَى أَسْرَتِهِ \* وَأَنَّى الْهَيَاجِ مَصَاعِب مُمْس = ابن مُرَة الكِندى، حين أتى مُعاوية فقال له : أنت سعيد؟ فقال : أميرُ المُؤمنينِ السعيدُ، وأنا أبن مُرة!

وَكَمَا قَالَ السَّيِّدُ بِنَ أَنِسَ الأَزْدِيُّ وقدساله المُأْمَون عن آسمه فقال: أنت السيِّد؟ قال: أمير المُؤمنين السَّيِّد، وأنا آبن أنس !

وهكذا جاءنا الخبر عن العبَّاس بن عبد الْمُطّلِبِ، عمِّ رسول الله (صلَّى الله عليه وسلم) ه وصِنْدِ أبيه . قيل له : أنت أكبرُ أم رسول الله؟ فقال : هو أكبر مِنِّى ، وُولِدْتُ أناقبله !

> الى بِمَاتُ الله من قَرَع ، قد كان شُرَدَى من الأَدْسِ. مَنَّ اسْتَخْرَتُ الله عجهدًا ، ، يَمَّتُ نحوك رحلة المَنْسِ. وَاحَدَّتُ حليك لا أُجاوزه ، حَق أُعَيَّبَ فَ ثَرَى الرَّسْ.

ِ فلما أتَّى عَلَى آخرها • قال : مَن يكون الشيخ؟ قال : على بن الخليل الذي يقال إنه زنديق • قال : أنت آمِنَّ ! . وأمر له بخسائة ألف درهم •

راما مَنْ سوى الشعراء ؟ فَلِيَقُلُ : أيُّها الخليمة ! أو ياأمير المؤمنين ! أو ياسلطان العالمَ ! أو ياأمينَ اقه أو ياأمير المسلمين !

قال المُنيرة أمَّمر رضى الله عنهما: باخليفة الله ! فقال له عمر: ذاك نبى الله داود ! قال : ياخليفة رسول الله ! فال : ذاك ساحبكم المفقود ! قال : ياخليفة خليفة رسول الله ! قال : ذاك أمَّر يطول ! قال : ه . باعمر ! قال : لاتَّغِشْ مقامى شرفه ! أنتم المؤمنون ، وأنا أميركم ، فقال المفيرة : ياأمير المؤمنين ! >

- (۱) روَىٰ ذلك صاحب ''بحاسن الملوك'' (ص ۲۸) و رواها فى ''المحاسن والا'ضداد'' (ص ۲۱) رفى ''المحاسن والمساوى'' (ص ٤٩)
  - (٢) أنظر المحادثة بعبارة أُشرى في عاضرات الراغب (ح ١ ص ١١٧)٠
- (۳) أنطر رواية أخرى في محاضرات الراغب (ج ۱ ص ۱۱۷)؛ وأنظر "المحاسن والا مسداد" دوس ۲۰ )؛ وأنظر والمحاسن والا مسداد" (ص ۲۰) و "المحاسن والمسادى" (ص ۲۰) و "دا لمحاسن والمسادى" (ص ۲۰)

أَلَا تراه (رحمه الله) كيف تخلّص إلى أحسن الأحوال في الأدب، فأستعمله؟ وعلى هذا المثال يجب أن تكون مناطبة الملوك، إذ كانت صيغتهم غير صيغ العامة، كما قال أردشعر من بابك في عهده إلى الملوك.

\*

الأمورالتي يتفرد بها الملك فيعاصمته ومن حتى الملك أن يتفرّد في قرار داره بثلاثة أشسياء، فلا يطمّع طامِعٌ في أنْ تَشْرَكُهُ فيها .

(۱) رعما يدخل في هذا الباب ما حكاه يا قوت الحوى في معجم الأدباء (ج ١ ص ١ ٤ ١ طبع الأستاذ مرجوليوت) أن "أباز يدالبغي للدخل على أحدين مبل سـ أول دخوله عليه سـ سأله عن اسمه و قال : أبوز يد و فعجب أحد بن مبل من ذلك حين سأله عن اسمه فأجاب عن كنيته ، وعد ذلك من سقطاته و فلما خرج ، ترك خاتمه في عجلسه عنده و فلم مره أحمد بن سبل ، فأ زداد تعجبا من غفلته ، فأخذه بيده و فلر في نقش فقه ، فأذا عليه : أحمد بن مبل - فعل حينتذ أنه إنما أجاب عن كنيته الوافقة الواقعة بينه و بين اسمه ، وأنه أخلد بحسن الأدب وواغي جد الأحتشام ، وإختار وصمة التزام الخطإ في الرقت واطال ، على أن يتعاطى امم الأمير الاستمال والابتذال . "

وروی کی صد ربه (ج ۱ ص ۲۷۳ ) فی هسذا المنی أیضا آنه قبل لا بی وائل : آیکا آکبر ، آنت آم،الربیع بن شیثم ؟قال : آنا آکبر منه سنًا ، وهو آکبر منی عقلا ،

وقال معاوية لأبى الجهم المدوى : أنا أكبر أم أنت؟ فقال : لقد أكلتُ في عرس أمك ، ياأمير المؤمنين . قال : عند أى أزواجها ؟ قال : حند حفص بن المغيرة . قال : ياأبا الجهم ، إياك والسلطان ! فانه ينضب غضب الصبيّ و يأخذ أخذ الأسد . ( إبن عبد ربه ج ١ ص ١ ٢ ) ، قال الحجاج للهلّب : أنا أطوّلُ أم أنت؟ فقال : الأمير أطول ، وأنا أبسّطُ قامةً منه . (الهاسن والأضداد ص ٢٢ ، والمحاسن والمساوى ص ١٠ ٤ )

٢٠ وكان الاولى به أن يقتدى جاويس المقى المنهورفقد سأله سعيد بن عبّان بن هفان: أينا أسنُ ؟ نقال: " " بأبى وأمّى أنت! لقد شهدتُ زفاف أمّك المباركة إلى أبيك الطيّب \* " ثقلا يُوهم أمرًا • (إبن عبد ربه ج ١ ص ٢١٣) • أورد الجاحظ قبل غيره هذه الحكاية وعلن عليها تعليقا لعليفا > فقال: فأتفار الى حذقه و إلى معرفته بخارج الكلام! كيف لم يقل " بزفاف أمّك العليّبة على البارك" (انظر البيان والتبين ج ١ ص ١٥٤)

(٢) صد: وو كانت صنيعهم غيرصنيع العامة . ٥٠

فنها الحِجَامة، والفَصْد، وشُرب الدواء، فليس لأحد من الخاصة والعاتمة ممر. في قصبة دار الملكة أن يشركه في ذلك.

وكانت ملوك الأعاجم تمنع من هذا وتعاقب عليه وتقول: وو إذا أراق الملك دمه، فليس لأحد أنْ يُريق دمه فى ذلك اليوم حتَّى يساوى الملك فى فعله ؛ بل على الخاصة والعاممة الفحص عن أمر الملك، والتشاعُلُ بطلب سلامته، وظهور عافيته، وكيف وجد عاقبة مأيعا لجُ به . "

وليس الآقتفاء بفعل الملك في هـذا وما أشبهه من فِعلِ مَنْ تَمَّتْ طاعتُهُ وصَّحَتْ نَيْتُهُ وصَّحَتْ نَيْتُهُ و نَيْتُهُ وحُسُنَتْ معونته ، لأن في ذلك آستهانةً بأمر الملك والمملكة.

وَمَن قصد إلىٰ أَن يَشْرَك الملكَ في شئ يجد عنمه مندوحة ومنه بُدًا، بالمُهَلَ المبسوطة والأيام الممدودة، فهو عاص مفارقٌ للشريعة.

ويقال إن كسرى أنوشروان كان أكثر ما يحتجم فى يوم السبت. وكان المنادى ـ إذا أصبح فى كل يوم سبت \_ نادى: "ياأهل الطاعة! ليكن منكم تركُ الحجامة في هذا اليوم على ذِكْرٍ! وياحجامون! إجعلوا هذا اليوم لنسائكم وغَسْل ثيابكم!" وكذا كان يفعل فى يوم فصد العرق وأخذ الدواء.

\*

10

ومن حقّ الملك \_ إذا عَطَسَ \_ أَنْكَا يُشَمَّت ؛ وإذا دعا، لم يُوَمَّن على دُعائه.
وكانت ملوك الأعاجم تقول : ووحقيقً على الملك الصالح أن يدعو للرعية الصالحة،
وليس بحقيق للرعية الصالحة أن تدعُو لللك الصالح : لأن أقرب الدعاء إلى الله دعاء الملك الصالح . "

Ŵ

عدم تشميت الملك وعدم التأمين على دعائه

++

عدم تعزية الملك

ومن حقّ الملك أن لا يُعَزِّيه أحدُّ من حاشيته وحامّت وأهل بيته وقرابته ب وإنما جُعِلْت التعزية لمن غاب عن المصيبة ، أو لمن قَارَبَ المَلك في العزِّ والسلطان والبهاء والقدرة . فأما مَن دون هؤلاء ، فَيُنْهَوْن عن التعزيّة أشدّ النَّهْي.

وفيها يُذَكُّرُ عن عبد الملك بن مَرُوانَ أنه مات بعض بنيه وهو صغير، فجاءه الوليد فعزّاه، فقال: يا بُنَيَّ! مصيبتي فيك أقدح في بدني من مصيبتي بأخيك! ومتى رأيت ( الله عزّى أباه؟ قال: ياأمير المؤمنين! أمِّي أمَرَ ثني بذلك، قال: ذاك يا بُنَيَّ أهونُ على ! وهذا لعشري من مَشُورَة النساء!

++

سرعة الغضب وبطء الرضا ومن أخلاة ك سرعة الغضب، وليس من أخلاقه سرعة الرضا، فأما سرعة الخلاقة وذلك لأنه لايدور فأما سرعة الخضب، فإنما تأتى الملك من جهة دوام الطاعة وذلك لأنه لايدور في سمعه ما يكره في طُولِ عمره وفاذا أَلَقِتِ النفسُ هذا العزّ الدائم، صارأحد صفاتها، فقي قرع حسّ النفس ما لا تعرفه في خُلُقها، تَفَرَتُ منه تُفورا سريعا، فظهر الغضب، أَنفة وحيّة .

وأما رضا الملك فبطى جداً ولأنه شيَّ تَمانعه النفس أنَّ يفعله ، وتدفَّعُهُ عن نفسها . إذ كان في ذلك جلسٌ من أجناس الآستخذاء، وخُلُقُ من أخلاق العامة .

<sup>(</sup>١) صد: والقرابة .

 <sup>(</sup>۲) روى صاحب (المحاسن والمساوى) هذ مالقصة (ص ٥ ٥ ٥ – ٥ ٨٥) ورواها صاحب (محاسن الملوك) (ص ٤ ٣) وختمها بأن عبسد الملك قال لأبنسه: (والله لتوريتك إيّات أهون على من قبولك من منورة النساه! " وهى أحسن من روايتا ، ) ثم أضاف على ذلك أن (ن يد يز معاو به رعمو بن عبدالعزيز وعيرهما من ملوك الإسلام لايرون بدلك بأسًا . "

غضب السفاح على أحد رجاله

(1)

وهكذا يُمْكِي عن أبي العباس أنه غَضبَ على رجُل ذهب عنِّي آسمه ، فذكره ليلةً من الليالي، فقال له بعض سُمَّاره: ياأمير المؤمنين! فلانُّ لو رآه أعدىٰ خَلْق الله له ، ارحمه وآنعصر له قلبسه . قال : ولِمَ ذاك؟ قال : لغضب أمير المؤمنين عليه . قال : ما له من الدُّنْب مايبلغ به من العقو بة هذا الموضع. قال : فَمُنَّ عليه، يا أمير المُؤْمِنين، برضاك قال: ماهــذا وقت ذاك! قال: قلتُ إنك ياأمير المؤمنين لمــا صغَّرتَ ذنبه ، طبيعتُ في رضاك عنه . قال : إنه مَن لم يكن بين غضبه ورضاه مدّة طويلة ، لم يَحْسُن أن يغضب ولا يرضى.

غضب الرشيد على أحد قرراده

وعلى هذا أخلاقً الملوك وصنيعهم. وكذا جرى لعبد الله بن مالك الخزاعي مع الرشيد، حين غضب عليه. أمَّرَ أهله وحَشَــمَه وجميعَ قرابته أن يجننبواكلامه وخدمته ومعاطاته حثَّى أثَّرذلك في نفسه وبدئه. فتحاماه أقرب الناس منه من ولد وأهــل، فلم يَدْنُ منــه أحدُّ ولم يَطُفْ.به. فِياءُهُ مَمْدُ بِنَ إِبِرَاهِيمِ الْهَاشِمِيُّ \_ وهو كان أحد أُودَّائه \_ في جوف الليل، فقال له: يا أبا العبَّاس! إنَّ لك عندي يدًّا لا أنساها ومعروفا ما أكُّفُرُهُ. وقد علمتُ ماتقدَّم به أميرالمُوْمنين في أمرك. وها أنا ذا بين يديُّك وُنصب عينيُّك! فَمُرْنَى بأمرك! فو الله

(١) يَعَالَ فِي اللَّهَ عُصَّرَ العنب وَنحوه فَأَنعصر • وَفِي المُفْصَلِاتُ :

وَهِي لَوْ يُعْسَدُ مِنْ أَرْدَانِهَا \* عَبْقَ المُسْكِ ؛ لَكَانَتْ تَنْعَمِرْ .

ومن شواهد النماة :

خَودٌ يُعَلِّى الفَرْعُ منها ٱلدُّورَ ﴿ وَعُمْرَ مَهَا ٱلْبَالُ وَالْمِسْكُ ، ٱنْعَصْر .

وكنُّ الجاحط بأنسها والقلب عن شدَّة الألم لحال الرجل · ومن مجاز الأساس : "أنا معصور السان" أي يابيه عطشا •

- (٢) [أنظرالحاشية رقم ١ من صفحة ٨١ من هذا الكناب]٠
  - (٣) أكثر العرب على ضم النون ، كما في شفاه النليل .

10

(3)

CD)

خيراً ، وأثنىٰ عليه ، وأخيره بعذره في مَوْجِدَة أمير المؤمنين عليه . فوعده محدُّ أن يُكَلِّمُ أمير المؤمنين ويخبره بآعتذاره. فلما أصبح محدُّ وإفاه رسول أمير المؤمنين، فركب. فلما دخل عليه ، قال : مَن أتيتَ في همذه الليلة؟ قال : عبدك يا أمير المؤمنين ، عبدَ الله بن مالك، وهو يحلف بطلاق نسائه وعنق مماليكه وصَدَّقة ماله مع عشرين نَذْرًا يُهديها إلى بيت الله الحرام حافيًا راجلًا، والبراءة من ولاية أمير المؤمنين إنْ كان ما بلغ أمير المؤمنين سمِعَه اللهُ من عبد الله بن مالك، أو أطَّلع عليه أو هم به أو أضمره أو أظهره، قال: فأطرق الرشيد مَلِيًّا مُفَكِّرًا. وجعل محمـدٌ يلحظه، ووجهه يُســهِرُ و يُشْرِق حتى زال ما وجده. وكان قد حال لونه حين دخل عليه. ثم رفع رأسه فقال: أحسب ما دقا ، يا محمد فروه بالرواح إلى الباب ، قال: وأكون معه باأمبر المؤمنين؟ قال: نعيم. فأنصرف محدُّ إلى عبد الله، فبشَّره بجيل أمره، وأمره بالركوب رواحًا. فدخلا جميعًا ، فلما بَصُرعبد الله بالرشيد آنحرف نحو القبلة فتر ساجدًا ، ثم رفع رأسه مفآستدناه الرشيد. فدنا وعيناه تهملان . فأكبُّ عليه فقبِّل رجله وبساطه وموطع قدميه، مُمطلب أن يأذن له في الاعتذار، فقال: مابك حاجةً إلى أن تعتذر، إذ عرَفتُ عُذرَك قال: فكان عبد الله بعد الله على الرشيد، رأى فيه بعض الإعراض والأنقباض. فشكا ذلك إلى مجدبن إبراهيم. فقال مُمدُّ: يا أمير المؤمنين! إن عبد الله يشكو أثرًا باقيًا من تلك النُّبُوتِ التي كانت من أميرا لمؤمنين، ويسأل الزيادة

<sup>(</sup>١) أوجب وتوع النكاية بها.

<sup>(</sup>٢) أصابها بجراحة.

فى بَسطه له . فقال الرشيد: يامجد! إنا معشر الملوك؛ إذا غضِبنا على أحد من يطانتنا (1) ثم رضينا عنه بعد ذبك، بَقَ لتلك الغَنْجَهْبة أثرُ لا يُخرجه ليلُ ولا نهارُ.

++

كتم الملك اسراوه

**€** 

ومن حقّ الملك أن يكثُمَ أسراره حبن الأب والأمِّ والأَخْ والزوجة والصَّدِيق. فإتَّ المَلك بَحتمِل كُلُّ منقوص ومأنوف، ولا يحتمل ثلاثةً :صفة أحدهم أنْ يطعن في مُلكه ، وصفة الآخر أن يُديع أسراره ، وصفة الآخر أن يُحُونه في حَرَمه.

فأما من وراء ذلك؛ فرن أخلاق الملوك أن تَلبَس خاصَّهَا وَمَن قربَ منها على ما منها على ما منها على ما منهم وأن تستمع منهم إذا سَلمُوا من هذه الصفات الثلاث.

وكَانَ كَسَرَىٰ أَبِرُو يَزِيقُولَ: وفيهب على الملك السعيد أن يجعل همَّهُ كلَّهُ في آمتحان (٤) أهل هذه الصفات، إذ كانتِ أركانَ المملك ودعاتُمهُ».

> إمتعان أبرويز. حاله ف حفظ السيس

فكانت محنتُ في إذاعة السرَّ عجيبة وللقائل أن يقول فيها إنها خارجة من باب العدل، داخلة في باب الظلم والجور، وللا خران يقول إنها عَنُ الحكماء من الملوك. وكان إذا عرف من رجلين من بطانته وخاصته التحابُ والألفة والاتفاق في كلِّ شئ وعلىٰ كلِّ شئ ، خلا بأحدهما فأفضي إليه بسرِّ في الآخر، وأعلَم انه عازمٌ علىٰ قتله، وأمَر، بكتان ذلك عن نفسه، فضلا عن غيره، وتقدّم إليه في ذلك بوعيده.

 <sup>(</sup>١) مقل هذه القصة في (المحاسن والمساوى عد (ص ٢ ٤٥ ــ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أى الرجل المكروه . وهذه الكلمة ساقطة في ص. .

<sup>(</sup>٣) قارن ذلك بما في محاضرات الراغب • ( ج ١ ص ١١٨) • وهذه المقولة مسويةً بلفظ آثر لابي يحمفر المصور العباسي • (أتظرها في المحاسن والأحتداد ص ٢٨ • والمحاسن والمساوى ص ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٤) في ومحاسن الملوك ، (ص ٤ ه) ما نصه : وأما كتمان سرّ السلطان فهو مِلاك الأمرونظام الملكة وسبب بقاء المدولة . كان أبرويز إذا دخل إليه وزيرهُ وصاحب سرّه ، لم يفاوضه في يم حتى لا يبق عنده أحدٌ ، فإذا لم يبق احدٌ ، أمر أنْ تُرفع السنائر عمن لعلة يكون وواءها - فإذا علم أنه ليس أحدٌ وواءها ، فاوضه بسرّه .

(W)

ثم جعل عُمنته فى إذاعة سَرِّهِ ملاحظة صديقه فى دخوله عليه وخروجه من عنده، وفى إسـفار وجهه ولقائه لللك، فإرن وجد آخر أمرِه كأوله فى أحواله، علم أن الآخر لم يُفض إليه بسَره ولم يُظهِره عليه، فقرّبه وآجتباه ورفع مرتبته وحباه، ثم خلا به، فقال: وإلى كنتُ أردتُ قتلَ فلان لشيَّ بلغنى عنه، فبحثتُ عن أمره فوجدته واطلاً.

وإنْ رأى من صاحب نفور نفس وآ زورار جانب وإعراض وجد، علم أنه قد أذاع سره، فاقصاه وآطرحه وجفاه وأخبر صاحب أنه أراد عُمَنته بما أوّدعه من سرّه، فإن كان هذا من أهل المراتب، وضع مرتبته بو إن كان من السدماء، أمر أن يُعجّب عنه بو إن كان من أصحاب الأعمال، أمر أن [لا] يُستعان به بوإن كان من سَدَنة بيوت النيران، أمر بعزله وإسقاط أرزاقه ويقول: " مَن لَم يُضلُح لنفسه بومن لم يصلُح لنفسه ، فلا خَير عنده ، " ويقول: "وإن القلب أعدل على القلب شهادة من السان ؛ وقل شي يكون في القلب إلا ظهر في العينين: إذ كانت الأعضاء مشتركة يتعلّق بعضُها ببعض ، "

فأما محنته في الحُرَم، فكان إذا خفَّ الرجُل على قلبه وقرُب من نفسه، وكان عالمَّ يُظهر التَّأَلُه، وكان عنده من يصلح للأمانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهره، أحبَّ أن يَتحِنه بِمِحْنة باطنة و فيأمُرُ به أن يُحَوِّل الماقصره ويُفْرَغَ له بعضُ الجَجر التي تقرب منه ، ولا يُحَوِّل إليها أمر أنَّ ولاجارية ولا حُرمة ويقول له: "إني أُحِبُّ الأنس بك في ليلي ونهاري ، ومنى كان معك بعض حُرمِك ، قطعك عنى وقطعني عنك .

امتحانه لرجاله فی حفظ الحرم (اگان)

۲

<sup>(</sup>١) روى صاحب وفيحاسن الملوك عمده العبارة بأختصار . (ص ٥٥ - ٥٥)

<sup>(</sup>٢) سمم : إن القلب ليظهر مافيه في الميئين -

فَاجَعَلْ مُنْصَرَفَك إلىٰ منزل نسائك فىكلَّ خَمْسِ ليالِ ليلةً . " فإذا تحقل الرجُل وخلا به وآنسه وكان آخِر مَن ينصرف من عنده، فيتركه علىٰ هذه الحال أشهرًا .

فَأَمتحن رُجُلا من خاصَّته بهذه المحنة في الْحَرَم، ثم دسِّ إليه جارية من خواص جواريه ووجُّه معها إليه بالطاف وهدايا. وأمرها أنَّ لاتقعد عنده في أوَّل ماتأته. فلما أنته بالطافِ الملك، قامتْ. فلم تَلْبَتْ أنِ آنصرفتْ. حتى إذا كانت المرَّةُ الثانية، أمرها أن تقعُد هُنيهَــةً . وأن تُنْدِي بعض محاسنها ، حتى يتأمَّلُها . ففعلتُ ولاحظها الرجُل وتأمَّلها ثم أنصرفت . فلما كانت المرة الثالثة ، أمرها أن تقعد عنده وتطيل القعود وتحادثه، وإن أرادها علىٰ الزيادة من المحادثة أجابته. ففعلتْ. وجعل الرجُل يُحِدُّ النظر إليها ويُسَرُّ بحديثها. ومن شأن النفس أن تطلُبَ بعــد ذلك الغرضَ من أَدِّرُ فِي هذا مايِّمٌ به أَمْرُنا. " ثم أنصرفت . فأخبرت الملك بكلِّ مادار بينهما . فوجَّه أُخرىٰ من خاصِّ جواريه وثقاتهن بألطافه وهداياه. فلما جاءته، قال لهـــا: ما فعلتُ فلانة ؟ قالت: آهتلتْ. فآرْبَدُ لونُ الرَّجُل. ثم لمُ يُطِل القعود عنده كما فعلت الأُولى في المرّة الأُولىٰ. ثم عاودته بعد ذلك، فقعدت أكثر من المقدار الأوّل، وأبدت بعض محاسسنها حثَّى تأملها. وعاودته في المرَّة الشَّاللة ، فأطالت عنسده القعود والمضاحكة والمهازلة . فدعاها إلى ما في تركيب النفس من الشهوّة . فقالت : ود إنّا من الملك على خُطَّى يسميرة ، ومعه فىدار وإحدة ؛ ولكنَّ الَملك يمضى بعمد ثلاث إلى بستانه الذى بموضع كذا ، فيقيم هناك ، فإن أرادك على الذهاب معه ، فأظهِرُ أنك عليلٌ ، وتمارض. فإن

<sup>(</sup>١) أَى عَلَتِ النَّبرُةُ لُونَهُ .

خيرك بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقام ههذا إلى رجوعه، فأختر المقام وأخيره أن الحركة تصعب عليك، فاذا أجابك إلى ذلك، جئت في أول الليل ولبثت عندك إلى آخره، " فسكن الرقيع إلى هذه الأنسة، وآنصرفت الحسارية إلى الملك فأخبرته بكل مادار بينها و بينه، فلما كان الوقت الذي وعدته أن يضرج الملك فيه، دعاه الملك، فقال للرسول: أخيره أنى عليل، فلما جاءه الرسول وأخبره، تبسم أبرويز، وقال: هذا أولى الشر، فوجه إليه بمحقة ، فحمل فيها حتى أتاه، وهو مُعصب الرأس، فلما بصربه من بعيد، قال: والعصابة الشر الثاني، وتبسم، فلما دنا من الملك، سجد، فقال له أبرويز: منى حد تش المن عده العلة؟ قال: في هذه الليلة، قال: فأي الأمرين أحب إليك؟ ألا نصراف إلى منزلك ونسائك ليمرضنك أو المقام ههذا إلى وقت رجوعى؟ قال: ههنا أيا الملك أرقق بي، لقلة الحركة، فتبسم أبرويز، وقال: ما صدقت! حركتك ههنا، أن خلفتك، أكثر من حركتك في منزلك.

مُم أمر أن تُحَرَّج له عصا الزَّناة التي كان يُوسَمُ بها مَن زَني الله السَّر المُر أن يُكتب ما كان من أمره حرقًا حرقًا الله فيُقرأً على النساس إذا حضروا اوأن يُنفى إلى أقصلي حدّ الملكة ، ويُجعل العصافي رأس رُمْح تكون معه حيث كان ، ليَحْذَرَ منه من لا يعرفه الله أخرج بالرجُل عن المداين ، مُتَوَجَّهًا به نحو فارس أخذ مُدْية كانت مع بعض الأعوان الذين وُكِّلُوا به ، فحبَّ بها ذكره ، وقال : مَن أطاع عُضوًا من أعضائه صديرًا ، أفسد عليه أعضاء كلها ، صدفارها وكبارها المات من ساعته ،



<sup>(</sup>۱) الرقيع والمرقمان الأحمق وهو الدى في عقله مَرَمَّةٌ (صحاح) [حاشية في صد]. والمرمة معناها هنا الاحتياج إلى الترقيع والترميم . (أنظر لسان العرب ج ٩ ص ٩١)

<sup>(</sup>٢) روىٰ هذه القصة في ' المحاسلُ والا منداد'' (ص ٥ ٧٧ ــ ٢٧٧)

امتحانه فیمن یطمن فی الملکة

(1)

وكان قد نَصَبَ رَجُلا يمتحِن به مَن فَسَــدَتْ نِيَّته وطَعَن في الملكة. فكانـــ الرجُلُ يُظهر التَّأَلَّهُ والدعاء إلى التخلِّي من الدنيب والرغبة في الآخرة وترك أبواب الملوك . وكان يُقَصُّ على الناس وُمُبِكيهم ويشوبُ في خلال ذلك كلامَّه بالتعريض بذمِّ المَك وتركه شرائمَ ملَّته وسُنن دينه ونواميس آبائه . وكان هنذا الرجُل الذي نصبه لهذا أخاه من الرضاعة ويرُّبَه في الصِّبا . فكان إذا تكلِّم هذا الرُّجل بهذا الذي قد مشَّله له أبرويز وأمره به ليمتحرَّب بذلك خاصَّته ،أُخْبِرَ به · فيضمحك لذلك أبرويز، ويقول : وففلانُّ في عقله ضَعْفُ ، وأنا أعلم به ، وإن كان كذلك فإنه لا يقصدني بسوء، ولا الملكة بما يُوهِنُها مُنه فيُظهر الاستهانة بأمره والثقة من الطَّمَأُنينة إليه. ثم يوجُّه إليه في خلال ذلك مَن يدعوه إليه، فيأبي أن يُجيبه، ويقول: لاينبغي لن يضاف الله أن يضاف أحدًا ســواه. فكان الطاعن علىٰ الملك والمملكة يُكْثُرُ الْحَلَوْة بهذا الرُّجل في الزيارة له والأنس به. فإذا خَلُوا، تذاكروا أمر الملك، وآبتدأ الناسكُ يطعَنُ على المَلك وفي صُلْب المملكة. فأعانه الخائنُ وطابقهُ علىٰ ذلك وشايَعةُ عليه، فيقول له الناسك: وإياك أن تُظهر هذا الجبار على كلامك! فإنه لا يَحتمل لك ما يَحتمله لى. فَصِّنْ منه دَمَكَ ! . " فيزدادالآخر إليه آستنامةً وبه ثقةً. فإذا علم الناسك أنه قد بلغ من الطعن على الملك مايستوجب به القتل في الشريعة،قال له : إنى عاقدٌ غدًا مجلسا للناس أقَصَّ عليهم ، فأحضرُهُ! فإنكرجُلُّ رقيقُ القلب عند الذكر، حَسَنُ النيةِ، ساكِنُ الربح، بعيدُ الصوت. وإن الناس إذا رأول قد حَضَرْتَ مجلسي، زادبت نيَّاتهم خيرًا، وسارعوا إلى آسستجابي. فيقول له الرجُل: إني أخاف هذا الحبَّار، فلا تَذَكُّره إنْ حضرتُ مجلِّسَك.

وكانت العلامة فيا بينه وبين أبرويز أن ينصرف الرجل عن مجلس الناسك، إذا ابتدأ في قصة الملك، وكان أبرويز قد وضع عيونا تحضر مجلس الناسك، متى مجلس، فبكر الناسك وقص على العائمة وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة، وحضره الرجل الحائن، فلما فرغ من قصصه وأخذ في ذكر الملك، نهض الرجل وجاءت عيون أبرويز فأخبرته بماكان، فإذ زال عنه الشك في أمره، وجهه إلى بعض البكدان وكتب الى عامله: ووقد وجهت اليك رجلا وهو قادم عليك بعد كتابي هذا في كذا وكذا، فاظهر بره والثقة بناحيته، فإذا اطمائت بهالدار، فاقتله على علم البكدات والعامة، النار، وتصل بها حرمة النوبهار، فإنه من فسكت نيته لغير علية في الخاصة والعامة، لم يُصلح بعلة ."

تغافل الملك الصغائد

ومن أخلاق المَلك التغافل عمَّ لايقدَّحُ في المُلك ولا يُجَرِّحُ المَـال ولا يَضَع من العِزِّ، ويزيد في الأُتَّهَة .

وعلىٰ ذلك كانت شِيمُ ملوك آل ساسان.

<sup>(</sup>۱) هو بيت من بيوت النار: Pyrée ، بناه الفرس بمدينة بلخ على مثال البيت الحرام بمكة . وعنه شرح واف في يافوت (في حرف النون) وفي المسعودي (جزء ۽ ص ٤٧ ــ ٤٩ طبع باريس) وفي ''مراصد الأطلاع'' (في حرف النون) وفي القزويني (ص ٢٢١) وفي ''كتاب البلدان'' للهمد اني (ص ١٥٧ و ٣٢٢ ــ ٣٣٤) "وشفاء النليل'' (ص ٣٠٠) . وأظر Barbier de Meynard, p.p. 122,569.

 <sup>(</sup>۲) صد: "النيرطة صلحت بخلافها" وقدأ وردهذه الحكاية صاحب "تنبيه الملوك" (ص ۱ ۶ سد ۲ ۶) ،
 ب وشلصها جدّا صاحب "عاسن الملوك" (ص، ۵۶) ؛ وأوردها بالحرف تقريبا في "المحاسن والمساوى" (ص ۱ ۰ ۵ ۱ س ۱ ۵ ۷ س) .

<sup>(</sup>٣) صه: في القلب ولا يخرج.

تقافل بهرام جو ر عن سرقة اللجام

وفيا يُحكىٰ عن بهرام جور أنه خرج يوما لطلب الصيد فعار به فرسه حتى وقع إلى رائج تحت شجسية، وهو حاقي . فقال للراعى: إحفظ عَلَى عنان دائبى، حتى أبول . فاخذ بركابه حتى نزل ، وأمسك عنان القرس ، وكان بطامه مُلَبَسًا ذَهبًا ، فوجد الراعى غفسلة من بهرام فأخرج من خُفّه سِحَينًا فقطع بعض أطواف اللجام ، فرفع بهرام رأسه فنظر إليه فاستحيا ، ورمى بطرفه إلى الأرض وأطال الاستبراء ليأخذ الراعى وحاجته من اللجام ، وجعل الراعى يفرح بإبطائه عنه ، حتى إذا ظن أنه قد أخذ حاسته من اللجام ، قال : ياراعي! قدّم إلى قرسى ، فإنه قد دخل في عيني مما في هذه الربي ، من الجلام ، قام فقال : ياراعي! قدّم إلى قرسى ، فإنه قد دخل في عيني مها في هذه الربي ، فأ أقدر على فتتحهما ، وغمض عينيه لئلا يُوهمه أنه يتفقد حلية اللجام ، قطر بالراعى قرسه فركبه . فلما وثي ، قال له الراعى : أيها العظيم! كيف آخذ إلى موضع كذا وكذا؟ (لموضع بعيد) ، قال بهرام ، وماسؤالك عن هذا الموضع ؟ قال : هناك منزلى ، وما وطئت (لموضع بعيد) ، قال بهرام ، وماسؤالك عن هذا الموضع ؟ قال : هناك منزلى ، وما وطئت هذه الناحية قط غير يومى هذا ، ولا أرائى أعود إليه ثانية . فضحت بهرام ، وفطن فلما نزل عن فرسه قال لصاحب دوابه ومراكه : إن معاليق المجام قد وهبئها لسائل فلما نزل عن فرسه قال لصاحب دوابه ومراكه : إن معاليق المجام قد وهبئها لسائل ملم ي ، فلا تشيمن بها أحداً .

<sup>(</sup>۱) عَارَ الفرس أَى ذَهِبِ هَاهِنَا وَهَاهِنَا ءَ وَذَهِبَ عَلَى وَجَهِسَهُ كَأَنَّهُ مُنْفَلَتُ وَفَى صَدِّمَ . نَمَارَتُهُ فَرَسُهُ ، وَ [وفي هامشه: صح : عاوه يعوره ويعيره أَى أَمَعْدُه وذَهِب بِهِ ] . وأست ترى السنت رواية صد عادية ع

الصواب، وأن حاشيته فى الهامش لامحلّ له لى هذا المقام . (٢) أى آجتمع البول فيه ، فهو لى حاجة شديدة إلى تصريفه ، ومنه الحديث : «لارأَى لحاقب ولا لحاقن» أى لمن تشتد به الحاجة الإخراج من أحد السبيان و يكون مضعارا لحبسهما .

<sup>(</sup>٣) [أنظرحاشمية ١ صفحة ١٢٣ من هذا الكتاب]

<sup>(</sup>٤) سـ : عليه ٠

<sup>(</sup>ه) روى هذه الحكاية بحرفها في "المحاسن والمسارى" (ص ٥٠٥ – ٥٠٩).

تغافل أنو شر وان عن سرقة الجام

Ś

وهكذا يُحكى عن أنو شروان أنه قعد ذات يوم في نيروز أو مَهْرَجُانٍ ، وُوضِعتُ الموائد، ودخل وجوه الناس الإيوان على طبقاتهم ومراتهم، وقام المُوكلون بالموائد على رؤوس الناس ، وكشرى بحيث يراهم ، فلما فرغ الناس مر الطعام ، جاؤوا بالشراب في آنية الفضة وجامات الذهب ، فشرب الأساورة وأهمل الطبقة العالية في آنية الذهب ، فلما آنصرف الناس ورُفِعَتِ الموائد، أخذ بعض القوم جام ذهب فأخفاه في قبائه ، وأنو شروان يَلحَظُهُ ، فصرف وجهه عنه ، وأفتقد صاحب الشرايب الحام ، فصاح : لا يَحْرَجَن أحد من الدار حتى يُفتش ، فقال كسرى : لا نتعرض لأحد! وأذن للناس فأنصرفوا ، فقال صاحب الشراب : أيها الملك ! إناقد فقدنا بعض آنية وأذن للناس فأنصرفوا ، فقال صاحب الشراب : أيها الملك ! إناقد فقدنا بعض آنية عليه ، فأنصرف الرجُل بالجام ،

تغافل معادية عن كيس الدنانير وهكذا فعل معاويه بن أبي سُفْيان في يوم عيد، وقد قعد للناس، و وُضِعت الموائد، (٤) وبدر الدراهم والدنا نير للجوائز والصَّلات. فجاء رجَّلُ من الجماعة، والناسُ يأكلون، فقعد على كيس فيه دنا نير، فصاح به الحَدَّم: تَنَحَّ، فليس هذا بموضع لك! فسيمع معافية،

 <sup>(</sup>١) هذه الكلمة بفتح الميم وبكسرها ، والفتح أشهر ، كما يذلُ عليه المعجم الفارسي الإنكليزي لرتشاردسُن .
 وضبطها ياقوت بالكسر (ج ٤ ص ٦٦٨) واخترنا الفتح لجريانه على ألسة المصريين

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل العلويل المفيد المشحون بالا سانيد الذي أورده العلامة دوزى الهولندي على هسذه المكلمة في معجم الثياب عنسد العرب (ص ٣٥٢ ــ ٣٦٤) وقد قال في آخره إن الهولنديين أخدرا هذا اللفظ عن (قباى) في اللسانب الفارسي فنقلوه إلى لغتهم وقالوا (Kabaai) للدلالة على الثوب الذي يسميه الفرنسيون Robe de chambre.

<sup>.</sup> ٧ (٣) رواها بَاختصاريسيرجدّا صاحب "المحاسن والمماوى" (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) [رابع الحاشية رقم ١ ص ٣٧] . وفي صد : وبدر .

فقال: دَعُوا الرُجَلَ يَقَعَدُ حيث آنتهي به المجلس، فأخذ كيسا فوضعه بين بطنه وتحجزة سراويله ، وقام، فلم يجسُر أحدُّ أن يدنُوَ منه، فقال الخادم: أصلحَ اللهُ أميرَ المؤمنين! إنَّه قد نقص من المال كِيسُ دنانيرَ، فقال: أناصاحبُه، وهو محسوبُ لك،

وهذه أخلاق الملوك معروفةً في سِيَرِهِم وكتبهم.

و إنما يَتَفَقَّدُ مثلَ هذا مَن هو دون الملك، فأمَّا المَلك، فيجِئُ عن كلَّ شئُ ويصغُر • عنده كلَّ شئ. عنده كلَّ شئ.

> الرّدَ على قولهم : المنبون لامحمود ولا مأجور

والعامة تضع هذا وما أشبهه فى غير موضعه ، و إنما هو شئ ألقاه الشيطان فى قلوبهم وأجراه على السنتيم ، حتى قالوا فى نحو من هذا فى البائع والمشترى : "المغبون لا محودٌ ولا مأجورٌ" . فحملوا الجهلة على المنازعة للباعة ، والمشاتمة للسَّفَلة والسُّوقة ، والمقاذفة للرعاع والوضعاء ، والنظر فى قيمة حبَّة ، والاطّلاع فى لسان الميزان ، وأخذ المعايير بالأيدى .

و بِالْحَرَى أَرْبَ يَكُونَ المغبونُ مَحُودًا ومُأْجُورًا . اللهممُ إلّا أَن يَكُونَ قالَ له : (٥) الْغَبِنِّ . بَلَ لُو قالها ، كانت أكرومة وفضيلة ، وفَعْلة جميلة تدلَّ على كرم عُنصرِ القائلُ وطِيبِ مُرَكِّيهِ .

10

<sup>(</sup>١) موضع التُّكَّة من السراو يل ·

<sup>(</sup>٢) رواها باختصار صاحب "المحاسن والمساوى" (ص ٢٠٥)

<sup>(</sup>٣) صد : "والمفارقة للزعازع والوضعاء".

<sup>(</sup>٤) جمع سيار ٠

<sup>(</sup>ه) سه: "مكرمة" . | وهما بمنى واحد | .

ولذلك قالت العرب: ﴿ السَّرُو التَّفَاقُلُ ! ﴾

وأنت لا تجد أبدًا أحدًا يتغافل عن ماله إذا خرج ، وعن مبايعته إذا تُمبِنَ ، وعن التقصّى إذا بُحِسَ ، إلّا وجدّت له فى قلبـك فضـيلة وجلالة ماتقـدر على دفعها . وكذا أدّبنا نبينا (صلى الله عليه وسلم)فقال : وميرَّحُمُ الله سَهْلَ الشراء، سَهْل البيع ، سَهْل القضاء، سَهْل التقاضى! "

> وهذا الأدب خارج من قولهم: والمنبونُ لا محودٌ ولا مأجورٌ. " وقال معاوية في نحو من هذا: والني لأجُرُّ ذيلي على الخدائم. "

> > وقال الحسن (عليه السلام): (اللهُمن لا يكون مَكَّاسًا ."

كلمة معارية

(ID)

كلة المسن

سلیان بن عبدالملك وآلأعرابی الذی أحذ رداه وفيها يُحكَىٰ عن سليمان بن عبد الملك أنه خرج فى حباة أبيه لِمَزَّهه، فبسط له فى صَعْراء، فتفدّى مع أصحابه، فلما حان آنصرافه، تشاغل غلمانه بالتَّرْحال، وجاءَ أعرابيُّ فوجد منهم غَفْسلَةً، فأخذ دُوَّاجَ سسليمان فوميٰ به علىٰ عاتقه، وسليمانُ ينظر

(١) في سمه: " السروالتقامل" • [وانظر الحاشية ٥ من صفحة ٥٧ من هذا الكتاب] • ومن المأثور عن السفاح قوله: " التفافل من سجايا الكرام" • (شذرات الذهب ج ١ ص ٢١٥) •

ولشاعرهم:

ليس الغيُّ بسيُّدٍ في قومه ﴿ لَكُنَّ سَيَّدٌ قومه المنتمابي •

- (٢) في الأصل: ولا عن.
- (٣) صد : "درسم الله من سَبَّل الشراء وسَهْل البيع" ، والذي رأيتُه في معيم البناري : "درسم الله رجلا سنه الم والذا المسترى وإذا التنفي" . (ج ٣ ص ٧ ه ، طبع بولاق سنة ١٣١١)
  - (١) صه : لنتزهه .
- (ه) الدُّرَاجِ هو الحَاف الذي يُلْسَ. ولعل شبيه بالملحفة الممهاة الآن بالمُضَّر بِيَّة ، وَأَنظر ما كتبه عليه درزى في فاموس الثياب (ص ١٨٦) وليس فيه تفصيلٌ يشرح المنى ، قال في مطالع البدور : مُوجهد لأمَّ المترَّ ثلاثة دواريج كانت تستمملهن ، فتُوَمَّ الدُّرَاجِ بأكثر من ألف ديناد (ج ١ ص ٢٠).

إليه، فبصربه بعض حشمه، فصاح به: آأتي ماعليك! فقال الأعرابي : "الالعَمْرى! لا أُلْقيه ولا كرامةً! هــذا كُسُوة الأمير وخِلْعته"، فضحك سليمان وقال: صــدق أنا كَسُوْتُه. فمرّكأنّه إعصارُ الربح،

جعفر بن سلمان وسارق الدرّة (منزي

وأحسنُ من هـذا مافعله جعفر بن سليان بن على بالأمس، وقد عُثِرَ برجل سرق دُرّةً رائعة، أخذها من بين يديه ، فطلبتُ بعد أيامٍ فلم توجد ، فباعها الرجل ببغداد، وقد كانت وُصِفتُ لأصحاب الجوهر ، فأخذ وُمِل إلىٰ جعفر فلما بَصُرَ به ، آستحيا منه وقال : ألم تكن طلبتَ هذه الدرّة مني ، فوهبتُها لك؟ قال : بلي ، قال : لا تعرّضوا له ! فباعها بما تَقَ ألف درهم ،

++

إكرام أهلالوفاء وشكرهم

وذلك أنه لا يوجد في الإنسان فضيلة أكبر ولا أعظم قدرًا ولا أنبُلُ فعلا من الوفاء. وليس الوفاءُ شكر اللسان فقط، لأن شكر اللسان ليس على أحد منه مؤونة.

وآسمُ الوفاء مشتملٌ علىٰ خِلالٍ:

(٢) فمنها \_ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلُ مَن أَنْهَمَ عليه ، محضرة المَلك فَمَنْ دونه . فإن كان المَلك ، ١

<sup>(</sup>١) رواها في "المحاسن والمساوى" (ص ٢ - ٥)٠

<sup>(</sup>٢) سمه : "إن" صمه : "وإن" . [ووضعتُ حرف الفاء لمنع التشويش في الحملة ؛ والأضط '. في السياق . |

إليه. فبصربه بعض حشمه، فصاح به: ألقي ماعليك! فقال الأعرابي : والالعَمْرى! لا أُلْقيه ولا كرامة! هــذا كُسْوَة الأمير وخِلْعته ". فضحك سليمان وقال: صــدق أنا كَسُوْتُه. فرّكأنّه إعصارُ الربح.

جعفربن سلميان رسارق الدرَّة (منه

وأحسنُ من هـذا مافعله جعفربن سليان بن على بالأمس، وقد عُثر برجل سرق دُرّة رائعة، أخذها من بين يديه، فطلبت بعد أيام فلم توجد، فباعها الرجل سغداد، وقد كانت وُصِفت لأصحاب الجوهر، فأخذ وحمل إلى جعفر فلما بَصَر به، آستحيا منه وقال: ألم تكن طلبت هذه الدرّة مني، فوهبتها لك؟ قال: بلي، قال: لا تعرضوا له! فباعها بمائتي آلف درهم،



ومن أخلاق المَلك إكرامُ أهل الوفاء و يِرَّهم والاَستنامة إليه - ما جسم التقدِمة ما ما الحاصِّ والعام والحاضر والبادى.

إكرام أهلالوفاء وشكرهم

وذلك أنه لا يوجد في الإنسان فضيلة أكبر ولا أعظم قدرًا ولا أنبَلُ فعلا من الوفاء . وليس الوفاء شكر اللسان فقط ، لأن شكر اللسان ليس على أحد منه مؤونة .

وآسمُ الوفاء مشتملٌ علىٰ خِلاكٍ:

فنها \_ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلُ مَن أَنْهَمَ عليه ، بحضرة المَلك فَمَنْ دونه . فإن كان المَلك م

<sup>(</sup>۱) رواها فی "انحاسن والمساوی" (ص ۲ ۰ ۰) ۰

 <sup>(</sup>۲) سمه: "إن" صمه : "و إد" . [ووضعتُ حوف العاء لمنع التشويش في الحملة ، والآضد' في السياق . ]
 في السياق . ]

ولذلك قالت العرب: ﴿ السَّرُو التَّمَاقُلُ ! ﴾

وأنت لا تجد أبدًا أحدًا يتغافل عن ماله إذا خرج ، وعن مبايعته إذا عُبِنَ ، وعن التقصّى إذا بُخِسَ، إلّا وجدْتَ له في قلبـك فضــيلةً وجلالةً ماتقــدر على دفعها .

وَكِذَا أَدْبِنَا نَبِينَا (صلى الله عليه وسلم)فقال: ووَيَرْحَمُ الله سَمْلَ الشراء،سَمْل البيع، سَمْل القضاء،سَمْل التقاضي! "

وهذا الأدب خارجٌ من قولهم: والمغبونُ لامجودُ ولا مأجورٌ. "

وقال معاوية في تحو من هذا : ووإنى الأجر ذيلي على الخدائع . "

وقال الحسّن (عليه السلام): والمؤمن لا يكون مَكَّاسًا . "

كلبة معاوية

(W)

كلبة الحسن

سلیان بن عبدالملا*ث* والأعرانی الذی أخذ دداءه وفيا يُحكَى عن سليان بن عبد الملك أنه خرج فى حباة أبيه لِمُتَرَّعه، فَبُسِطَ له فى صَعْراء، فتنسدُّى مع أصحابه. فلما حان أنصرافه، تشاغل غلمانه بالتَّرُحال، وجاءَ أعرابيُّ فوجد منهم غَفْسَلَةً، فأخذ دُوَّاجَ مسليان فرمىٰ به علىٰ عاتقه، وسليانُ ينظر

(١) فى سمه: " السروالتفافل" . [وأنظر الحاشية ه من صفحة ٥٥ من هذا الكتاب] . ومن المأثور
 عن السفاح قوله : " التغافل من سجايا الكرام" . (شذرات الذهب ج ١ ص ٢١٥) .

ولشاعرهم :

ليس الغيُّ بسيِّدٍ في قويه ﴿ لَكُنَّ سَيَّدٌ قومه المنتابِ •

- (٢) في الأصل: ولا عن.
- (٣) صد : "درح الله من مَهُل الشراء وسهل البيع" · والذي رأيتُه في صحيح البخاري : "درح الله رجلا الشما إذا باع رإذا آشتري وإذا آنتضي" · (ج ٣ ص ٧ ه ، طبع بولاق سنة ١٣١١)
  - (٤) صد: لمنتزهه،
- (٥) الدُّرَاج هو الحماف الذي يُلْبَسَ ، ولعل شبيه بالملحفة المساة الآن بالْمُفَرَّ بيَّة ، وأنظر ماكتبه عليه دوزى فى قاموس النياب ( ص ١٨٦ ) وليس فيه تفصيلٌ يشرح المعنى ، قال فى مطالع البدور : حُبَهد لأُمَّ المعتزَّ ثلاثة دواد يج كانت تستعملهن ، حَقُوم الدُّرَاج با كثر من ألف ديناد ( ج ١ ص ٢٠) .

فيــه سيِّيِّ الرَّأَى، فليس من الوفاء أن يُعينــه علىٰ سوء رأَيه. فإنْ خاف سَوْط المَلك وسيفه، فأحسنُ صفاته أن يُمسِكَ عن ذكره بخيرٍ أوشرً.

ومنها ــ المؤاساة للصاحب في المسال حتى يقاسمه الدرهم بالدرهم والنعل بالنعل والثوب بالثوب.

ومنها ــ الحفظ له في خَلَفه وعياله ، ما كان في الدنيا ، حتى يجعلهم إسوة عياله في المناه في الحقيب والحقيب والحيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحقيب والحيب والحقيب والحقيب والحقيب والحيب والحيب والحقيب والحيب والحيب والحقيب والحيب والح

ومنها ــ الشكرله باللسان والجوارح.

وكانت ملوك الأعاجم كلَّها ، أولهُا وآخِرها ، لا يمنع أحدًا من خاصَّتها وعامَتها شُكَر مَن أنعم عليها أو على أحد منها وتقريظه وذكر نعمه وإحسانه ، وإن كانت الشريعة قد قتلت والمَلك قد تعفيط عليه . بل كانوا يعرفون فضيلة مَن ظَهَرَ ذلك منه ويأمرون بصلته وتعبُّده .

قباذ ومادح الجانی علی الملکة و يقال إن قباذ أمر بقتل رجل كان من الطاعنين على المملكة . فقيل . فوقف على و يقال إن قباذ أمر بقتل رجل كان من الطاعنين على المملكة . فقيل . فوقف على رأسه رجل كان من جيرانه فقال : وورحك الله! إن كنت \_ ماعلمت \_ لَتُكُرِمُ الجار وتصبع على أذاه ، وتواسى أهل الحاجة ، وتقوم بالنائبة! والمعجب كيف وجد الشيطان فيك مساغا حتى حملك على عصيان ملكك ، فحرجت من طاعته المفروضة إلى معصيته! وقديمًا مَا تَكَنّ ممن هو أشدٌ منك قوةً وأثبت عَزْمًا ، " فأخذ الرجل

 <sup>(</sup>١) [أنظر حاشية (٢) صفحة (٧٨) من هذا الكتاب].

صاحبُ الشَّرْطة فبسه ، وَآنتهي كلامه إلى قُباذَ ، فوقَّع ُقباذُ : يُحْسَسُنُ إلىٰ هذا الذي شكر إحسانًا فَعِلَ به ؛ وتُرفَعُ مرتبتُه ، ويُزاد في عطائه ،

Ŵ

" وهكذا فعل سسعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هُبيرة [المخزومی]، حين خُمِل رأس (المخرومی)، حين خُمِل رأس (المحددة) إلى أبى العبّاس [السسفاح] بالكوفة ، فعقد له مجلسا وجائوا بالرأس، فقام سعيد بن عمرو بن جَعْدة فأكبً عليه قياما طويلا، ثم قال: هذا رأس،

(٣) هو آخر خلفا، بن أُميّة بالمشرق .

وُلد سه ۷۷ وفيل سسة ۷۷ وَوَلْ لهذام وَنَ تعده من الخلفاء الجزيرة وأرمينية وأذر بجبان لغاية من المستة ۲۷ و وفي هذه السنة الأخيرة أظهر الخلاف على يزيد بن الوليد ثم سارق سنة ۱۲۷ إلى الشام وحارب سايان من هشام ودعا الناس إلى سايعته ، وتمت له البَيْعةُ بدمشق فى تلك السنة ، وهو الذى سَمْى يزيد كبن الوليد مالناقص ، وكانت وفاته بأوض مصر في سنة ۲۳۲ هجرية ، [وانظر صفحة ۲۵ من هذا الكتاب] .

۲.

70

وهو الممروف فى كتب التواريخ بمروان الفكرس، ومروان الحمار، ومروان الحمار المعادي . سماه العباسيون الذين خرجوا عليه وقلبوا دولته بالحارق نظير تسبيته بالفرس. وقيل إنه لُقب الحمار لأنه كان لا يحف له لبد فى محاربة الخارجين عليه . (كان يصل السير بالسير ويصبر على مكاره الحروب. ويقال فى المثل - "فلان أصبر من حمار فى الحروب" فلذلك لقب به ) . وقيل إن العرب أشكى كُلَّ مائة سنة حمارا - ( فلما قارب مملك بى أُميَّة مائة سنة لقبوا مروان بالحمار إذلك) . وربحاكان ذلك لفراره على حمار ( يدلُّ على ذلك قول رُوْمة أبن العجاج فى مدح النسماح :

مازال يأتى الأمر من أقطاره \* عر اليمير وعلى يساره \* مُشَوَّرًا لايُعشَّمَلُ بساره \* حَيَّهُ أَمَرَّ اللَّكُ فِي مُسَرارِهِ وفُرَّ مَرْوانُ على حسارهِ \*

<sup>(</sup>۱) رواها فی "المحاسن والمساوی" (ص ۱۱۶).

<sup>(</sup>۲) کان .ن .جالات مروان الجمدی ، واشترك معه فی وقعة الزاب (العلبری سلسلة ۳ ص ۲۰۶ ر ۲۲۶ والأعانی ج ۱۱ ص ۷۵ وابن الأثیر فی حوادث سنة ۱۱۵ ).

(1) أبى عبد الملك ، خليفينا بالاسس، رحمه الله! فوشب أبو العبّ اس فطعن فر وآنصرف آبن جمدة إلى منزله ، وتحدّث الناس بكلامه ، فلامه بنوه وأهله ،

= وأما تسميته بالجمعدى فنسبة إلى أخذه (سين كان واليا على الجزيرة) بتعاليم مؤدّبه الجمعد بن سُوّيد بن مُفَفة . وقع هذا الرجل إلى الجنزيرة فأخذ برأيه جماعة من أعلها - فلما حارب الخراسانيو السبوا إلى الجمعد ما رأوه من سمة علمه ، وكان الناس يذّبون مروان بنسبته إلى الجمعد ، وكان الجمعد المعتزلة وأظهر مقالته بحقق القرآن والقدو والآسستطاعة وغيرذلك أيام هشام ، ومن أقواله : "إذا يتولّد منه الولد ، فأنا صانع ولدى ومدّبره وفاعله ، لافاعل له غيرى ، وإنما يقال إن الله خلقه مجازاً لا ومن قوله : "إن كان النظر الذى يوسب المعرفة ، تكون تلك المعرفة فعلا لافاعل لها" ، وقيل إنه كان وعظه ميون بن مهران ، فقال : "لذّاء أنه أباذ أحبُّ إلى ما تدينُ به إ فقال له مهران : قتال الله ، وهو أمير العراق وشهد عليه مهران ، فطلبه المليفة هشام حتى ظفر به ، فأوسسله إلى خالد القسري" ، وهو أمير العراق بقتله ، فأنم من الحبس في وثاقه ، فلما صلّ العبد يوم الاضعى قال في آثر ضعلبته : "ان فعرفوا وخمشوا يقبل الله ، فأريد أن أضمى الوم بالجمع من المجمود و موم عليسه أن يقتله ، فأنه أريد أن أضمى الوم بالجمع من المجمود و موم عليه المعد من دوه فإنه يقول : ما كلم الله موسى ولا المحمد في الوم بالجمع من المجمود المن وذبحه ، فاله و فاله على الله والمحمد من المجمود المناه علية الموسى ولا المحمد المناه المحمود المحمد من المجمود المناه علية المحمد من وهو المناه المحمد من المجمود عليه المحمد على وفيه والمحمد على المحمد على ا

أتغلر الطبري سلسلة ٢ (ص ٩٤٠ و ١٥٦١ و ١٨٢٠ و ١٨٧٠ و ١٨٧٠) ؟ وأنفا (ج ١٨١ و ١٨٧٠) ؟ وأنفا (ج ١٨١ ص ١٢٣) ؟ والهمسر (ج ١٨ ص ١٢٣) ؟ والهمسر والا هواء والنحل (ج ٤ ص ٢٠٢) ؟ وأنساب السمعاني (ص ١٣١) ؟ وأبن الأثير (ج ٥ ص و الا هواء والنحل (ج ٤ ص ٢٠٢) ؟ وأنساب السمعاني (ص ١٣١) ؟ والقرق مي الفيرق لعب و ١٩٧٠ و ٢٣٩) ؟ وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص ١٨) ؟ والقرق مي الفيرق لعب المبدادي ، طبع القاهرة سنة ١٩١٠ (ص ١٤ و٢٠٢).

(١) هو كنية مروان الجعدي ، إسم آبنه .

(۲) أى فى حضه .

عرَّضْتنا ونفسك للبوار! فقال: آسكتوا، قبعكم الله! الستم الذين أشاروا على الأمس بحوّان بالتخلّف عن مَرْوان، ففعلتُ فى ذلك غير فعل أهل الوفاء والشكر؟ وماكان ليغسِل عنى عار تلك الفعلة إلّا هذه ، فإنما أنا شيخُ همامَةً، فإنْ نجوتُ يومى هذا مر الفنل، مُتُ غلّا، قال: فعل بنوه يتوقّعُون رُسُل أبى العبّاس أنْ تطرُقه فى جوف الليل، فأصبحوا ولم يأته أحدٌ، وغدا الشيخُ فإذا هو بسليم بن مُجالد، فلما بصر به ، قال: يا آبن جعدة! ألا أبشرك بجيل رأى أمير المؤمنين؟ إنه ذكر في هذه الليلة ماكان منك، فقال: ووافته! ما أخرج ذلك الكلام من الشيخ إلا الوفاءُ. وَلَهُو آفربُ منا قرابةٌ ، وأمشُ بنا رَحاً منه بمروان ، إنْ أحسنًا إليه! " قال: أجَلْ، والله! "

(١) تقول المرب: فلان هامَّةُ ، أي يعمير في قبره . ومعقول كُنْيَرُ \*

فَإِنْ تَذَلُ عَنْكِ النَّفَرُ أَوْ نَدَعِ الْمُونَى ، يَدُ عِالبَأْسَ تَسْسَلُو عَكِ ، لا مالتحدُّد ، وسُكُلُ خليسيل وامِّل فَهُو قائِلٌ : يَدُ مِنْ اَخْلِكُ هَــَذَا هَاسَةُ اليومِ أَو غُدُ .

١.

يقال : فلان هامة اليوم أوغد ، أى يموت في يومه أوغده . و يقال ذلك الشيخ إذا أسنَّ ، والمر من إذا طالت علنه ، والمحتقر لمدة الآجال . وفى الحديث أن أبا حديفة بن اليمان قال الثابت بن وقش الأمصارى وقد تخلف معه فى غزوة أُحدٍ : " إنهض بنا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما نحن هامة اليوم أوغدٍ " . (وكانا قد أسنًا) . ومرجع ذلك لاعتقاد العرب فى سألة الهامة . (واجع "الكامل" البرد ص ١١ ٢ و ٢٨ ٧ وكانا قد أسنًا) . ومرجع ذلك لاعتقاد العرب فى سألة الهامة . (واجع "الكامل" البرد ص ١١ ٢ و ٢٨ ٧ وكانا قد أسنًا)

 كاب تيس بنسعد ابن عبادة إلى معاوية وهكذافَعَلَ قَيْس بنسعد بن عُبادة [الأنصاريّ] بِمُعاوية بن أبي سُفيان ، حين دعاه إلى مُفارفة على بن أبي طالب والدخول في طاعته ، فكتب إليه قيس بن سعد:

و يا وثن آبن وثن! تكتُبُ إلى تدعوني إلى مُفارقة على بن أبي طالب والدخول في طاعتك وتخوفي بن أبي طالب والدخول في طاعتك وتخوفي بتفرّق أصحابه عنه وإقهال الناس عليك وإجفالهم إليك! فوالله في طاعتك وتخوفي بتقرّق أصحابه عنه وإقهال الناس عليك وإجفالهم إليك! فوالله الذي لا إله غيره! لو لم يبق له غيرى ولم يبقى لى غيره ، ماسالمتك أبدا ، وأنت حرّبه ، ولا دخلتُ في طاعتك وأنت عدوّه ، ولا آخترتُ عدوّ الله على وليّه ، ولا حزبَ الشيطان على حزبِ الله والسلام! "

الإســـكندر والمتقربون إليـــه بقتل ملكهم وفي سِسيرة الإِسكندر ذي القرنين أنه لما قصد نحو فارس، تلقّاه جماعة من أساورتهم برأس ملكهم وقلّة شكرهم للماورتهم ومن أسم عليهم، وقال: من غدر بملكه كان بغيره أغْدَرَ.

شــــیرو به ومادحه علی قتل أبر و یز (۱۱۱۲) وفيها يُحكىٰ عرب شيرويه أن رَجُلا من الرعيَّــة وقف له يوما، وقد رَجَعَ من الميدان، فقال: "الجمد لله الدى قتــل أبرويزعلىٰ يديك، وملَّكَك ما كنتَ أحقٌ به منه وأراح آل ساسان من جَبرِيَّتِه وعُتُوه وبُخله ونَكَده، فإنَّه كان ممن ياخذ بالحَبة،

<sup>(</sup>١) أطرف المسوديّ مكاتبات أخرى برت بينهما (ج ٥ ص ٤٥).

١٥ (٢) [أنطرحاشية ١ صفحة ٩ من هذا الكتاب.]

<sup>(</sup>٣) صد : «جبرؤته» . واخَبَرية القهر والغلبة . وفيها لفات كثيرة ذكرها فىالقاموس وفى كامل المبرد . وى حطبة عُبَنَة بن غُزُوال : "و إنه لم تكنُ سُوَّةٌ إلا تناسختها حَبَرِيَّة" . أى مُلك عالب وعضوض . [ أنظر "البيان والنبيين" ج ١ ص ١٧٢ ]

<sup>(</sup>٤) صد: بالإحة.

ويقتسل بالظنّ ، ويُضيف البرى ، ، ويَعمَلُ بالهوىٰ ، ، فقال شيرويه للحاجب: إخِيلُهُ إلى ، تَخْمَل ، فقال له :...

- ــ كم كانت أرزاقك في حياة أبرويز؟
  - ـ كنتُ في كفاية من العيش،
  - \_ فكم زِيد في أرزاقك اليوم؟
    - \_ ما زِید فی رزقی شیٌّ.
- ... فهل وترك أبرويز، فأنتِصرتَ منه بمــا سِمِعتُ من كلامك؟
  - . Y ...

قال ــ فما دعاك إلى الوقوع فيه، ولم يقطع عنك مادّة رزقك ولاَوَتَرَك في نفسك؟ وما للعامّة والوقوع في الملوك، وهم رعيّة؟

فَأَمْرُ أَنْ يُنْزَعَ لَسَانُهُ مِن قَفَاهِ، وقال: ومُعِقَّ مَا يَقَسَالَ إِنَّ الْمُرَسَّ خَيْرٌ مِن البيان فيا لا يَجِبُ . "

(٣) وحدَّثني. صَباح بن خاقان ، قال : حدَّثني أبي أنّ أباجعفر [المنصور] لما أتي برأس

المنصوروالضارب وأس الخارج عليه بعد قتله

- (۱) وتره سنة أى نصه . (معاح) [ساشية في صد]
- (٢) روى هذه الحكاية بالحرف في "المحاسن والمساوى" (ص ١١٤).
- (٣) هوصباح بنخاقان المِنْقَرَى ، كان نديم لمصب الزبيرى ، وكان من مشايخ المرورة والعلم والأدب . وكان متصباللفرزدق وجو يريفضلهما على الأخطل (أغافىج ٧ ص ١٧٤ وج ه ١ ص ٥ ١٠٠٠) . وكان متمصباللفرزدق وجو يريفضلهما على الأخطل (أغافىج ٧ ص ١٧٤ وجه ه ١ ص ٥ ١٠٠) . وكان هو ومصحب جليسين لا يكادان يفترقان وصديقين متواصلين لا يكادان يتصارمان (كامل المبرد ص ١٠٠٠) .

١.

10

إبراهيم بن عبدالله فُوضِع بين يديه ، جاء بعض أولئك الرُّو يُديَّة فضرب الرَّاس بعمود الرَّاس بعمود الرَّاس بعمود الله فيده ، فقال المنصور السَّيَّب : دُقَّ وجهه! فدقَّ المُسَيَّب أَنْهُ ، ثم قال [المنصور] له : يا آبن اللفناء! شجىء إلى رأس آبن عَمَى (وقد صار إلى حال الايدفع والاينفع) تضير به بعمودك ، كأنك رأيته وهو يُريدُ نفسي فدفعته عَنِّي ، أُنْرَج إلى لعنة الله وأليم عذا به!

المنصور ومادح هشام الا<sup>ع</sup>موى

**®** 

ويقال إن أبا جعفر وجه إلى شيخ من أهل الشام، كان من يطانة هشام، فسأله عن تدبير هشام فى بعض حروبه الخوارجَ. فوصف له الشيخ مادبّر، فقال: وفعل (رجمه الله) كذا من فقال المنصور: قُمْ، عليك لعنة الله! تَطأُ يُساطى، وتتربّم على عدقى؟ فقام الرجُل، فقال وهو مُولٌ: إنَّ نعمة عدوك لقلادةً في عُنقَى لا ينزعُها إلَّا غاسِلى، فقال له المنصور: إرجع ياشيخُ! فرجع، فقال له: أشهدُ

<sup>.</sup> ١ (١) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۲) هكذا فى سمه عصم و لا يمكن أن تكون الكلمة محرّقة عن الراوندية لأنهم قاموا على المنصور فى سنة م ي ا م و إبراهيم بن عبد الله كان قتله فى سنة م ي ا م ولم أتمكن بعد شدّة البحث وكثرة التنقيب فى سنة م ي التواويخ واللغة من الوقوف على معناها أو تقويها ولعلها تكون "الدورية" بعنى أصحاب الدور من المساكر وأرباب الحرس ، أو الزودية بمنى لابسى الزود ، ولكنى لست على ثقة من ذلك ، والذى فى آبن الأثير: ربيل من الحرس (ج ه ص ٤٣٧) ، وروى الطبرى هذه الحكاية على وجه آمر ووصف الرحل بأنه من السيّافة (سلسلة ٣ ص ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) هو المُسيَّب بن زهير الفتي وهو من ولد ضرار بن عمرو (و بنو ضرار من سادة ضة) . كان على شرطة أبي جعفر، وولاه المهدئ خراسان، وولى شرطة موسى الهادى، وكانت هذه الوظيفة في أبنائه لهارون والا مين والمأمون، (معارف آبن قتيبة ص ٢٠٠)

۲۰ (٤) صد : سو،

أنك نهيضُ حُرَّةٍ وغراسُ شريفٍ! عُدْ إلى حديثك! فعاد الشيخ إلى حديثه حتى اذا فَرَغ ، دعا له بمال ليأخذه فقال: ووالله ياأمير المؤمنين ، مابى من حاجة إليه! ولقد مات عنى مَن كنتُ فى ذكره آنفا ، فل أحوجنى إلى وقوف على باب أحد بعده ، ولولا جلالة عن أمير المؤمنين وإيثارُ طاعته ما ليستُ لأحد بعده نعمة ، " فقال المنصور: ومُمّت إذا شمّت ، فلله أنت! فلو لم يكن لقومك غيرك ، لكنت قد أبقيت للم عَبْدًا مُعَلَدًا" ، ويقال إن الرجُل كان من شَيْبان .

**©** 

الأدبعندما يتكلم الملك

++

ومن حقّ الملك ما إذا حضره سُمّارُهُ أُوعَدَّنُوه ما أَنْ لايُحرِّكَ أحدُّ منهم شَفَتَيْه مبتدنًا عولا يقطَع حديث بالآعتراض فيه عوان كان نادرًا شبيًا عوأن يكون غرضهم حُسْنَ الاستماع عواشنال الجوارح بحديث وفإذا فرغ من الحسيث فنظر إلى بعضهم عقد أذن له أَنْ يُحدِّنَه بنظير ذلك الجنس من الحديث، وليس له أَن يأخذ في غير جنس حديثه،

الأدب في تحديث الملك

وليس لمن حدّث الملك أن يفسد الفاظه وكلامه، بأن يقول في حديثه: ووفاسم من "أودو إفهم عن "أودو إهدا "أود اللاتري". فإنّ هذا وماأسبَهة عِيَّ من قائله وحَشُوُ من "أودو إهدا "(") (") (") في كلامه وخروج من بَسْط اللسان ودليلً على الفَدَامة والغثاثة. وليكن كلامُه

٧.

 <sup>(</sup>۱) نقل المسعودي هذه الحكاية بتصرف يسمير (ج ٦ ص ٢٧ و ١٦٨). ونقلها بالحرف الواحد في المحاسن والمساوى "(ص ١٢٠). وكان المنصور في أكثراً موره وتدبيره وسياسته مثباً لهشام في أفعاله ،
 لكثرة ما يستحسنه من أخبار هشام وسيرته . (شذوات الذهبج ١ ص ١٨١)

<sup>(</sup>٢) سمه: ونروج من بسط الزمان ، صد: وشروج يربط السان .

 <sup>(</sup>٣) الفَّدَامة اليق عن الحبة ، والكلام في تقل ورخاوة وقلة فهم .

<sup>(</sup>٤) هي سوء الخلق . ويعبِّرعنها العامُّةُ في أيامنا هذم بقولهم : الفتاتة . ومنها فلان غتوت .

(D)

كلامًا سهْلاً ، وألفاظُه عَذْبَةً مُتَّصِلَةً ، وسَـقَطُ تلامِه قليـلاً . فإذا فرغ من الحديث ، فليس له أنْ يصِـلَهُ بحـديثِ آخَر ، وإنْ كان شبيها بالحـديث الأوّل ، حتى يرى أنَّ الملك قد أقبَلَ عليه بوجهه وأصغى إلى حديثه ، [فإن أعرض] لشغل يه رض له ، وفليس له ]أن يمر فى جديثه وأن يصل كلامه ، فيحتاج الملك إلى الإصغاء إليه ويختاج الملك الى الإصغاء إليه ويختاج الى التشاغل بمـا عرض له ، فيجمع عليه أمرين ، فإنّ هذا شُخفُ من فاعله وخروج من الأدب ، ولكن لينصت مُطرقًا : فإن اتصل شُـغل الملك ، ترك الحديث ، وإن من الأدب ، ولكن لينصت مُطرقًا : فإن اتصل شُـغل الملك ، ترك الحديث ، وإن من الأدب ، ولكن أينصت مُطرقًا : فإن اتّصل شُـغل الملك ، ترك الحديث ، وإن

++

ومن حقَّ المَلك أن لا يُضْعَكَ من حديثه إذا حَدَّثَ ، لأن الضَّحِك بمحضرة الملك عدم الفحك من الملك من الملك على الملك من الملك من الملك من الملك عدم الملك من الملك عدم الملك من الحديث وأظهر السرور به . فذاك غرضُ حديثه . وإليه قَصَدَ . وإن سكتَ ، فلم يكن في الحديث ما يُلهيه ويُطربهُ أو يستفيدُ منه فائدةً ، كان قد سَـلمٍ من العيب ، إذ لم

يضعنك ولم يعجب.

++

ومن حقّ المَلك أنْ لا يُعاد عليه الحديث مرّ تين، وإن طال بينهما الدهر وغَبَرَتْ عدم إعادة الحديث مربن على الملك مربن على الملك بينهما الأيام، إلا أن يَذْكُره المَلك ، فإن ذَكَرَهُ ، فهو إذْنُ منه في إعادته .

وكان رَوْحُ بنُ زِنْباع يقول: أقمتُ مع عبد الملك سبعَ عشرة سنةً من أيامه، ما أعَدْتُ عليه حديثًا.

﴿ ﴿ ﴾ كلة ربح بن زنباع في المن

<sup>(</sup>١) أُنظرالحاشية ١ صفعة ٦٠ و١١٧ و١٣٠ من هذا الكتاب.

وكان الشَّعبَّ يقول: ما حدَّثُ بِحديثٍ مرَّتين لرجلٍ بعينه قطْ.

كلةالشعبي فيالمعنى

وكان أبو الدباس يقول: مارأيتُ أحدا أغزر علمًا من أبى بكر الْمُذَلِيِّ ، لم يُعِدْ علىَّ صلى الله على الله على المديث قطُّ.

كلمة السفاح

كلسة ابن عيساش في المعني

وكان آبن عَيَّاش يقبِل : حدَّثُ المنصور أكثر من عشرة آلاف حديث ، فقال لى ليسلة ، وقد حدَّثُ عن يوم في قار : قد آضْطُرِرْتَ إلى التَّكرار ، يا آبن عياش ! قلتُ : ما هذا منها ، يا أوير المؤمنين ، قال : أمَا تذكر ليسلة الرعد والأمطار ، وأنت عدّث عن يوم ذى قار ، فقلتُ لك : ما يوم ذى قار ، فقلتُ لك : ما يوم ذى قار بأصعب من هذه الليلة ؟

(١) هو نقيه العراق وأشهر من أن يذكر ٠٠٠

(٢) يعنى السفاح رأس الدولة العباسية .

(۳) أَظر حاشية ٣ صفحة ٩ ه من هدا الكتاب.

(٤) . ذو قار هو آسم ما و لبنى بكر من وا نؤ ، القرار من الكوفة ، حدث عيه معركة ها ثلة بين الدبب والعجم قبل البعثة النبوية ، وقيل بين غروق مدّر وأُمد ، إنتصرفها العرب على العدم انتصادا باهرا نعنُ به شمراؤهم وتحدّث به أخبار يُوهم ، وكيسنى هسذا اليوم أيضا بيوم الحيو ، ويوم حيودى قار ، ويوم حو القراة ر ، ويوم بطحاء ذى قار ، ويوم قراقر ، ويوم الجابات ، ويوم ذات العدوم ، وكابن مواضع حول دى قار ، ولكه الأشهر والأكثر في الإستمال ،

10

(ه) القار (بنخفيف الراء) هير في لغة العرب هذا الأسود (الرمت) الذي تُعلَّلُ به السُّفُن ، وهو شجر مرّ أيضا (عن تاج العروس) ، وفي لغة الفرس يدل على البياض وعلى السواد (لا نه عندم من أسماء الأسداد) ؟ وقدأ ظلقوه من باب التوسع على الثاج وعلى الزفت بسبب لونيما ، وليس يستماد من الحكاية التي أوردها إلى حظ (مع ملاحظة المصور على جليسه) أن المعركة رقعت في أيام الشتاء ، ولا أنه ربحا كان لتسميها بيوم ذي قار علانه بنزول الثلج وأن الموضع و بما سي بهذا إلا سم لهذه المناسبة ، والحقيقة أن الففل عربي صميم لا نه اسم ماء .... مواطن إعادة الحديث على الملوك وكان الشَّرْقِيُّ بنُ الفُطَامِيِّ يُعيد الحديث مهارًا ، وذلك أَنَّ أكثر أحاديث مضاحيك ، وكانت تُعجب المهدي فيستعيده ،

لبنى بكر بن واثل كما ذكرنا فى الحاشية إلسابقة ، ولأن من نظر إلى الخريطة الجغرافية يتبين له أن عرض هذا المكان مما لا يقع فيه التلبع ، فوق ذلك فالمطومات التاريخيسة تدل على أن هذه الحرب وقعت في أيام الفيظ ، يدل على ذلك قول التنظيم الذى يريد هلاك بكر بن واثل ، حيثا استشاره كسرى أبر و يزفى أمرهم : "أمهلهم حتى يتبغلوا بريتساقطوا على ذى قار، بسأقط الفراش فى النار . فتأخذهم كيف شئت " (إبن الأثير ج ا ص ٢٥٧) ، و يؤيد ذلك و يوضعه مارواه صاحب المقد الفريد (ج ٣ ص ١١٣) فقسد أورد حديث التغلي مع كسرى هكذا :

" ... باخير اللوك ! ألَّا أَدَّلُكُ عَلَى غَرَّة بكر ؟

1.16\_

... أقرَّها ، وأُظْهِر الإضراب عنها حَيُّ يَجِلَها القيظُ ويَدنِهَا منك · فإنهم لوقاظوا ، تساقطوا عليك بمسالم في وادٍ يقسَال له ذوقارٍ ، تساقُطَ الفَرَاشِ في النار . "

و إنما الذي أشار اليه المنصور هو آشستداد الأمر وسرج الحال وآمطلام الحرب، كما كانت ليلته شديدة رعدها ومطرها .

- ه ١ ( إُنَظر التفصيل عن تلك الواقعة وسببها في معجم البلدان ج ٢ ص ١٠ ــ ١٢ ؟ "والأغانى" ج ٢٠ ص ١٣٠ ــ ٥ مس ١٣١ مس ١٣٠ ــ ٥ مس ١٣١ مس ١٣٠ ــ ٥ مس ١٣١ مس ٣٥٠ ــ مس ١٣١ مس ٢٥٠ ــ ومن ٢٥٠ مس ٣٥٠ مس ٢٥٠ عندي" ج ١ ص ٢٣٣ ؟ "وتاج البروس" في ق و د ٠ )
- (١) سماء فى القاموس شرقى بن القطامى" ، وفى شرحه عن بعض أهل االلغة أنه بفتح الراء ، والفطامى" بفتح المقاف فى لغة قيس وعند سائر العرب بالضم ،
- . ٢ وهو الوليد بن الحَمَيْن الكلي والشرقُ لقبه ، كما أن القطام لقب أبسه ، كوفي ما فرالعسلم والا دب ؟ وأشتهر بعوفة الانساب ورواية الانجب والدباوين ، ولكنه في الحسديث معدود بن الضعفاء ، كان ==

وكان آبن دَأْبٍ إذا حدّث موسى أمير المُؤمنين بالحديث، أعاده عليمه في القابلة حتى يحفظه.

ويقال إنه لم يُسامِر الخلفاءَ أحدُّكان أنبل من عيسٰى بن دَأْبٍ، ولا أتمْ صنعةً ولا أحسنَ ألفاظا ولا أفكَد مجنسا ولا أعظَمَ أُنَّهَة وقدْرًا منه ، وكان عيسٰى بن دأْب يُتّكِئُ في مجلس أمير المؤمنين ،

= صاحب سَمْر، أقدمه أبو جعفر المنصور ليملًّ ولده المهدى ، وقد سأله : "عَلَامً يَوْق المره؟ فقالم : أصلح الله الخليفة أ على معروف قدسلف ، أو مثله يؤتنف ، أو قديم شرف ، أوعلم مُعلَّرف ، " ضَّه المنصور إلى المهسدى حين خلفه بالرَّيّ ، وله مُعسه هناك حديث ظريف عن الغريين (ساقه في "مروج الذهب" ج ٢ مس ٢٥١ م و ٢٥١ م ٢٥١ م ١٥٢ م ٢٥١) . وله كتب في التاريخ والأنساب ، روى عنها المسعودي و ياقوت والبلاذري ، وله قصيدة في الغريب . سأله رجل ذات يوم عما كانت تقرؤه العرب في صلاتها على موتاها ، فقال : لا أدرى ، فقال له الرجل : كانوا يقرؤن :

## ماكنتَ وكواكا ولا بزَرَبُّك ۞ رُوَيدك حتى بيعث الخلق اعتُهُ

فد در الله المناصرة على الجمعة و (انظر من كاب الفهرست عمل ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و المناص المناص ١٠٠ و المناص ١٠٠ و المناص و ال

۲.

**®** 

ولم يكن همذا لأحد، غير أنه يُحكَىٰ أن رَوْح بن زِيْبَاع مَرِضِ فكان يدعو له عبدُ الملك بن مروان بُمِنِّكِا،

++

الأدب في تعديث الملاء

## وعلىٰ الحسدُّث لللك أنْ لا يعجَلَ في كلامه، وأن يُدج ألفاظه، ولا يُشير بيده،

== وكان يقول له : "ما استعللت بك يوما ولا لبلا ، ولا غبتَ عن عيني إلا تمنيتُ أن لاأرى غير ك " . أمر له مرة بثلاثين ألف دينار . فعاكسه الحاجب في قبضها ، فتركها ، ثم رآه الهادى ، وليس معه إلاّ غلام واحد ، فأخذ عليه عدم ظهور النعمة فيه ، فلها دخل إليه عرَّض له بذلك وقال له : "أرى ثو بك فسيلا ، وهذا شنا ، يحتاج إلى الجديد . " فقال : باعى قصير ، فقال : وكيف ، وقد صرفنا إليك مافيه صلاح شأنك ؟ فقال : ماومل إلى ، فدعا صاحب بيت الممال واستحضر الثلاثين ألف دينار و حملها بين يديه .

(١) دخل محمد بن عمران على المأمون ذات ليلة ، فحمل يأمره و ينهاه ، ثم دعا له مُعَمَّكُما ، فقسال : أُعبدك ما لله ، ياأ مبر المؤمنين ! ما كنتُ لأتَّكِى في مجلسك ! فقال له : إن على قلبك من ذلك ثِقُلًا وموُّونة ، فأردنا أنْ يستر يح مدنك ليفرُّح لنا قلبك . ("مطالع البدور" ج ١ ص ١٠)

روى هذه الأحوال صاحب ووعاس الماوك، بالحرف الواحد عن الماحظ دون أن يسبه (ص ٢٤).

(٢) من قولهم : أدبج الحبل أجاد فتله ، وقيل : أحكم فتله فى رتَّة ، (عن تاج العروس)

40

ولا يُخرِّك رَأْسه، ولا يَرْحَف من مجلسة ، ولا يُراوح بين قَمْدته ، ولا يرفع صوتَه ، ولا يلتفت يمينًا ولا شِمالًا ، ولا يُقيسل على غير اللَّك بملاحظته ، ولا يكون غرضه أنْ يسمّعَ حديثَه أو يفهَم عنه سِواهُ.

أمارات الملوك الجلساءبالانصراف

CD

ومن حقّ الملك \_ إذا تثامب أو ألق المرُّوحة أومدٌ رجليْه أو تمطَّى أو آتَكَا أوكان فحالٍ فصار إلىٰ غيرِها نما يدلُّ علىٰ كسله أو وقت قيامه \_ أن يقوم كلُّ من حضره.

وكان أردشير بن بابك اذا تمطَّى ،قام سُمَّاره .

وكان الأَرْدَوَان الأحراه فقت من الليل وساعات تُحصى. فإذا مضت، جاء الغلام بنعله ، فقام من حَضَرَهُ.

\*وكان يُستاسِف إذا دلك عينيه ،قام من حضره .

وكان يزدجرد الأثيم إذا قال: <sup>وو</sup>شَبْ بِشِدْ ،، قام سُمَّاره.

وكان بهرام جور إذا قال: ﴿ فَنُومُ مُ خَفْتَارٌ ''، قام شُمَّاره.

وكان قُباذ إذا رفع رأْسه إلىٰ السياء، قام سُمَّاره. \*

وكان سابور إذا قال: ووخسبك بالنسان! " قالم سُمَّارة.

(١) صد: كله • (بمني كلاله)

(٢) لمل الصواب: "إلاصنر" . [وأنفلر ألحاشية ٦ من صفحة ٢ ٩ وصفحة ١ ٥ ١ من هذا الكتاب إ

(٣) جملة مارسية معناها: صار الليل ، وفي هامش صد: يقول ذهب الليل ،

(٤) جملة فارسية معناها : نام مسرورًا (٩)

(٥) هذه الفقرات الاربم المحصورة بين النجمتين " مقولة عن ص. .

١.

10

(۱)
 وكان أنوشروان إذا قال: وتقرّت أعينكم! ٣ قام سُمّاره.

(٢) وكان عمر بن الخطّاب إذا قال: والضلاة! أنا قام سُمّناره، وكان ينهي عن السّمر بعد صلاة العشاء.

وكان عثمان إذا قال: والعزة لله! " قام سُمَّارُه.

وكان معاوية إذا قال : وفنهب الليل! " قام سُمَّاره ومَن حضره. (ع) وكان عبد الملك إذا ألق المُخْصَرة، قام مَن حضره.

(٦) \*وكان الوليد اذا قال: <sup>رو†</sup>ستودعكم الله!<sup>٢٢</sup> قام مَن حضره.

وکان الهادی إذا قال: <sup>وو</sup>سلام علیکم !<sup>۳۲</sup> قام مَن حضره. (۷) م.

وكان الرشيد إذا قال: وفسبحانك اللهم وجملك! " قام شماره .

ا (۱) وكان كيشاسف يدلك عينه ؛ فريزد جرد يقول : شب بشد (أى مضى الليل) ؛ وبهرام يقول : نُوم خوش باد (أى كُنْ مسر ورّا) ؛ وأبرو يزيمدّ رجليه ؛ وقباذ يرفع رأسه إلى البياء ، (عن "محاضرات الراغب" ج ١ ص ١٢١ ، والتفسير العربي الاقل عن المرحوم محمد عارف باشا في حاشية " المحاضرات") (٢) إذا قال قائمت العملاة ، (في "محاضرات الراعب" ج ١ ص ١٢١)

<sup>(</sup>٥٪ فى المسنوديّ (ج ٥ ص ٧ ه ٧) وفى الراغب فى الموضع السابق بيانه ، أنه كان يقول : "إذا شلتم" وكانب سادات العرب يقولون جليسنهم : "إذا شئت فقم ! "وهذه الجلة استعملها مصغب بن الزبير، كا فى الأغانى . (ج ٢ ص ١٣٨٨)

<sup>(</sup>٦) هذه المبارة المحصورة بين نجتين منقولة عن صد .

<sup>(</sup>٧) سيمان الله (الراغب ج ١ ص ١٢١)

وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب النعل، قام مَن حضره. وكان الواثق إذا مسَّ عارضَيْه وتثامب، قام شُمَّارُه.

(۱)
 وكان المأمون إذا آستلق على فراشه ،قام من جضره .

غير أن بعض من ذكرنا كان ربما قام بجنس آخر من الإشارة والكلام، وإنما أضفنا إلى كلّ واحد منهم أغلبَ أفعاله كانت عليه.

++

ومن حقّ الملك أن لا يُعابَ عنده أحدُّ، صَغْرَ أو كَبْر.

غير أن من أخلاقها التحريشَ بين اثنين، والإغراءَ بينهما.

عدم ذكر أحد بالميب في حضرة الملك تحريش الملك بين رجاله

فن الملوك من يُدبّرُ في هدذا تدبيرًا يجب في السياسة . وذاك أنه يقال : قل آشان آستو يا في منزلة عند الملك والجاه والتّبَع والعزّ والحُظْوَة عند السلطان فآتفقا ، إلّاكان ذلك الآتفاق وَهُنّا على المملكة والملك ، وفسادًا في تدبيره . وذلك أنهما إذا آتفقا ، وهما وزيرا الملك ، كانا من من شا آأن ينقضا ، البرم الملك ويَعلّا ماعقد ويُوهِيا ماأكد من قدرًا على ذلك الآتفاق والمجامعة . ومنى آنفصسلا حتى يتباينا أو يتحارنا كان تباينهما

10

۲.

<sup>(</sup>١) هدهالعبارة عير واردة في صويم . و إذا كانت صحيحة فمكانها بعد الكلام عن الرشيد ، أي فبل هذا الموضع بسطرين .

<sup>(</sup>٢) فى "مطالع البدور فى منازل السرور" (ج ١ ص ٤ ١٨) أن أوّل من جعل لندمائه أمارة ينصرفون بها من يجلسه إذا أراد، كبرى وهو أن يمدّ رجله عنوف أنه يريد قيامهم، فينصرفون و تبعه الملوك . فكان فيروز الأصغريدلك عينيه، وكان بهرام يرفع رأسه إلى الساء وكان فى ملوك الإسلام معاوية يقول: المرة قد ! ، وعبد الملك يلتى المروحة من يده - وحدّ بهذا الحديث عندبعض البحلاء وسُمثل ما أماريه ، فقال: إذا تلت " ياغلام ، هات الطعام ! " و تفار أيضا " ومحاضرات الراغب" (ح ١ ص ١ ٢ ١ )

أُنْسَتَ فِي نَظِّامِ الْمُلِكَ وَأُوكِد فِي عَزِّ الْمُلَكَة ، وَكَانَ مَتَىٰ أَراد هــذا شيئا ، أَراد الآخَر خلافه . فإذا تباينا في ذات أنفسهما ، آجتمعا على نصيحة الملك ، شا آ أم أَبَيّا ، وآثرها كلَّ واسد منهما على هوئ نفسه ، وآنتظم لَلك تدبيره وثمَّ له أمرُه .

وون الملوك من لا يقيد إلى هذا ولا يكون غرضه الإغراء بين و زرائه و بطانته لهذه العلَّة ، بل ليعرف معايب كلّ واحد منهما ، فإن معرفة ذلك تقطع الوزير عن الأنبساط في حوائبه والتسحُّب على مَلكه .

++

(المثل) أداب السغير

ومن الحقّ على الملك أن يكون رسولُهُ صحبتَ القطرة والمزاج، ذا بيانِ وعبارةٍ، بيسرًا بخارج الكلام وأجو بته، مؤدّيا لألفاظ الملك ومعانيها، صدوقَ اللهُجَة، لا يميل إن طمع ولا طَبَع، حافظًا لما مُحمِّلَ.

وعليٰ الملك أن يَمتحِن رسوله يُحنَّةٌ طو بلةً ، فبل أن يجمله رسولا.

لا خَيْرَ فَى طَمْعِ يَهْدِى إلَىٰ طَمْعٍ ۚ ۚ وَعُقَّةٌ مَن قِوام العيش تَكفيني .
(عن تاج العروس)

مير و.... والغمة البلغة من العيش ·

<sup>(</sup>١) كاد.السقّاح، إذا تعادى ريحان من أصحابه وطانته، لم يسمع من أحدهما فى الآخر شيئا ولم يقبله، ريان كان القائل عنده عدلا فى شهادته و إذا أصطلح الرحلان لم يقبل شهادة واحد منهما لصاحبه ولا عليه و يقول إن الصغية القديمة تولّد العداوة المحضة وتحمل على إظهار المسالمة وتحمّل الأهمى التي إذا أستمكنتُ لم تُبتي و (شذرات الذهب ج ١ ص ٢١٦)

<sup>(</sup>٢) الطَّبَعُ : الشَّيْنُ والسُّب ومنه الحديث : "إستعيدُوا بالله من طَّبَعَ يَهْدِى إلى طبع " " أخذه عُروة بن أُذْبِية شاعر قريش فقال :

سسنة ملوك العجم في المنبار السفير

وكانت ملؤك الأعاجم ... إذا آثرت أن تختار من رغيتها من تجعله رسولا إلى بعض لملوك الأم ... تمتخنه أؤلا، بأن توجّهه رسولا إلى بعض خاصّة الملك ومّن في قرار داره في رسائلها . ثم تقدّم عينًا عليه يحضر رسالته و يَحتُبُ كلامه : فإذا رجع الرسول بالرسالة ، جاء العين بماكتب من ألفاظه وأجوبته ، فقابل بها الملك ألفاظ الرسول فإن آتفقت أو آتفقت معانيها ، عرف الملك محمّة عقله وصدق لهجته . ثم جعله الملك رسولا إلى عدوه ، وجعل عليه عينا يحفظ ألف ظه و يكتبها ، ثم يرفعها إلى الملك ، فإن آتفتي كلام الرسول وكلام عين الملك وعلم أن رسوله قد صدقه عن عدوه ولم يتربيد عليه للعداوة بينهما ، جعله رسوله إلى ملوك الأثم ، ووثيق به . ثم كان بعد ذلك يقيم خَبَرُهُ مَقامَ المُجَة .

(للمثار) كلمة أردشير فى حق السفير

وكان أردشير بن بابك يقول: وم ثم من دَم قد منفَكَمُ الرسول بُغيرِ حِلَّه ! وكم من جيوش قد قُتِلَتْ وعلى قد آتُنُهُ وعهد حيوش قد قُتِلَتْ وعلى قد آتُنُهُ وعهد قد تُقَصَّى خيانة الرسول وأكاديه ! "
قد تُقصَّى خيانة الرسول وأكاديه ! "

كلية ثانية له

وكان يقول: على الملك، إذا وجّه رسولا إلى مَلك آخر، أن يردفه بآخر. وإن وجه رسولين، أتبعهما بآتسين، وإن أمكنه أنْ لا يجع بين رسولين فى طريق ولا ملاقاة ولا يتعارفان فيتواطآ، [قَمَلَ]. مُمَّ عليه، إن أتاه رسوله بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو شرّ، أنْ لا يُحدّت فى ذلك خيرًا أو شرًّا، حتى يكتُب إليه مع رسول آخر يحكى له ما فى كتابة الأول حرقًا حرقًا، وَمَعَنَى معنَى ، فإن الرسول ربما حُرِمَ بقصَ مَا أمَّلَ، ما فى كتابة الأول حرقًا حرقًا، وَمَعَنَى معنى ، فإن الرسول ربما حُرِمَ بقصَ مَا أمَّلَ، مَا فَاقتعلَ الكتب وحرض المُرْسِلَ على المُرْسَلِ إليه، فأغراه به وكَذَب عليه ،

<sup>(</sup>۱) أورد القلقشندى هـــذه الجلمة فى الجنره ألأول (ص ۴۷) من "صبح ألا عشى ، بيعض تصرف فى الا لفاظ ، وقد أورد هــــذه الحكاية صاحب "تتنبه الملوك" (ص ۸۹) ، وكذلك صاحب "المحاسن ٢٠ والمساوى" (ص ۸۲) .

مافعسله الإسكندر بسفيركذب عايه ويقال إن الإسكندروجه رسولا إلى بعض ملوك الشرق . فحاءه برسالة شك فى حف منها : فقال له الإسكندر : ويك ! إن الملوك لانف لو من مقوم ونستند افنا مالت : وقد جثتنى برسالة صحيحة الألف الطبيقة الغبارة ، غير أت فيها حرفا ينقضها . أفع لل يقين أنت من هذا الحرف أم شاك فيه ؟ فقال الرسول : بل على يقين أنه قاله . فأمر الإسكندر أن تُكتب الفاظه حوفا حرفا ويعاد إلى الملك مع رسول آخر ، فيقرأ عليه ويتُرجَم له . فلما قُرِى الكتاب على الملك فرتر بذلك الحرف ، أنكره . فقال للترجم : ضَعْ يدى على هذا الحرف ، فوضعها . فأمر أن يقطع ذلك الحرف المسكنية ، فقطع من المكتاب ، وكتب إلى الإسكندر : إن رأس الملكة صحة في فطرة الملك عدد ملك لهجة رسوله ، إذ كان عن لسانه ينطق وإلى أذنه يُودّى . وقد قطعت بسكيتي مالم بكن من كلامى ، إذ لم أجد إلى قطع لسان رسولك سبيلاً . فلم اجاء الرسول بهذا إلى الإسكندر ، دعا الرسول الأقل ، فقال : ما حملك على كلمة أردت بها فساد مُلكين ؟ فأقز الرسول أن ذلك كان لتقصير رآه من الموجه إليه . فقال الإسكندر ؛ فأراك لنفسك سعيت ، لالنا! فلما فاتك بعض ما أملت ، جعلت فقال الإسكندر ؛ فأراك لنفسك سعيت ، لالنا! فلما فاتك بعض ما أملت ، جعلت ذلك تأرًا في الأنفس المعلية الرفيعة ! فأمر بلسانه فنزع من قفاه . (٣)

١٥ الله يقيسمها العرب سُمّينا وسُمّينة و زالاسم الأوّل أشهروا كثر شيوعا ، والسكّين يدّ تر يؤنث ؛ وقال بعضهم إن السّمينة خطأً ، وليس كذلك ، فقد جاء في شرح الفصيح أنها لفة قوم من بنى ، بيعة ، وأوردها الفرّاءوا بن سيده . قال الشاعر : سِمّيةٌ من طبع سيق عمرو الله في نصابُها من قَرْنِ تَنِس بَرّى .

وفى الحديث: قال المَلَك لمساشق بطنه: اِنْتَنَى بالسكينة (أنظر "تاج العروس" في س لهُ ن ، "وشفاء الغليل" صفيحة ٢٢٣). وقد استعمل الجاحظ كلا من اللفظين أحدهما هنا والثانى في صفيحة ، ١ من هذا الكتاب.

۲۰ (۲) سم:أس،

(٣) انفُرالحاشية 1 من الصفحة الساعة ، وقد أورد هذه الحكاية صاحب "محاسن الملوك" (ص ٦١) والهيممل الفاظ الجاحظ نفسها ،

CD

**(1)** 

\*\*

ومن أخلاق الملك أن لا يكون لمنامه فى ليل ولانهار موضع يُعرف به ، ولاحاو يقصد (٢) . (٢) الله . إذ كانت أنفس الملوك هي المعللوب غرتها ، والموكّل بيعاية سِنتها وساعة غفلتها .

إحتيــاط الملك في منامه ومقيله

ويقال إن ملوك آل ساسان لم يُعرِّف مَبِيت أحد منهم قطُّ ولا مَقِيلُه .

سنة ملوك الفرس في النوم

قاما أردشير بن بابك وسابور و بهرام و يزدجرد وكسرى أبرويز وكسرى أنوشروان، فكان يفرش لللك منهم أربعون فراشا [في أربعين موضعاً]. ليس منها فراش إلا ومن رآه من بعيد على الآنفزاد لا يُشَكُّ أنه فراش الملك خاصَّةً [وأنه نائم فيه]. ولعله أن لا يكون على واحد منها ، بل لعلَّه ينام على مجلس رقيق ، وربما توسّد ذراعه ، فنام .

ولو لم يجب على ملوكنا حفظ منامهم وصيانته عن كل عين تطرف وأذُن تسمّعُ إلاّ أن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فعله وهو من الله بمكانه المخصوص من كلاً يه الله وحِرَاسة الرّوح الأمين له له لقد كان يحق عليهم أن يقتدوا به و يمتيلوا فعله وقد كان المُشرِكون همّوا بقتله ، فأخبره جبريل (صلى الله عليهما) عن الله (جل ثناؤه) بذلك ، فدعا على بن أبي طالب (عليه السلام) فأنامه على فِراشه ، ونام هو (صلى الله عليه وسلم) بمكان آخر ، فلمّا جاء المشركون إلى فِراشه ، فنهض منه على ، أنصرفوا عنه ،

**Co** 

<sup>(</sup>١) في صوب ، سد : ''حوي' [ وَاخْتَرَتُ الحَاوَى لأنه من أصطلاحات الفلسفة بمعنى الحَيْز ]

<sup>(</sup>۲) صد ، عزتها ،

<sup>(</sup>٣) منبطه في سم : "سنتها" وهوسبق قلم ·

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن"محاسن الملوك".

 <sup>(</sup>٥) سمه: إلا ومن ووائه من بعيد على الانفراد فراش لايشك الله.

ففي هذا أَنْكُهِ الأَدلة وأوضِّ الجُّهَة على ماذكرنا ، إذكانت أِنْفُسُ الملوك هِي الأنفس الخطيرة الرفيعة التي تؤزن بهنفوس كلُّ من أظلَّت الخضراء وأقلَّت الغبراء.

إطلاع الوالدين فقط علىمنام|لملك

وكانت الأعاجم تقول: لا ينبغي للملك أن يَطَّلعَ على موضع منامه إلَّا الوالدان فَقَطُ ﴾ فأما مَر . وُونَهما ، فالوحشةُ منه وتركُ الثقة به أبلغُ في باب الحزم ، وأوثك في سياسة المَلِك، وأوجبُ في الشريعة، وأوقَعْ في الْهُوَيْنَا.

عن إذْنه ؛وأنْ يكون الجِجاب عليه أغلظَ منه علىٰ مَن هو دُونه من يِطانة الملك وخَدَمه، لئلَّا تجمله الدالَّة علىٰ غير ميزانُ الحقُّ.

فإنه يُقال مَ يزد حُرْدَ رأَى بَهْرَامَ أَبنَه بموضع لم يكن له ، فقال: مَرَرْتَ بالحاجب؟ مافعله يزدجرد مع ابنه بهرام قال: نعم ، قال وعَلِمَ بدخولك؟ قال: نعم ، قال : فَٱنْحُرْجُ إليه وٱصْرِبْهُ ثلاثين سَوْطًا ، وتحِّه عن السِّمتْرِ ، ووَكِّلْ بالحجابة أَرَادُمْرُدَ. ففعل ذلك بَهرام وهو إذ ذاك أبنُ ثلاث CD

(١) الساء،

<sup>(</sup>٢) الأرش.

<sup>(</sup>٣) مقل هذه الأحكام صاحب " محاسن الملوك" وحتصارهم آستمال ألفاظ الجاحط (ص ٩٣)

<sup>(</sup>٤) سم : وأابغر.

<sup>(</sup>د) الْتُودة والرفق.

<sup>(</sup>٦) صد:مراد،

<sup>(</sup>٧) لم أعتر على شيَّ يتعلق بهذا الحاجب، ولم أجد هذه الحكابة في غير الجاحظ. وفي ووعماسن الملوك، ساه وفلاما ٠٠٠

دفع أَرَادَمِرُدُ فِي صدره دَفعة وَقَدْه منها ، وقال : إنْ رأيتُك بهذا الموضِع ثانية ، ضربتُك سين سوطا ، ثلاثين منها بحنايتك على الجاجب بالأمس ، وثلاثين لثلا تطمّع (٢) في الجناية على منها خلاية ، فعلم ذلك يَزْدَجُرْدَ ، فعلم عليه وأحسن إليه ،

مافعله معاوية مع آبنه يزيد

ويقال إن يزيد بن معاوية كان بينه برين أبيه باب، فكان إذا أراد الدخول عليه قال: ياجارية ! آنظرى هل تحرّك أمير المؤمنين ؟ فجاعت الجارية [مرة] حتى قتحت الباب، فإذا معاوية قاعد، وفي حجره مُصحَف ، وبين يديه جارية تصفّح عليه، فأخبرت يزيد بذلك . فاء يزيد فدخل على معاوية . فقال له : أى بُنَى ! إنى إنما جَعَلتُ بينى وبينك بابًا ، كما بينى وبين العامّة . فهل تري أحدا يدخل من الباب إلّا بإذني قال : لا . قال : فكذلك فليكن بابك ! فإذا قُرِع عليك فهو إذنك .

مافعله المهدى مع آبنه الهادى

وهكذا ذُكِرَ لنا أن موسلى الهادى دخل على أمير المؤمنين المهدى فَزَّ برهُ وقال: (٥) إيَّاك أن تعود إلى مثلها إلا أن يُفتَح بابك!

> مافعسله الحاجب بولد المأمون (لأن)

وَذُكَرَ لنا أَن المُأْمُونَ لمَا اَسْتَعْرَ به الوجع ، سأل بعضُ بنيه الحاجبَ أَن يُدْخِلَهُ عليه ليراه ، فقال : لا والله ! ما إلىٰ ذلك سبيل ؛ ولكن إنْ شئتَ أن تراه من

10

۲.

<sup>(</sup>١) أى أوجعته وآلمته كثيرًا - والوقذ شدّة الضرب - وفى "\*محاسن الملوك" : فديَّه دفعةً أوقعه يها

<sup>(</sup>٢) ى " محاسِن الملوك" : وثلاثين على استمرار جنايتك .

<sup>(</sup>٣) روى هذه الحكاية بتلخيص خفيف صاحب "عاسن الملوك" (ص ٢ ٨ - ٨ ٨)

<sup>(</sup>٤) إنهره٠٠

 <sup>(</sup>٥) نقلها في "عاسن الملوك" (ص ١٨).

<sup>(</sup>٦) أى آشتة عليه ، تشبيها باستعار الناد ، وفي صد : استغرقه . [ولعل مبواب الرواية : استر] وفي "المحاسن والمساوى" : اشتد .

حِيثُ لايراك؛ فآطَلِعْ عليه من تُحييِ فِي ذلك البـاب. فاء حتَّى ٱطَّلَعَ عليه وتأمِّلَهُ \* هم ا نصرف.

وذكر لنا أن إيتانج بَصُرَ بالواثق في حياة المعتصم واقِقًا في موضع لمريكن له أن يقف مانسه الحاجب وذكر لنا أن إيتانج بَصُرَ بالواثق في حياة المعتصم واقِقًا في موضع لمريكن له أن يقف مانسه الحاجب ولا المعتصم فيه ، قَزَ بَره وقال : تَنَمَّ الله لولا أنى لم أثقلُم إليك في ذلك ، لضربتُك مِاثة عَبِسًا ،

وليس لآبن الملك من الملك إلا ما لعبده من الآستكانة والخضوع والخشوع ،ولا راجبات ابن المك له أن يُظهِر دالة الأُبُوقِ وموضع الوراثة ، فإن هذا إنب يجوز في النّمَطِ الأُوسط من الناس ثم الذين يَلُونَهم ، فأما الملوك فَتَرْقَىٰ عن كلّ شئ يُمّت به ،

وليس لابن المَلك أن يسفك دمًّا ، و إن أوجبت الشريعة سَفْكَه وجاءت الملَّة

(١) قد يرد هذا الأسم بتقديم التاء على الياء (إتباخ) كما فى سمد وكما فى بعض نسخ " كتاب الفهرست". ولكن الصواب تقديم الياء التحتية - ومعناء فى اللغة الفارسية الغازى والفاضل، كما فى "برهان قاطم". كان أصل هذا الرجل طباخا ثم ترقت به الأحوال إلى أن صار مقدّم الجيوش وكير الدولة وصاحب مصر فى أيام المعتصم، ولذلك قال بابك إن المعتصم لم يبتى لديه أحدا إلا وجه به إليه، حق طباخه و بعث بذلك المعنى إلى ملك الروم ، يغريه بالخليفة حيها ضايفه وأخذ بمختاقه، وكتب له : "فان أودت الخروج إليه وقايس فى وجهك ملك الروم ، يغريه بالخليفة حيها ضايفه وأخذ بمختاقه ، وكتب له : "فان أودت الخروج إليه وقايس فى وجهك أحد بمنتك" وقد تولن إيتاخ أمر اليمن والكوفة والحياز وتهامة ومكة والمدينة ودعى له على المنابر واتهى أمره بأن خافه المتوكل وأعمل الحيلة فى القبض عليه وإمانته عطشا ، وأخذ له من الذهب ألف ألف دينار وانت وفاته سنة ٢٣٤ ، (أنظر "النجوم الزاهرة" وأبن الأثير في فهارسهما ، و"شدرات الذهب" به اص ٥٠٠)

<sup>(</sup>٢) سم: أني أتقدم .

 <sup>(</sup>٣) الآداب والحكايات الزاردة في حله الصفحة وفي التي قبلها متفولة بالحرف الواحد وبهذا الترتيب
 ن في "المحاسن والمساوى" (ص ١٧٠ ــ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) صد: ابلنوح .

<sup>(</sup>ه) فى سمم : " تمت " . وَالْمُتُ هو التوسُّل والتوسُل بقرابة أو سُرمة أو دالَّة أو نحو ذلك . وفى صمم : فترق عن كل شى . يَمْتُ اليه .

به ، إلّا عن إذْن المَلك ورأْيهِ. لأنه ـ متى تفرّد بذلك ـ كان هو الحاكم دون المَلك. . مو(۱) وفي هذا وَهْنَ علىٰ المَلك وضَعف في الملكة.

وكذلك أيضا ليس له أن يمكم في الحلال والحرام والفُرُوج والأحكام، وإنْ كان ولَّى عهدِ المَلك والْمُقَلَّدَ إِرْثَ أبيه والمحكومَ له بالطاعة، إلا عن أمره ورأيه.

وليس له \_ إذا جمعته والمَلكَ دارُ واحدةً \_ أَنْ يَأْ كُلَ اللَّا بَأَ كُل المَلك ولا [أن] يشرَبَ إلَّا بُشربه ولا [أن] ينامَ إلَّا بمنامه.

وكذا يجب عليه ف كلّ شئ من أُموره السارة والضارة أنْ يكون له تابعًا ولحركته اللِّيا .

وليس هذا على [مَن] دون آبن المَلَك من بطانته وسائر رعيته . لأن آبن المَلك عُضوَّ من أعضائه وجزه من أجزائه ، والمَلك أصلُّ والآبُنُ فريَّع ؛ والفرع تابعُّ للا صــــل ؛ والأصلُ مُستنْن عن الفرع .

وليس لآبن الملك أن يرضى عمن سخط عليمه الملك، وإن كان المستخوط عليه لاذنب له عنده ولأن من العمل والحق عليه أن يوالي من والى الملك، ويعادي من عاداه و ولا ينظر في هذا إلى حظ نفسه وإرادة طبعه، حتى يبلغ من حق الملك ما إنْ وَجَدَ إلىٰ غيلتِه سبيلا أنْ يَقْتَلَه وعلى هذا ينبغى أن يكون نظام العامّة لملكها .

<sup>(</sup>١) صربه: وضعة .

<sup>(</sup>٢) الوارهنا واو المعية .

<sup>(</sup>٣) الضميرها يعود عل المسخوط عليه . وفي صحب : سيلته .

روم الله المَّلِينِ المُلكِ مَلَالَةً لشَهْوَة الاستبدال فقط، فليس لصاحب شهوة الاستبدال المَلك؛ إذا أحدث الملكُ خُلُقًا : أنْ يعارضه بمشله ؛ ولا إذا رأَىٰ نَبُورٌ وَآزورارةً ، أنْ يُحدِثَ مشله ، فإنّه متى فعل ذلك فَسَدتْ نَيَّتُه ، ومَن فسدس نيَّته ، عادت طاعته معصِيَّةً وولايُّتُهُ عداوةً .ومَن عادى الملك، فنفسَه عادى و إياها أهانَ.

(3)

الحيلة في معالجتها

ولكن عليه ، إذا أَحْدَثَ المّلك الْخُلُقَ الذي عليه بنّيةُ أكثر الملوك ، أن يَحتالَ في صرف قلبه إليه. والحِيلةُ في ذلك يسيرةُ: إنما هو أن يطلب خَلْوَتَه فَيُلْهِيه بنادرةِ مُضحِكَة أو ضربِ مَثَلِ نادرِ أو خبرِ كان عنه مُغَطَّى، فيكشَّفُهُ له.

ما صــنعه ما زيار المضحك مع أحد ملوك الدجم كما فعسل بعض سُمَّار ملوك الأعاجم. أظهر الملك له جَفْوَةَ المَلَالَةِ فقط، فلما رأى ذلك، تعلَّم نُبَاح الكلاب وعُوَّاء الذَّاب ونَهِيق الحمير وصِياحُ الديوك وشَّييجَ البغال وصِّبِيل الخيسل.ثم آحتال حتَّى دخل موضعاً يقرُبُ من مجلس المَلك وفراشه يُخفى أمره . فنبح نُباح الكلاب ، فلم يشكُّ الملك أنه كلبُّ وآبن كلب ، فقال : آنظروا ماهذا! فعوىٰ عُواء الذئاب، فنزل المَلك عن سريره . فنهق نهيق الحمار، ومرَّ الملك هاربًا . وجاء غلمانه يَتْبَعُون الصوت. فكلما دَنَوا منه ،أحدث معنيُّ آخَرَ، فأحجموا عنه . ثم آجتمعوا فآقتحموا عليه، فأخرجوه وهو عُرْيَانٌ مختيٌّ ، فلمَّا نظروا إليه، قالوا لللك

<sup>(</sup>١) سم: الأستبداد.

<sup>(</sup>٢) في المسعودي" طبع ياريس : " رقاء" ؛ وفي طبعة بولاق : " زقاء" . وهذا هو الصواب ، ومعناه صياح الديك ( أَنظر القاموس وشرحه )

 <sup>(</sup>٣) فى المسعودي : "وأحفى أثره "ولعل الأقرب للصواب "وأخفى أمره" . وفى صد : من مجلس الملك وموضع منامه .

(۱) هذا مازِبَارالمضحك! فضحك الملك حتى تبسّط وقال: ويلك! ماحملك علىهذا؟ قال: إن الله مسخني كلبا وذئبا وحِمارا، لمّا غضب عليّ المَلك. فأمر أن يُخلَع عليه ويُرِدُ إلىْ موضعه.

وهــذا لايفعله إلا أهلُ الطبقة السُّــفليّ. فأما الأشرافُ، فلهم حيل غير هـــده، مما يُشْبِهِ أقدارَهم.

"كا فعل رَوْح بن زِنباع ، وكان أحد دُهاة العرب ، رأى من عبدالملك بن ، رُوان نَبُوة و إعراضًا ، فقال للوليد : ألا ترى ما أنا فيه من إعراض أمير المؤمنين عني بوجهه ، حتى لقد فغرت السباح أفواهها نحوى ، وأهوت بخالبها إلى وجهى ؟ فقال له الوليد : إحتل فى حديث يُضحكه ! فقال رَوْح : إذا الطأن بنا المحلس ، فسلنى عن عبد الله بن عمر ، هل كان يمزح أو يسمع من احًا ؟ فقال الوليد : أفعل .

وتقدّم فسبقه بالدخول وتبعه رَوْحٌ . فلمّا أطمأت بهم المجلس، قال الوليد لرَوْح :
(٤)

هل كان آبن عمر يسمع المزاح؟ قال . الني آبن أبي عَنيق أن آمر أنه عاتكة بنت
عبد الرحن هجته ، فقالت :

10

**W** 

<sup>(</sup>١) سماه في المسعودي : "مرزبان" وكرره -

<sup>(</sup>٢) 'صه : ويحك .

<sup>(</sup>٣) نقل المسعودي هذه الحكابة - (مروج الذهب ح ه ص ٢٨٣)

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الله من عمر بن الخطاب • وو رعه وتقواه أشهر من نار على عَلَم • (وتر يحتسه في "الطبقات الكبري" لكن سعد • و في "أسد العابة" وغيرهما من الكتب الكثيرة الخاصة بالصحابة )

<sup>(</sup>ه) هوعبدالله بن أبي حتيق بن عبدالرحمن بن أبربكر الصَّدَّيق بن أن قافة •كان من نُسَّاك قريش وطرفاتهم بل قد بدَّهم ظرفا • وله أخب أركثيرة • فى الخلاعة بغير رَفَّت وفى الحبوث منسير فسوق • وقا. ظبت عليسه الدُعابة وَأَشْسَهْر بها • ( أَنظر \*\*العسقد العريد\*\* ح ٣ ص ٢٣٨ ؛ وراجع \*\* كامل\*\* المبرد و\*\*الأغانى\*\* و\*\*الكامل\*\* لآي الأثير سه بمقتضى فهارسها )

## 

قال: وكان آبن أبى عتيق صاحب غَزَل وفُكاهة ، فأخذ هذين البيتين \_ وهما فى رقعة \_ فرج بهما ، فإذا هو بعبد الله بن عمر ، فقال : يا أبا عبدالرحن ! أنظر فى هذه الرقعة ، وآشر على برأيك فيها ، فامنا قرأها ، آسترجع عبدُ الله ، فقال : ما ترى فيمن هجانى بهذا ؟ قال عبدالله : أرى أنْ تَعَفُّو وتصفَع ! قال ، والله يا أبا عبدالرحن ، لئن لقيتُ بائلها لأنيلنه نيل جيدا ! فأخذ آبنَ عمر أَفْكَلُ ، وآرْبَدً لويُه وقال : ويلك ! أما تستحى أن تعصى الله ؟ قال : هو والله ما قلتُ لك ،

وآفترة ، فلما كان بعد ذلك بأيام ، لقيه ، فاعرض آبن عمر بوجهه ، فقال : بالقبر ومَن فيه ، إلّا ما سمعت كلامي! فتحوّب عبد الله ، فوقف وأعرض عنه بوجهه ، فقال : علمت يا أبا عبدالرحن أنى لقيتُ قائل ذلك الشعر فنلته ؟ فصَعِق آبن عمر ولُيطَ به ، فلما رأى ماحل به ، دنا من أُذُنه فقال : إنها آمر أتى ! فقام آبن عمر فقيل مايين عينيه ، فضبحك عبد الملك حتى فص برجله وقال : قاتلك الله ياروح ! ماأطيب حديثك !

ومدّ إليه يديه فقام رَوْحٌ فا كبُّ عليه وقبّل أطرافهوقال : ياأميرِالمؤَّمنين ، ألِذَنبِ فاعتِذِرُ

<sup>(</sup>١) أُنظر الحاشية ٢ ص ٧٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الأفكل الرعدة - وفي المسعوديّ : " أَفْكُلُّ ورعدة " ، من باب تعلف التفسير .

<sup>(</sup>٣) أقسم عليه بالروضة الشريفة و بالمدنون فيها وهو الني ملى الله عليه وسلم · فَتِحَرّب أَى وجد في عدم الونوف إثما ، فوقف ولكن معرضا عنه يوجهه .

أم لملالة فارجو عاقبتها، قال: لا والله! ماذاك من شي نكرهه، ثم عادله أحسن حالاً "
ونحو هذا يُحكّى عن جريز بن الحَطّغى، حين دخل على عبد الملك، وقد أوفده اليه الجمّاج بن يوسف، فدخل محمد بن الجمّاج وقال لجرير : كنْ فى آخر مَن يدخل، فلمّا دخل جرير، قال محمد : ياأمير المؤمنين هذا جرير بن الخطفى ، مادحُك وشاعرك! قال : بل مادحُ الجمّاج وشاعره ، قال جرير : فقلت : بل بك أمير المؤمنين أن يأذن لى فى إنشاد مديجه ؟ قال هات بالجاج! قال : فقلت : بل بك ياأمير المؤمنين! قال : هات فى المجاج! فانشدته قولى فى المجاج:

صَبَرْتَ النفسَ يأ بَن أَبِي عُقَيْلٍ \* مُعافَظَةً ، فكيف ترى الثوا با ؟ ولو لم تُرْضِ ربَّك ، لم يُستَزَّلُ \* مع النصر الملائكة الفضا با . إذا سَعَرَ الخليفةُ نارَ حَرْب ، \* رأى الجسَّاج أثْقَبَها شِها بَا .

نقال: صدقتَ ، هو كذلك! ثم قال للا خُطِّل ، وهو خلفي وأنا لا أراه: ثُمُّ فهاتِ

١.

۲.

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرات الخمس المحصورة بين نجتين \* \* منقولة عن صد . وقد قل صاحب " محاس الملوك " هذه الحكاية بالحرف الواحد تقريبا (ص ۷۹ ــ ۷۷) . أما المسعودي فقد أوردها بألفاظ أخرى و زيادة ونقص فى المعنى (ج ه ص ۲۸۶ ــ ۲۸۳) ، وكذلك النويري فى " نهاية الأرب في ننون الأدب " في الباب الثالث من القسم الثالث من الفنّ الثانى فى المجون والنوادر والفكاهات والمُلكّ ) . ولكن عارتهم كلهم فيها خالية من حسن الديباجة و جمال الترصيف الذي تراه فى عبارة الجاحظ .

<sup>(</sup>٢) سماء في "الصحاح" الخيطَة في واللفظان معناهما واحد، وهوالسريع - وهما مأخوذان من الخطف وهو الأسماد و و السماد و و و السماد و و و و الله و الله كثر الاستلاب ، وهو لقب جدَّه ، لبيت قاله في شعره - ولكن الآسم المخفف الذي استعمله الجاحظ هو الا "كثر شيوعا، وقد ورد في شعر الأخطل " (أنظر "و تاح العروس"، ، " كتاب الاشتقاق" لآيز دُريد (ص ١٤١)، " ديوان الا خطل" الذي نشره الأب الفاصل أنطون صالحاني (ص ٢٢٤)، وغيرها من دواو بن الا دب ) (٣) سبب تسمية الأخطل أنّا اثنين تما كماليه فاقسم أنهما لئيان، هما وأمهما وهو نفسه أيضا - فقيل له إن هذا المنظل المنافعة على المنافعة على ١٤٠٤)

Û

مديحنا! فقام فانشده فأجاد وأبلغ، فقال: أنت شاعرنا وأت مادحنا . فم فاركبه الله فالقي النصراني مو به ، وقال: جب ايا بن المراغة ، قال: وساء فلك من حضر من المضرية ، وقالوا: بالمير المؤمنين ، لأبركث الحنيف المسلم ، ولا يُظهر عليه ، فاستحبا عبد الملك، وقال: دعه المؤمنين ، لأبركث الحنيف المسلم ، ولا يُظهر عليه ، فاستحبا عبد الملك، وقال: دعه القال: فانصرفت المزى خلق الله حالا ، لم رأيت من اعراض أمير المؤمنين عنى ، وإقباله على عَدوى ، حتى إذا كان يوم الرقاح للوداع ، دخلت لأودع من من المرافر من دخل عليه ، فقال له محد بن الحجاج ؛ بالمير المؤمنين ، فقال : لا ، هذا استام الحجاج ! قلت ؛ وشاعرك مذا جرير ، وله مديم في أمير المؤمنين ، فقال : لا ، هذا شاعر الحجاج ! قلت ؛ وشاعرك يا أمير المؤمنين ! قال : لا ، فلما رأيت سوء رأيه ، أنشات أقول :

أتصحُو أم فؤادُك غير صاح ؟ ...

فقال: ذاله فؤائله!

هم أنشـــدتُهُ حتى بلغتُ البيتَ الذي سرّه، وهو قولى:

أَلْسُمْ خَيْرَ مَن رَكِبَ المطايا ، وَأَنْدَىٰ العَالَمِينَ بُطُونَ رَاجٍ؟

فأستوى جالسًا ، وكان مُتَّكِمًا ، فقال : بلي نعن كذلك ، أَعِدْ! فاعدتُ . فاسْفَر لونُه

<sup>(</sup>١) أَصَرَهُ بُوسِمِ يديّه على ركيتُه أوعلَى الأرض ليتمكّنَ من وكو به و "بَحبّ" فعل أمر من التجبية بمنى الأنحناه و قال في "ولسان العرب" في مادة ج ب مي مانعه : وبَعْنِي الرجُل وضع يديه على ركبتيه في الصلاة أوعلى الارض و وهو أيضاً انكبابه على وجهه و " والعامة في مصر تقول الآل في مثل هدا المقام :
" طاطى البصدة " و يعنون بالبصلة الرأس و وذلك في حال ما يريد أحدهم وكوب الآثر و

<sup>(</sup>٢) هذا دياسم أمَّ بوير، وقبل إن الفرزدق والأحطل سمياها كذلك في هجاء كل منهما له م وقبل إن ذلك تعيير له يني كليب لأنهم أصحاب حير، ووورد جرير على عبد الملك مذكور في كثير من كتب الأدب شل "الأغاني" و"المقد الدريد" (ج ١ ص ١٥١)، ولكن رواية الجاحظ هي أرفى وأحسن ما وأيتُ.

AD .

وذهب ماكان فى قلبه ، ثم التقت إلى محمد [بن المجاج] ققال : تُرى أُمَّ حَزْرَة تُروبِها مائةً من الإيل؟ قلت : نعم يلأمير المؤمنين! إن كانت من فرائض كَلْبٍ فلم تُروها ، فلا أرواها الله! قال : فأمر لى بمائة فريضة ، ومددت يدى ... و بين يديه صحاف أربع من فضة قد أُهْدِيتُ اليسه ... فقلت : الحِيلَبَ ، ياأمير المؤمنين! فاخذت منها واحدة ، فقال : خذها ، لا بُورك لك فيها! قلت : كلَّ ما أخذت من أمير المؤمنين مبارك لى فيه ،

١.

10

<sup>(</sup>۱) حزرة هي بنت جرير. وكان مكنى بها . قال ق"تاج العروس" ما نصه : "وأنو حزرة كنية سبدنا جرير رضى الله عنه " . ولا أدرى لمماذا لقّبه بالسسيادة ثم ترضى عنه (؟!) ويظهر أنه فهم أنها كنية جرير بن عبد الله البيل الصعابي ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>٢) صنہ :کلاب۔

<sup>(</sup>٣) صد : رواها .

<sup>(</sup>ع) روى صاحب "الا عالى" هذه القصة باعتلاف فيه زيادة وفيه نفض (حز. ٧ ص ٢٦ و ٢٧). وأظر العمسة بعينها مروية بتفاصيل وافية في "ذيل أمالى القسال" (ص ٣ ٤ ــ ٦ ٤) ورواها ماحتصار الفاظ الجاحظ في "المحاسن والمساوى" (ص ٢٣٠ ــ ٢٣١).

<sup>(</sup>ه) صد : عبد الملك بن هلال الحاى . وقد مصحتُ حسبا في المسموديّ طبع پاريس و بولاق

 <sup>(</sup>۲) هوسلیان بن أبی جعفر المنصور، وکان من قراد موسی الهادی . (مروج الذهب ج ۳ ص ۲۹۲)

<sup>(</sup>٧) أي كانت شدة الحَـرِّ تتوقّد · وفي مروج الذهب : واحتدام الهجير ·

 <sup>(</sup>A) صد : "أعلمه موضعى" . وقد آخترتُ رواية المسعودى" .

أسينت ، فيينا أنا في الطريق ، إذا بمؤذّن قد تؤب بضلاة المغرب على مستخد معلق ، فصعدت ثم صعدت معدت ، . قال سليان : فبلغت السهاء ، فكان ماذا ؟ قال : فصعدت ثم صعدت أم صعدت ، . قال سليان : فبلغت السهاء ، فكان ماذا ؟ قال : فتقدّم إنسان ، إما كرّيجي و إما سَيْدي و إما طُمطانى ، فأم القوم فقرأ بكلام أ أفهمه وتقدّم إنسان ، إما كرّيجي و إما سَيْدي و إما طُمطانى ، فأم القوم فقرأ بكلام أ أفهمه ولفة مأعرفها ] ، فقال : وقويل لكل هر ، زَما مالا وعده " يريد وويل لكل همزة للمرزة الذي جَمع مالا رعده من المان و إذا خلفه رجل سكان ما يعقل سكرا أ مانيقل سكرا أ ، فلما سيع قراءته ضرب سديه و رجليه وجعل يقول وايرعكى ! ايرعكي دركلي الرعكي دركلي في حريم قاريك ! " فضحك سليان ثم تمرّغ على فراشه ، وقال : أدن مني يا [أبا] عمد ، في حريم قاريك ! " فضحك سليان ثم تمرّغ على فراشه ، وقال : أدن مني يا [أبا] عمد ، وعاد إلى أحسن حالاته عنده \*

وهذه أخلاق الملوك لمن فهمها، وليس بعَجَب أن تتلوّن أخلاقُهم، إذ كنا نرى أخلاق القرينِ المساوى والشريكِ والإلف التلّون ولا تَسْتَوِى، ولعلّه يجد عن إلفه

<sup>(</sup>١ ... ٢) تُوَّب: دعا إلى الصلاة . [وفى المسعوذي طبع باريس وبولاق: "فلنوتُ ثم ضعد إلى مسجد مملق" . وظاهرٌ أن رواية صمر أوقعُ وأقعدُ وأتمُّ ] .

 <sup>(</sup>٣) في المسمودي طبع پاريس " إلما كردى و إما طمطاني" و في طبع بولاق: " إما كردى أو طمطاني"

١ (٤) أنظر الرمايات الأخرى في المسعودي طبع پاريس وبولاق وكلها محرّفة من النساخين كما هو ظاهر
 وقد نبه على ذلك مترجم المسعودي - [وانظر خاشية ٤ صفحة ٥٧ تن هذا الكتاب]

<sup>(</sup>ه) هذه الفقرة المحصورة بين نجتين \* \* منقولة عن ضمه . والحكاية أوردها المسعودي" بالحرف الواحد تقريبا عن الجفاحظ دون أن يشر إليه (راجع ''مروج الذهب''طبع پاريس ج ٥ ص ٢٨٦ -- ٢٨٨ ، وطبع بولاق ج ′ من ٢٠٣ )

٠٠ (٦) صد: إن فهسها٠

(١) وقرينه وشكله مَنْدوحَةً ، فكيف بِمِن مَلَكَ الشرق والغرب ، والأسود والأبيض، والحرّ والعبد، والشريف والوضيع، والعزيز والذليل؟

++

ثمرات التأديب بالجفوة

CID

وعلى أنه ربماكانت جَفْوَةُ المَلك أصلَحَ فى تأديب الصاحب من آتصاله بالأنس، وإن كان ذلك لا يقع بموافقة المجفّق لأن فيها فراغ المجفّق لنفسه وتخلّصه لامره ولي كان لا يمكنه الفراغ له من مُهمم أمره وفيها أيضا أنه إن كان المجفّق من أهل السّمر وأصحاب الفكاهات ، فبالحرى أن يستفيد بتلك الجفوة علما طريفا مُحدّثاً له بالكتب ودراستها أو بالمشاهدة والملاقاة ، ورُبّماكان لا يمكنه قبل ذلك ، وهو في شسخله ، ومنها أن جفّوة الملك ربما أدبت الصاحب الأدب الكبير ، وذاك انه في شسخله ، ومنها أن جفّوة الملك ربما أدبت الصاحب الأدب الكبير ، وذاك انه كُلُ مَن أَنْهَسَ الملك عملسه وطال معه قعودُه وبه أنسه ، تمنى الفراغ وطلبت منه نفسه التخلّص والراحة والمحلّقة لإرادة نفسه ، كما أنه مَن كُثر قراغه وقل أناسه ، بمنى واطرح ، وطلب الشغل والأنس وما أشبه ذلك .

فبهذه الأخلاق رُكَّبَتْ الْفِطَرُ وَجُيِلْتُ النفوس.

فإذا جاءه الفراغ الذي كان يطلبه و يتمناه من الجهة التي لم يقدَّرها، طلبت نفسه الموضع الذي يَمَّلُه والشَّمْلُ الذي كان يَهْرُبُ منه.

١٥

<sup>(</sup>١) سم: الأحر.

<sup>(</sup>٢) سم : وتخلص أمره عليه . صد : وخاص أمره عليه . وقد مصحت بحسب السياق .

<sup>(</sup>٣) بمنى أن الملك يجد مجلسه وجلوسه معه نفيسا ، وفى سم ، صم ، " نقس " ، [ولامهني لها ، ولذلك صححتُ المتن بما وصل اليه كبتها دى . ]

ومنها أنه كان فى عِزَّ ومَنَعةٍ وأمْرٍ ونهْي، وكان مرغوبا إليه مرهوبا منه، هر لما عدشت جفوة الملك، أنكر ماكان يعرف، وعصاه مّن كان له مطيعا، وجفاه مّن كان يه بَرًّا.

ومنها أنب جفوة الملك تُحْدِيثُ رقة على العَامَة ورأفة بهم، وتُحْدِيثُ للجفق ﴿ اللَّهُ عَلَى العَامَة ورأفة بهم، وتُحْدِيثُ للجفق ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِي اللَّلَّالِي اللَّهُ ا

ومنهاأن الرضا، إذا كان يعقب الجفوة، وَجَبَ على المجفق شكر الله تعالى على مأألَهُمَ اللك فيه فتصدّق وأعطى وصام وصلى.

فكلُّ شئ من أمر المَلك حَسَنُ في الرضا والسَّخط، والأخذ والمنع، والبذل والإعطاء، والسنزاء والضرّاء. غير أنه يجب على الحكيم المُسيِّز أن يَجْهَدَ بكلِّ وُسع طاقته أن يكون من المَلك بالمنزلة بين المنزلتسيْن. فإنها أحرى المنازل بدوام النعمة، وآستقامة الحال، وقلة التنافس ومصارعة أهل الحسد والوُشاة.

++

(٣) وليس من أخلاق المسلك أن يُذنِي مَن عَظُم قدرُه وآتَسع عِلْمُه وطاب مُرَكِّبه ، منات المقربير أو ظهرت أمانته أوكَلُتْ آدايه .

<sup>(</sup>۱) أى دحمسسة .

<sup>(</sup>٢) فى سىم : "قىسارعة" ، ونى صريم : "قىشاغة" ،

<sup>(</sup>٣) كذا في سمد ، صمد ، نعم إن بقية الكلام ربما تنفي النفّى ، ولكن قوله بعد ذلك إن الملك يحتاج إلى هذه الطبقة ضرورة يدلّ على أن تقريبهم ليس من طباع الملوك ولكن من حاجتهم إليهم ، و يؤكد ذلاله ختام كلامه بأن التقريب للقرناء والمحدّثين كاثنا من كافوا ومن حيث كافوا .

0

كلمة أفوشروان، وأمثولة كليسلة

وهذه الصفاتُ هي جنسٌ آخرُ يحتاج الملك إلى أصحابه ضرورة : لحاجف ه من القضاة إلى الفيقة والأمانة ، وحاجيه من الغلبيب إلى الحيد ق بالفيناعة والركانة ، وحاجته من الكاتب إلى الحيد في الكتب المالت تعبير الألفاظ ومعرفة غارج الكلام والإيماز في الكتب ، وما أشبه ذلك، فاما القُرناء والمحدثون وأصحاب الملاهي ومن أشبهم ، فكل من دنا منهم من الملك وعلى به : كاثناً من كان ومن حيث كان.

وكذا وجدنا في كُتب الأعاجم وملوكها.

وفياً يُذكر عن أنُوشِرُوان أنه قال: وصاخبك من علق بثوبك.

وَكذَا وَجِدَنَا فَى أَمثَالُ وَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةً ۗ أَنَّ الملك وَمِثْلُ الْكُرِّمُ الذَّى لايتعلَّق بأكرم الشجر، إنما يتعلق بما دنا منه . وقد نجد مصداق ذلك غِيانا فى كُلِّ دَهْرٍ وَأَخْبَارِ كُلِّ زَمَانِ.

١.

<sup>(</sup>١) الركانة ، على ما فى "تاج المروس" مى السكون إلى الشيّ والأطمئنان به . وربما كانب الأصوب "الزكانة" وهي الظنّ الذي يكون بمنزلة اليقين .

<sup>(</sup>٢) حويم : فأما الغرباء والمحدّثون .

<sup>(</sup>٣) نقلتُ هذه العبارة عن أقدم نسخة معروفة الآن من كتاب " كليلة ودنة " وهي التي طبعها الأب الفاضل لويس شيخو اليسوعي سنة ١٩٠٥ (صفحة ١٥) وأصلحتُ لفظة " بمن " بفظة " بميا " وقد ١٥ وورث هذه العبارة في النسخة التي طبعها العلامة البارون دوساسي الفرنسي سنة ١٨١٦ هكذا : "مثل هجر الكرم الذي لا يعلق إلا بأكرم الشحر " (ص ٥٥) . وهي كذلك في النسسخة المظبوعة في بولاق عنها سنة ١٨٥٥ م رهة ه الرؤاية نهتورة وسمنيقة جدا ، ورواية النسخة القديمة متينة ومعقولة ، تؤيذها رواية الجاحظ وإن كان الذي نسخها قد مسخها ، فهي في سم : " كالشجرة ليس يتعلق بأكبر الأشجار، ولكن الجاحظ وإن كان الذي نسخها قد مسخها ، فهي في سم : " كالشجرة ليس يتعلق بأكبر الأشجار، ولكن الإثرب منها ، " وفي صم : " كالشجرة ليس يتعلق باكبر الأشجار، ولكن بالأقرب منها ، " وفي صم : " كالشجرة ليس يتعلق بما قرب منها ، "

سخيا. الملك ورحمته + + (١) ومن أخلاق المَلك السخاءُ والحياء.

فهما قريناكل مَك كانعلى وجه الأرض، ولو قال قائل إنهما رُكِّ الملك كتركيب الأعضاء والجوارح ، كان له أن يقولَ اذكا لم نشاهد ولم يبلُفنا عن مضى من الملوك، ملوك العجم ومَن كان قبلهم ، وملوك الطوائف وغيرهم ، القيحة والبُخُل ، فأما السخاء فلو لم يكن أحد طبائع الملوك، كان يجب أن يكون بأكتساب ، إن كان أما الملك من أهل التمييز، وذلك أنه يُفيد أكثر عما يُنفق ، فإذا كانت هذه صفة كل الملك من أهل التمييز، وذلك أنه يُفيد أكثر عما يُنفق ، فإذا كانت هذه صفة كل ملك ، فا عليه من أخذاذ الصنائع وعم المتن والإحسان إلى من تأكي عنه أو دنا منه من أوليائه ، والرحة للفقير والمسكين ، والعائدة على أهل الحاجة .

وأما الحياء فهو من أجناس الرحمة.

وحقيق للك (إذ كان الراعى)أنَّ يرحَمَّ رعيته ، (و إذ كان الإمام)أنَّ برِقَّ علىٰ المُؤتَمَّ (﴿ إِنْ المُوالِيَّ به ، (و إذ كان المولیٰ) أَنْ يَرَحَمَ عبده .

١٥ صد : الملك الكرم والسخاه ودواية سمد أصح و لأن الكلام التال مضم الدوضوع السخاء و إلى موضوع المياء و الملك اعتدائها في المنن -

 <sup>(</sup>٢) أفاده وآستفاده وتفيّده بمعنى واحد. (من القاموس)

<sup>(</sup>۲) صد : وتسيم •

 <sup>(</sup>٤) زاد في سم هنا: "الله قير والمسكين والعائدة على أهل الحاجة". وقد سبفت هذه الجلة في الموضع
 ١ المناسب لها في السطر السابق، قلا حاجة لتكرارها.

<sup>(</sup>ه) صد : الا بخال .

> الردّ على من وسف المنصور بالبخل

وقد ذكر بعضُ مَن لا يعلمَ (فى كتابٍ أَلَّهَ فى البخلاء من الملوك) أن هشام بن عبد الملك بن مرْوان ومرْوان بن مجمد وأبا جعفر المنصور وغيرَه، منهم ، ولولا أنا

(٢) من الغريب أن صاحب " محاسن الملوك" نقل كثيرا عن الجاحظ بالحرف الواحد أو بالأختصار ولكته لم يستبه ولم يشر الم كتابه ، فكان مثه كشل المسعودي ونفر كثير من المؤرّخين والمئادّبين ، ولكته حينا جاه إلى ذكر المنصور وتيخيله ذكراً سم الجاحظ ، فقال في صفحة ٢ · ١ ما نصه : " قال الجاحظ : ربما وصف الأغبيا، أن المنصور بالبخل ، وثيس الا مر كذلك ، فإنه لم يسمع عن أحد من الخلفاء والملوك أنه وهب لرجل واحد ألف ألف فيره ، وفرّق على أهل بيت في ليلة واحدة ألف ألف ، " ثم روى الذهبة الآئية عن زيد مولى عيسى بن نهيك باختصار وختصا بهذه العارة : " قال الجاحظ : فهل يجوز أنْ يُعدّ من فعل هذا الفهل بخيلا؟"

۲ .

<sup>(</sup>۱) هو غير الكتاب الذي ألفه الجاحظ في البغلاء عامّة ، وقد طبعه في ليدن سسة ١٩٠٠ المستشرق الهولندي فان قولتن Van Volten ، ثم قلده المتهافتون على سرقة المطبوعات في مصر، وقد روى الجاحظ فيه (ص ١٦٣) أن هشاما هذا "دخل حافطا إستانا إله فيه فاكهة وأشجار وثمار ومعه أصحابه . في فطوا أي كلون و يدعون بالبركة . فقال هشام : ياغلام ! إقاع هذا ، وأخرس مكافه الزيتون " . فذلك يدلّ على أنه أراد تحقيق دعوة أصحابه ، لا ن الزيتون هو الشجرة المباركة - و يدلّ أيضا على بخله ، حتى إذا حاء حافطه مرّة أخرى لم يجد أصحابه سبيلا إلى الإتيان على فاكهته وثمراته ، ووي صاحب "د شذرات الذهب" (ج ١ ص ١٨١) هذه الحكاية بما يدل على بخل هشام ، وخصها بقول هشام لقيم البستان : " إقلع شجره وأغرس فيه زيتونا حتى لا يأكل أحد منه شيا" ، ولم يذكر الجاحظ شيئا من هذا القبيل عن المنصور في كتابه في البخلاه .

**W** 

احتجنا إلى الإخبار عن جهل هذا ، لم يكن لذكره معنى ولا للتشاغل بالرد عليه . وكيف يكون المنصور ممن دخل فى جملة هذا القول ، ولا يُعلم أن أحدا من خُلفاء الإسلام ولا ملوك الأمم وصَل بالفِ الفِ لرجل واحد غيره ! ولقد فزق على جماعة من أهل بيته عشرة آلاف ألف درهم . ذكر ذلك الهيشم بن عَدِى والمداين . وحد ثنى بعض المحابنا عن أبيه عن زيد مولى عيسى بن بيك قال : دعانى المنصور بعد موت مولاى

(١) صه : ولواحتجنا .

(٢) المنصور هو أقل خليفة أعطى ألف ألف لكل رجل من عمومته الا ديمة (طبرى سلسلة ٣ص ٤٢١) رمايد خل فى مكارم المنصور أن الشعراء دخلواعليه فأنشدوه من وراء حجاب، فأستحسن أقوال بعضهم ، فأمر برفع الحجاب وظهرهم وأمر لأحدهم بعشرة آلاف دينار وأعطى الباقين ألفين ألفين (ذيل الا مالى القالى ص ٤١) .

ودخل عليه رمل من أهل الشام فأعجبه كلامه فقال : ياربيع لاينصرف من مقامه إلا بمــائة ألف درهم ، گُلمتْ معه (ذيل الأمال للقالي ص ٢٢٨ ).

و دخل عليه فتى من بى حرم فذكر له مانعله بنو أمية بقومه وأنشده شعرا للا حوص كان سببا فى حرمانهم من أمو الهم منذ ستين سنة . فأمر له بعشرة آلاف دوهم ، ثم كتب إلى عماله برد ضياع آل حزم عليهم وإعطائهم غلّاتها .

ف كل سنة من ضياع بنوأمية ، وتقسيم أموالهم بينهم على كتاب الله على التناسى ، وبن مات منهم وُفِّر على ورثته ، فانصرف العتى بما لم ينصرف به أحد من الناس ، (طبرى سلسلة ٣ ص ٢ ٢ ٤)

- (٣) سماه في محاسن الملوك " يزيد" .
- (٤) كان الأمسير عان بن نهيك على حرس المصور ، فلما مات سنة ، ١٤ فى فننة الراوندية ، استعمل الخليفة أخاه عيسى هذا على حرسه ، وكان ذلك بالهاشمية ، وهنااك آبن نهيك آخر استعمله المهدى وأحره بشرب بشار بن برد حتى قتله ، وأما إبراهيم بن عان من نهيك فقد قتله الرشيد لأنه كان يبكى على قتل جعفر البرمكى ==

فقال: يازيد! قلت: آلين عن الميرالمؤمنين! قال: كم خَلَف أبو يزيد من المال؟ قبلت: الف دينار أو بجوها قال: فإين هن قلت: أنفقتها الجسرة في مأتمه قال: فآستعظم ذلك، وقال: أنفقت في مأتمه ألف دينار! بالقبت هذا! ثم قال: كم خَلَف من البنات؟ قلت بستًا فاطرق مَلِيًا ثم وفع رأسه وقال: أغَد إلى باب المهدى ، فغدوت فقيل لى: معك بنال؟ فقلت: لم أومر باحضار بغل والاغيره، والا أدرى لم دُعيت ، قال: فأعطيت ثمانين ومائة ألف دينار ، وأمرت أن أدفع لكل واحدة من بنات عيد في ثلاثين ألف دينار ، فعملت ، ثم دعانى المنصور فقال: قبَعْت ما أمرنا به لبنات أبي يزيد؟ قلت: نم باأميرالمؤمنين! قال: أغَدُ على باكفائهن حتى أز وجهن لبنات أبي يزيد؟ قلت: نم باأميرالمؤمنين! قال: أغَدُ على باكفائهن حتى أز وجهن

**W** 

= وعلى ما وقع للبرامكة . فكان إذا أخذ مته الشراب ، يقول لفلامه : هات سيني ! فيسله و يصبح : واجعفراه ! ثم يقول : لآئيلَت تأوك ، ولأثنَلَ قاتك ! فيم عليه ابنه عثان الفضل بن الربيع فأخبر الرشد ، فكان ذلك سبب تتله - (إن الاثيرج ه ص ٢٨٤ و "شذرات الذهب" ج ١ ص ٢٣٠ و "النجوم الزاهرة" ج ١ ص ٢٢٥ وروي صاحب "المحاسن والمساوى" رواية أخرى في وشاية الولد بأبيه الرشيد (ص ١٢٥ ) . وأما لفظ "نبيك" فهو " مشتق من النهاكة وهي الجراة والإقدام يقال : إنتهك فلان فلانا إذا نال من يمرطه وشتمه . ومنه : انتهاك المحارم ، وتبكّنه الحمق إذا أضرّت به ، وأنهك عقو بة إذا أو جعه ضربا . " (الأشسماق لأبن دُريد ص ١٢٨)

(۱) هذا اللقبكان يُسطى عادة فى أيام الدولة الأموية والعباسية لنساء الأمراء والأشراف والسادات والأكابر، فلما تغلبت الدولة التركيسة فى العراق، وفي مصر خصوصا 4 صارلقب نساء المسلوك "متونده" و" خاتون ع" " "آدر (جم دار) " وهذا اللغب الأخيركان خاصًا بمصر فى زمان المساليك ، وفي عصر با هذا نقول : "حَرَم ، "و" هانم " رهما لقبان بعللقان على نساء الأكابر، (أتغفر ص ١٢١ من كالس" زيدة كشف المبالك وبيان العلرق وألمسالك" المعلميوع فى باريس)

۲.

منهم، قال: فندوْتُ عليه بثلاثة من وَلَد العَكَى وثلاثة مِن آلِ نَهيكِ مِن بني عَمَّهَنَّ، و فزقرج كلَّ واحدة منهنّ على ثلاثين ألف درهم، وأمر أن يُجعل صداقُهنّ مِن ماله، وأمرنى أن أشترى بمنا أمر لهنّ ضياعًا يكون معاشهنّ منها،

(٤) نهل سَمِع هذا الجاهلُ الخائنُ بمثل هذه المكارم لعربي أوعجمي ؟ ولو أردنا أن نذكر عاسن المنصور على التفصيل والتقصّي لطال بها الكتابُ وكُثَرَتْ فيه الأخبار.

وقلّ آستعملت العامّة وكثيرٌ من الخاصّة التمييزَ، إيثارًا للتقليد، إذ كان أقلّ في الشّغل وأدلّ على الجهل وأخفّ في المَوْونة وحسبك من جهل العامّة أنها تُفضّل السمين على النجيف، وإن كان السمينُ مأفونا والنحيفُ ذا فضائل؛ وتُفضّل العلويل على القصير، لا للطّول ولكن لشئ آخر لا ندرى ماهو؛ وتُقضّل راكب الدابّة على راكب الجار، اقتصارًا على التقليد إذ كان أسهلَ في المَأْتي وأهونَ في الاّختيار،

++

(آل) الاُدب في اعتلال الملك ونظام التشريفات

ومن حتى الملك \_ إذا آعتل \_ أن لا تطلُبَ خاصَّته الدخول عليه ف لبل ولا نهار، حتى يكونَ هو الذي يأمر بالإذن لِمَن حَضَر؛ وأنْ لا يَرْفَعَ إليه الحاجبُ أسماءهم

ر (۱) الظاهر أنبالشُّكَلَ المذكورهنا هو مقاتل بنَحَكَمُ العُثِّقُ الذي استخلفه المنسورعل حَران؛ وقد حاصره بها عبدالله بن علىّ عم المنصور ثم قتله ، فهو إذن من أولياء المنصور . (أنفلرالطبريّ سلسلة ٣ ص٩٢ ر ٩٤)

<sup>(</sup>۲) روى العابريّ هذه الحكاية حرها حرفا . (سلسلة ۳ ص ۲۰)

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب: المائن، يمنى الكاذب،

<sup>(</sup>ع) صد: آثانا

<sup>.</sup> ٢ (٥) المأفون الضعيف الرأى والعقل وفي صد : مؤوفا - [أى ذا آلة وعاهة] .

مبتدئا حتى يأذن له ، فإذا أذن له بالدخول ، فن حقه أنْ لاتدخُل عليه الطبقة العالية مع التي دونها ، ولا يدخُلُ عليه من هذه الطبقة جماعةً ، ومن غيرها جماعةً ، ولكن على الحاجب أن يُحضِر الطبقات الثلاث كلها أو من حضر منها ، ثم يأذن للعُليا جُمَّلةً ، فإذا دخلت ، قامت بحيث مراتبها ، فلم تسلم عليه فتُحويجه للى رد السلام ، فإذا علمت أنه قد لاحظها ، دعت له دُعاءً يسيرًا مُوجَزًا ، ثم خرجت ، ودخلت التي تليها ، فقامت على مراتبها أقل من قيام الأولى ، ودعت دعاءً أقل من دعاء الأولى ، ثم دخلت بعدهما الثالثة ، فكان حظها أن يراها فقط ، وليس من عادة المماوك وتُوف هذه الطبقة الثالثة ناتم الملك وتدعو له وتنظر إليه ، وإنها مراتبها أنْ يراها فقط ،

ومن حقّ المَلك أنْ لا ينصرف أحدُّ من هـنه الطبقات إلىٰ رَحْلِهِ إلَّا فى اليوم الذى كان فيه ينصرف فى هـة المَلك ، و إِنْ لَحَرَىٰ ينبغى أنْ لا يبرّح فِناء سيَّده ومالكه ، الذى كان فيه ينصرف فى هـة المَلك ، و إِنْ لَحَرَىٰ ينبغى أنْ لا يبرّح فِناء سيَّده ومالكه ، انتظارًا لإفاقته من علَّته وفَحْسًا عن ساعات مرضه ،





ومن الحقّ على الملك تعمُّدُ بِطَانت وخاصّته بجوائزهم وصِلَاتهم، إن كان ذلك يكون مُشاهرةً أو مُساناةً.

جعوائز البطانة وصلاتهم

ومن أخلاق المَلك أن يُوكِّلَ بَآدٌ كاره صِلاَتِهم ، ولايُعُوِجَ أحدًا منهم إلىٰ رفعرُقعة من الله أو تعريض . فإ أو إذْ كار أو تعريض . فإن هذا ليس من أخلاق المتيقّظ من الملوك .

<sup>(</sup>۱) صد: بجنب

<sup>(</sup>٧) واجع الحاشية ١ صمحة ٢٢ من هذا الكتاب عن لفظ "وبرح".

<sup>(</sup>۲) صہ : ریحمی •

سنة ملوك ساسان فى الجوائز وكانت ملوك آل ساسان يفعلون في هذا فعلا بَيِّيَ لهم ذكُرُهُ إلى هذه الغاية وإلى انقضاء مدّة العالمَ.

وكذلك الطبقات على هذا النظام والإحكام . فيمضى على أحدِهم عشرون سنة (بُ) لايفتح فاه بطلب درهم ولا غيره،منبسطا لزمانه مبتهجا بنِعَم مَلكه مسرورا بما يكنى عن التَّذكار وشكوى الحال.

<sup>(</sup>١) الأُنزال(جع تُزلُ): القومالنازلون على الإنسان ، أو ماهي للضيف أن ينزل عليه ، كما في تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) صد: أخذتها .

<sup>(</sup>٣) صد: أخذته.

<sup>(</sup>٤) سمم: وحوادث الأيام والموت. صربه: وحوادث المؤن.

<sup>(</sup>٥) صد: دَكُلُكَ:

<sup>(</sup>٧) صحب: يماكني من التذكار وشكر الحال.

\*

(۱) مر(۲) ومن حتى الملك هدايا الممرجان والنيروز.

هدایا المهرجان والنیرعذمن الملك وله

ATD

والعلَّة فيذلك أنَّهما فَصْلَا السنَّةِ.

فالمهرجان دخول الشستاء وفصل البرد؛ والنيروز إذَّنَّ بدخول فصل الحرَّ. إلا أن في النيروز أحوالًا ليستُ في المهرجان. فنها آسستقبال السنة وآفتتاح الحراج وتولِيّةُ العيّالُ والاستبدال وضرب الدراهم والدنانير وتذكية بيوت النيران وصبّ الماء وتقريب القربان وإسبّ الماء وتقريب القربان وإشادة البنيان وما أشبه ذلك.

فهذه فضيلة النيروز علىٰ المهرجان.

ومن حقّ الملك أن يُهدِيَ إليه الخاصَّةُ والحامَّةُ.

والسَّنَّةُ في ذلك عندهم أن يُهدى الرجُل مايُعِبُّ من مِلكه ، إذا كان في الطبقة العالية . فإن كان يحب العدب العدب

<sup>(</sup>١) كلمتان فارسيتان معناهما محبة الروح.

<sup>(</sup>٢) كلمتان فارسيتان معناهما اليوم الجديد أى رأس السنة ·

 <sup>(</sup>٣) صد: والأخذ بالاسفد. [والذي في المعجم الفارسي العربي الإنكليزي لرتشاردسُن أن الإستيد.
 هوامم اليوم الثانث من الخسة الأيام التي يضيفها الفرس لا حر الشهر الثاني عشر من السنة . ولما كان الشهر عندهم ثلاثين يوما عهم يضيُّون حمسة أيام على آخر الشهر من السنة ليجلوها معادلة المسنة الشمسية . وربما
 كان الجاحظ يشير إلى حفلة خاصة بالفرس في ذلك اليوم بتقريب القربان] .

<sup>(</sup>٤) كل مده رسوم فارسية نقلها الحاحظ عن آيينهم ، بنير ملاحظة لما أخذ المسلمون أو تركوا منها .

<sup>(</sup>ه) هذا وما يليه يؤيد ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة

أهدى عند بها ؛ وإن كان صاحب يزّة وليسة ، أهدى يُسوّة وثيابا ؛ وإن كان الرجل من الشّجَعَاء والقُرسان ، فالسّنة أنْ يُهدّى فَرَسا أو ربحا أو سديفا ؛ وإن كان راميا ، فالسّنة أن يُهدى تُشّابا ؛ وإن كان من أصحاب الأموال ، فالسّنة أن يُهدي تهبّا أو فضة ؛ وإن كان من عُمّال الملك ، وكانت عليه موانيذ للسنة المساضية ، جمعها وبعلها فيدر حرير صيني وشريحات فضة وخيوط إرريسم وخوايم عنبرهم وجهها ،

- (١) صد : ماسب كدوة دثياب ،
- (٢) صد: "اجعاب العال"، [ولطها أجعاب الأعمال].
- (٣) وردت هذه الكلة مهملة في سمه ، صمه هكذا (مواسله) ، فويبدناها في شفاه الفليل (بعد مراجعة غيره من كتب اللغة) هكذا : "سواتيد" وفسرها بقوله "قبقا في شعر الفرزدق معرّب "(ص ٢٠٨) ولكن الناسخ أوالطابع جعلها بالتاء المثناة الفوقية بدلا من النون ، وهي واردة على سمتها في كتاب "المُعرّب من المكلام الأعجمي" الإعام الجواليق (طبع العلامة الألماني سمتاو بمدينة ليبسك سنة ١٨٦٧ في صفحة ٣٤١) وقد الشهد عليه ، بقول الفرزدق .

## "تَوَاجُ مُوانِيةٍ عَلَيْهِمْ كَثْيَرَةٍ \* أَشَدُلُهَا أَيْدِيهِمْ بِالعَوَاتِيُّ".

وقد رأيتُ هذا البيت في تصيدة طويلة في مدح عمرين هُيَوَة الفزاريّ ، ضن ديوان الفرزدق الذي طبعه باللذة العربية وترجعه إلى الفرنسيّة العلامة المستشرق المسيوّ بوشيه (R. Boucher) في باريس سنة ١٨٧٠ . (أنظر صفحة ٢٣٨ من القسم العربي و ٢١٧ من القسم الغرنسي) . وقد ظنّ هذا العالم أن المكلة و بماكان الأرحم في كتابيّها الدال المهملة بدلامن المعجمة ، وظنّ أنها تعريب كلة "مانده" الفارسيّة ، وأقول إن العرب يجعلون الدال ذالا عند التعريب (مثل أستاذ ، تليذ ، فالوذج ، فولاذ ، بغداذ ، كلواذ ، مروالوذ الح) . وأما الاصل الفارسيّ فهو "مانده" من مصدر "مانيدن" بعني البقاء ، و جمعوا السكلة بعد تعريبا على "موانيد" .

<sup>(</sup>١) صد: يت

m

وكذلك، إنما كان يفعل من العبال مَن أراد أن يتزيّن بفضل نفقاته أو بفضل عُمللته أو أداء أمانت م

وكان يُهدى الشاعرُ الشعرَ، والخطيبُ الخُطْبَةَ، والنديم التَّحَفة والطُّرفة والباكورةَ من الخَفْرَ اوات.

وعلى خاصة نساء الملك وجواريه أن يهدين إلى الملك ما يُؤثِرنَه و يُفَصِّلْنَهُ كما قدّمنا في الرجال، غير أنه يجب على المرأة من نساء الملك \_ إن كانت عندها جارية تعلم أن الملك يهواها و يُسَرَّ بها \_ أن تُهديها إليه باكل حالاتها وأفضل زينتها وأحسن هيآتها. فإذا فعلت ذلك، فن حقّها على الملك أن يُقدِّمها على نسائه و يَخُصَّها بالمنزلة و يَزيدَها في الكرامة، و يَعْلَم أنها قد آثرته على نفسها و بذلت له ما لا تجود النفس به وخصّته بما ليس في وسع النساء \_ إلا القليل منهن \_ الجودُ به ،

ومن حق البطانة والخاصة على الملك في هذه الهدايا أن تُعْرَض عليه وتقوم قيمة عَدْلٍ.

فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف، أثيتت في ديوان الخاصة، فإن كان صاحبها من برغب في الفضل ويذهب إلى الربح ثم نابته نائبة من مُصيبة يُصاب بها أو بناء الله الربح ثم نابته نائبة من مُصيبة يُصاب بها أو بناء يتخذه أو مأدبة يأديها أوعرس يكون من تزويج آبن أو إهداء آبنة إلى بعلها، نُظر إلى ما له في الديوان (وقد وكل بذلك رجل يرغى هذا وما أشبه وينعهده)، فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف، أضعفت له ليستعين بها على نائبته،

<sup>(</sup>١) صہ: يؤثر به و بفضيلته ٠

<sup>(</sup>٢) سه: يجدّده،

<sup>(</sup>٣) في سم : يجدّدها ، وليست في صر ،

Ô

وإن كان الرجُل بمن أهدى نُشَابة أو درهما أو نُفَاحة أو أَتُرجَة ، فإن تلك الهدية إنما قدمها لتُنتَبت له في الديوان ، ويُحبَّر الملك إن نابته نائبة . فعلى الملك إعانته عليها اذا كان من أساورته ويطانته أو محدّثيه ، فإذا رُفع الملك أن له في الديوان نُشَّابة أو درهما أو أَتُرجَّة أو تُفَاحة ، أمَر الملك أن تؤخذ أَتُرجَّة فتُملّ دنانير منظومة ويوجَّة بها إليه ، وكان لا يُعطى صاحبَ التُفَاحة إلا كما يُعطى صاحبَ الأَتْرجة ، وأما صاحب النَّشَّابة فكانت تخرج نُشَّابتُه من الجزانة وعليها آسمه ، فتُنصَبُ ويوضعُ بإزائها من كسوة المَلك ومن سائر الكِسَاء ، فإذا آرتفعت حتى تُواذِي نَصَلَ ويوضعُ بإزائها من كسوة المَلك ومن سائر الكِسَاء ، فإذا آرتفعت حتى تُواذِي نَصَلَ النَّشَابة ، مُوادًا المَنْ عَلَى صاحبُها فَدُفِعَتْ إليه تلك الكِسوة ،

وكان من تقسدت له هديةً في النيروز والمهرجان (صَسغُرَتْ أَم كُبُرَتْ، كُثُرَتْ، كُثُرَتْ، كُثُرَتْ، كُثُرَتْ، كُثُرَتْ الم قلّتْ)، ثم لم يَخُرِجُ له من الملك صِلةً عند نائبة تنو به أوحق يلزمه، فعليه أن يأتي ديوان الملك ويُذَكِّر بنفسه، وأن لا يغفل عن إحياء السُّنَة ولزوم الشريعة، وإن غَفَلَ عن أمره بعارض يحكُثُ، فإن تَرَكَ ذلك على عَمْدٍ، فن سُنّة الملك أن يحرِمَه أرزاقه لستّة أشهر، وأن يدفعها إلى عَدُو، إن كان له، إذ أتى شيأ فيه شين على الملك وضَمَة في الملكة.

ه وكان أردشسير بن بابك و بَهْرام جود وأنوشروان يأمرون بإخراج مافى خزائنهم ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بِطَانة فى المهرجان والنيروز من الكُسَّى فُتفرّق كلُّها على بِطَانة الملك وخاصّته ، ثم على بِطَانة البِطَانة ، ثم على سائر الناس ، على مراتبهم ،

> وكانوا يقولون: إن الملك يَستغنى عن كِسوة الصيف فىالشتاء، وعن كِسوة الشتاء فى الصيف، وليس من أخلاق الملوك أن تُخَبَّأُ كسوتُها فى خَزَائها، فتُساوى العاتمة فى فعلها.

فكان يلبس في يوم المهسرجان الجديد من الخزّ والوشي والمُلْحَم ، ثم تفرّق كسسوة الصيف على ماذكرنا .

فإذا كأن يوم النيروز، لبس خفيف الثياب ورقيقها، وأمر بكِسوة الشـــتاء كلها فُتُرقِتْ.

مير مسافت دى ولا نعلم أنّ أحدًا بعدَهم آقتفىٰ آثارهم ، إلّا عبدَ الله بن طاهرٍ ، فإنى سمعت من مجد لفرس في تغريق المن بن مُصْعب يذكر أنه كان يفعل ذلك فى النيروز والمهرجان ، حتى لا يترك فى خزائنه ثوبًا واحدًا إلّا كساه ، وهذا من أحسن ما حكى لنا من فضائله ،

ومن أخلاق الملوك اللَّهُو.

لهوالملوك غيران أسعدهم من جعل المهوه وقتاً واحدًا، وأخذ نفسه بذلك. فإنه إذا فعل ذلك، الموالملوك أستطاب اللهو والهزل والمفاكهة. وإذا أدْمَنَ ذلك، خرج به الهو من ابه حتى يجعله جِدًّا لا مَزْلَ فيه، وحقًا لا باطل معه، وخُلُقا لا يمكنه الإنصراف عنه.

وليس هذا صفة الملك السعيد.

زك الإدمان وَمَن أَدمَنَ شيأً من ملاذً الدنيا، لم يَجِدُ له من اللذة وُجَودَ القَرِم النَّهِم المُشتاق. في الملاذّ وهذا قد نراه عِيانًا. وذلك أن ألدّ الطعام وأطْيَبِهُ ما كان على جوج شديد؛

وَلَمُدُ الْجُمَاعُ وَأُطْيِبِهِ ، إِذَا آشَتَدُ الشَّبَقُ وطالت العُزْبَةِ ؛ وألذَّ النوم وأهنأه ما كان بِعقِب التعب والسهر.

<sup>(</sup>۱) ضد: ثباب سابور.

<sup>(</sup>٢) واجع حاشية ٢ من ص ٧٤ من هذا الكتاب وقد أورداً سم الأبهنا بلفظ "الحسن" على صحت .

<sup>(</sup>٣) صد: اللذة وجودة العلم وجودة النوم.

<sup>(</sup>٤) صد: الغربة .

وعلىٰ هذا جميعٌ ملاذِّ الدنيا.

فالملوك الماضية إنما جعلتُ لللاذِّ وقتاً واحدًا من اليوم والليلة ، لهذه الفضيلة التي فيها .

فعلىٰ الملك السعيد أن يقسم يومه أقساما . فأوَّلُه لذكر الله تعالىٰ وتعظيمه وتهليله ، وصدرُهُ لرعاياه وإصلاح أمرها ، ووَسَطُه لأكله ومنامه ، وطَرَفُهُ لِلهَوْهِ وشغله . وأنْ لا يُثابر علىٰ إدمان الشعل في كلِّ يوم ، وإن طالت هذه الأقسام بمواضعها ، فلا يجد للهو لذته ، ولا للنعيم موضعه الذي هو به .

++

( الله اللوك ميرة الملوك والخلفاء في الشرب

وكانت المسلوك المساضية مر الأكاسرة تشرب فى كلّ ثلاثة أيام يومًا ، إلّا الله مَانِي بَوْمًا ، الله مَانِي بَوْم جور والأَرْدَوان الأحمر وسابور ، فانهم كانوا يُدْمِنون الشَّرْب فى كلِّ يوم ،

وكان ملوك العرب (كالتَّعان) وملوك الخِيرة وملوك الطوائف ، أكثرُها يشرَبُ في كل در) . در) . يوم وليلة مرة .

وكان من ملوك الإسلام، من يُدْمِنُ على شُربه، يزيد بن معاوية، وكان لا يُمْسى إلا سكوانَ، ولا يُصبِح إلا مجورًا.

(٣) وكان عبد الملك بن مَرُوان يسكّر في كلّ شهر مرّةً حتَّى لا يَعْقِل في السماء هو

10

<sup>(</sup>١) لعلَّ الصواب: الاصدر. (أنظر حاشية ٣ صفحة ٢٩ ، وصفحة ١١٨ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٢) صد : في كل جمعة يوبا وليلة

<sup>(</sup>٣) صد:عبدالله

أو في المُناء، ويقول: ووليما أقصد في هذا إلى إشراق العقل، وتقوية مُنَّة الحفظ، وتصفية موضع المكر. " غير أنه كان إذا بلغ آخِر هذا السُّكُر، أفرغَما كان في بدنه حتَّى لايبقى في أعضائه منه شيء فيصبح خفيفَ البُّدّن، ذَكِّي العقل والذهن، نشيطً النفس ، قويُّ الْمُنَّة .

وكان الوليد بن عبد الملك يشرَبُ يومًا ويدَّعُ يومًا

وكان سلمان [بن عبد الملك] يشرب في كلُّ ثلاث ليال ليلةً.

ولم يشرَبُ عمر بن عبد العزيز مندُّ أفضتْ إليه الخلافةُ إلى أن فارق الدنيا ، ولا سمـع غناءً.

(<sup>2)</sup> \* وكان هشام يسكر فى كل جمعة.

(٤) وكان يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد يُدمنان اللهو والشرب.\* فأما يزيد بن الوليد، فكان دهرَه بين حالين ، بين سُكْرٍ وُنَحَمارٍ ، ولا يُوجَد أبدًا إلَّا و مه إحدى هاتين .

وكان مروان بن محمد يشرب ليلة الثلاثاء وليلة السبت.

وكان أبو العباس [السفّاح] يشرّب عَشيَّةَ الثلاثاء وحدّها ، دون السبتّ.

ATD A

(٢) صد : وتقوية وتصفية .

(٣) صد: آنرمة السكر.

10

<sup>(</sup>١) صد: الأرس.

<sup>(</sup>٤) هاتان الجلتان المحصورتان بين تجتين \* \* منقولتان عن صـــ .

<sup>(</sup>٥) صبر: وبعدها في كل جعة.

(۱) \* وكان المهدى والهادى يشربان يومًا، ويدَّعَان يومًا.

وكان الرشيد يشرب في كل جمعة مرتين ، ور بما قدّم أيامه وأُتْرها ، على أنه لم يره (٢) أحدٌ قطٌ يشرب ظاهرًا ، إلّا أنه كان يقعد هذين اليومين لندمائه ،

وكان المأمون في أوَّل أيامه يشرب الثلاثاء والجمعة ، ثم أدمن الشرب عند خروجه إلى الشام في سنة خمس عشرة [وماثنين] إلى أن تُوفِيّ.

وكان المعتمم لايشرب يوم الخميس ولا يوم الجمعة.

وكان الواثق ربما أدمن الشرب وتأبَّمهُ. غير أنه لم يكن يشرب فى ليلة الجمعــة ولا يومها.\*

++

لبس الملوك

وأخلاق الملوك تختلف في اللَّبْسة والطَّيب.

فمن الملوك مَن كان لا يَلْبَسُ القميص إلّا يومًا واحدًا أو ساعةً واحدةً. فإذا نزعه لم يَعُدُ إلى لُبْسِه.

ومنهم مَن كان يَلْبَسُ القميص وابْلُبُّة أيامًا، فإذا ذهب رَوْتَف رمَىٰ به فلم يلبَسُه بعدُ.

فاما أردشير بن بابك ويَزَدِّجُرُد وبَهْرام وكسرى أبْرَوِيز وكسرى أنُوشِروان

- (١) هذه الفقرات الخمس المعصورة بين مجتبن \* \* متقولة عن صد
  - (٢) وأنظر حاشية ٥ ص ٣٧٠ من هذا الكتاب.
  - (٣) صد : رونقه و بعض مائه رمی . [ولمله : و بعض بهائه رمی ]

وَقَبَاذَ، فإنهم كانوا يَلْبَسُون القديم ويُغسَل لهم ثم يَلْبَسُونه ويُغسَل لهم ، فإذا غُسِل الله عَرَات الله على الوَلَد والقرابات والعم الله عَرَات لم يُغسَل بعد الله على الوَلَد والقرابات والعم وأبن العم والأخ وآبن الأخ ، ولم يكونوا يخلعون ما قد لَيسوه إلّا على القرابات من أهسل بيت المملكة خاصَّة ، لا يُحاوزونهم إلى غيرهم ، فاما الخلع التي تُقطع وتُخف للطبقات وسائر الناس ، فتيك مِنْفُ آخَرُه

**W** 

وكان ملوك العرب منهم مَن يَلْبَسُ القميص حرارًا ويُغسل له غَسَلات: معاويةً وعبدُ الملك وسليانُ وعمرُ بن عبد العزيز وهشامٌ ومرْوانُ بن مجدٍ وأبوالعباس وأبو جعفر والمأمونُ.

فأما يزيد بر معاوية والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد والمهدى والهادى والرشيد والمعتصم والوائق فإنهم كانوا لا يَلْبَسُون القميص إلا لَبَشُةً واحدةً، إلا أن يكون الثوب نادرا مُعْجَبًا غربيًا.

فاما الحباب والأردية ، فلم تزل الملوك تأبسُها السّنة أو أكثر أيَّام السّنة ، ومنهم من كان يَلْبَس الجُبَّة والمِطْرَف السنينَ الكثيرة ، وليس الجباب والأردية كالقميص والسراويل هما الشَّعَار، وسائر الثياب الدَّثار ، ولذلك كره من كره إعارة لبسها

10

<sup>(</sup>١) أى مرَّات . والعركة المرة الواحدة . وفي صد : مرات .

<sup>(</sup>٢) هو ردا. من خز مربّع له أعلامٌ . ولم يذكره دوزي Dozy في مسبم أسما. الثياب عند العرب " .

<sup>(</sup>٣) سه: إعادة .

\*\*

تعليب الملوك

Ô

وأخلاق الملوك في العطر وَمَسِّ الطِّيبِ وتغلُّل الغالية تختلفُ.

فن الملوك مَن إذا مَسَّ الطَّيبَ وتعَلَّلُ بالغالية لم يَعُدُ إلى مَسِّ طِيبٍ ما دام عَبَقُها في ثويه.

ومن المسلوك مَن كان إذا مَسَّ الطِّيبَ وتغلل بالغاليسة فتضوّعتُ منه وعَلِقَتْ بِيابِهِ، أمر بصبِّماء الورد على رأسه حتَّى يسيل، فإذا كان من غَدٍ، فعل مثل ذلك.

فأما مَن كان لا يَمَسُّ طِيبا مادام يجد عَبقَ الطَّيب فى ثيابه: فأردشير بن بابك وقباذُ [بن فيروز] بن يزدجرد وكسرى أبرو يزوكسرى أنوشر وان ومن ملوك العرب: معاوية وعبد لل والوليد وسليان وعمر بن عبد العزيز وهشام ومروان [بن محد] ، ومن خلفاء مالعباس: أبو العباس وأبو جعفر والمأمون.

وكان المعتصم قلّما يَمَسُّ الطِّيبَ، وكان يذهب في ذلك إلى تقوية بَدَنِهِ وإعانسه على شدّة البطش والأَيْد. وأما في أيام حروبه، فكان من دنا منه وجد رائحة صدإ السلاح والحديد من جسمه.

<sup>(</sup>١) فى حاشية صد : "أبو نصر: سألتُ الأصمى على يجوز تغلَّلتُ من الغالية ؟ قال : إن أردتَ أنك المدترَ معام . المنترَ الم

 <sup>(</sup>٢) فى تاج العروس: غلَّ اللَّـ هٰنَ فى رأسه أدخله فى أُصول شعره ، وغَلَّ شــــعره بالطيب أدخله فيه " .
 [مَا نظر صفحة ٧٣ من هذا الكتاب والحاشية ٢ منها] .

<sup>(</sup>٣) صد : المماورد . [وقد أسنعمل المُكَّاب هذا التركيب المزحى ونسبوا إليه فقالوا : المماوردي ] .

ر يارة الملوك تكريما لرحاطم ،

OTD

++

ومن أخلاق الملوك الزيارةُ لمن خُصَّ بالتكرمة منهم وآثروه المنزلة ورفع المرتبة ، وزيارة الملك على أربعسة أقسام: فمنها الزيارة المطاعسة والمنادمة ،ومنها الزيارة العيادة ، ومنها الزيارة للتعزية في المصيبة ، ومنها الزيارة للتعظيم فقط ،

وأكبر هذه الأقسام وأرفعُها ذكرًا الزيارةُ للتعظيم.

لأن هذه الأفسام الثلاثة أكثرماتقع وتتَّفق بسؤال المزور المَلكَ وَتَلَطُّفِهُ فَ ذلك.

(۱) من هذا القبيل ما تفضّل به مولانا الخديو المعظم الحاج عبّاس حلمى الثاني على المأسوف عليه بطرس غالى باشا رئيس مجلس النظار وفاظر الخارجية سابقا ، بعد أن اغتالته يدَّ اثبية في ١٠ صفرسة ١٣٢٨ (٠٠ فبرايرسة ١٩١٠) وققد يَمُ المستشفى (حفظه الله) بموكبه الجليل في يوم إصابته ، ثم تنازل بالتوجه إلى دار الفقيد بالفجالة في الفاهرة ، عقب عاته في ١٢ صفر (٢٢ فبراير) وواسى بنفسه أولاد القتيل وقرابته ، خفف بدلك مصابهم الجلّل ، وأعرب بمن جميل عنايته بجميع صنوف رعيته ،

١.

۲.

ولقد آتفق مثل هذا الصنيع الجيل ، في حادث من هذا القبيل ، لأحد الساخير من ملوك النيل ، وهوالسلطان الملك الناصر حسن صاحب الجامع الأشهر القريب من القلعة ، وذلك أنه في يوم الاثني ١١ شعبان سنة ٧٥ ه حاول أحد الحاليك اختيال رئيس الحكومة وصاحب الحلّ والعقد في ديار مصر ، وأعنى به الأتابكي سيف الدين شيخو العُسري (وهو أقل من تلقّب باسم أميركير ، وفات وظيفته إذ ذاك تعادل رياسة مجلس المظارف أيا ما هذه ) ، فضر به وهو في الإيوان في يوم الموكب بالسيف في وجعه ثلاث ضربات ، فوقع الأتابكي إلى الأرض منشيًا عليه ، فحملوه إلى بيته و به بعض ومتي ، وهنائك ضعّدوا جراحاته ، فنزل السلطان من القلعة في اليوم التالى وذهب بموكبه إلى داره وتربّل عن فرسه وواسى رئيس حكومته ، ولكنّ الأتابكي مات في يوم الجعسة ١٦ دى القعدة من المسنة المذكورة ، فاحتفل السلطان بجنازته وحضرها بعسه وصلي عليه قبل دعه ، (واجع إبن أياس ج ١ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٠٠)

(٢) في سمه ، صب : تلفظه ،

(I)

وربحا رَفع الملكُ مرتبة الوزيروخصّه وقدّمه على سائر بطانته، فيكون من حِيل الوزير أن يتعالل فيعودهُ الملك، فيعظهر للعاتمة منزلته عنده وتكرمته إيّاه وإيثاره له وأيضا، فقل مَلكُ سأله وزيره أو صاحبُ جيشه أو أحدُ عظائه زيارته إلّا أجابه إلى ذلك، و[لا]سِمّا إذا علم أن غرضَه في ذلك الزيادةُ في المرتبة والتنويةُ بالذكر، فإذا كانت الزيارةُ من الملك على أحد هذه الأقسام الثلاثة، فهي منزّلةُ كان صاحبُها يحاولها فبلغها، وأمنيةً طلبها فادركها،

فأما الزيارةالتعظيم، فإنها لاتقع بسؤال ولا بإرادة المزور. إذكان ليسمن أخلاق وزير ولا شريف أنت يقول اللك: زُرْنى لتعظّمنى، ولترفع فى الناس من ذكرى وقدْرى.

فإذا كان ذلك من المَلك آبتداءً، فقد علمنا أن تلك أرفعُ مراتب الوزراء ، وأفضلُ درجات الأشراف.

١ وغرس نعمته ، وخادم دولته ، محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية الحالي ، فقد زاوه بمنزله في رمل وغرس نعمته ، وخادم دولته ، محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية الحالي ، فقد زاوه بمنزله في رمل الإسكندرية في ١٥ رمضان سنة ١٣٧٦ (٨سبتمبرستة ١٩٩١) ، وقد جمث هذه الزيارة مزيّتين في آن واحد ؛
 مزية التكريم ومزية السيادة المئتين أشار إلهما الجاحظ ، ولقد كانت هذه الزيارة على غيرًا نتظار ألبّنة ،

وكنتُ حاضرًا لِلنّها فى دارالوزير، وهولا يعام بذاك . لأنه قبل تشريف المليك بهنية ، كان بملابس نومه . فما هو إلا أن فاجأنا الحد بالتلفون، مبشرا بهذه الزيارة الجليلة . وقد كانت بعدذاك بدقائق .

وذلك لعمرى يشابه كثيراً من الأيادي البيضاء التي أسداها الخلفاء والسلاطين فى مصر إلى رجالات دولتهم . أكتنى بذكر مثال واحديضارع هذه الأكومة ، وذلك أن السلطان فا يتباى الشهير بمآثره الجليلة فى خدمة العلم والأدب والفتون الجيلة نزل من قصره بالقلمة في شهر رمضان سنة ٧٧ هـ هـ از يارة الأمير يشبك الدواد ار الكبير ، عناسبة التوعك الدي حصل فى جسده ، وكان هذا الأمير قد جع فى يده أكبر وظائف الدولة على ذلك العهد ، وهى : الاستادارية ، والدوادارية ، والوزارة ، وكشوفية الكشاف ، وقد عظم أمره جدا حتى قال فيه أبن إياس : "ما أظن أن هذه الوظائف قد مجمعت الأحدم الأمراه بقيله ، " (أنظر "بدا تعمان هورة وقائع الدهود "ج ٢ ص٠٠ ١ س٠٠١)

<sup>(</sup>١) سه: وقرّبه ٠

<sup>(</sup>٢) [أنظر الحاشية ٣ ص ٥٥ من هذا الكتاب].

<sup>(</sup>٣) صد: إملها.

وكان أردشير وأنوشروان إذا زارا وزيراً من وزرائهما أوعظيا من عظائهما للتعظيم لالنسيره، أرْخَتِ الفرس تلك الزيارة، وخرجت بذلك التاريخ كتبهم إلى الآفاق والأطراف .

Ê

وكانت سُنة من زاره الملك المتعظيم أن تُوعَر ضياعة وتُوسَم خيلة ودوابة الثلا أستخر، ولا يُمتهن وياتيه خليفة صاحب الشرطة في كلّ يوم مع الاثمائة راكب ومائة راجل ، يكون ببابه إلى غروب الشمس، فإن ركب كانت الرجالة مُشاة أمامة ، والركبان من خلفه ؛ ولا يُعبس أحد من حامته وخاصته لجناية جناها ؛ ولا يُحكم على أحد من يطانته حد ، وجمة به إليه ليرى فيه رأيه ؛ ويوتر عليه وظيفة ماعليه من خراج أرضه حتى يكون هوا لحامل له ؛ وتُقدّم هداياه في النيروز والمهرجان على كلّ هدية وتُعرض على الملك ؛ ويكون أول من ياذن له الحاجب ؛ ويكون من الملك إذا ركب عن يمينه منزويًا ؛ وتكون مر تبته إذا قعد عن يمينه ، وإذا خرج من دار الملكة ، لم يقعد بعد أحدً .

<sup>(</sup>١) فى سم : "توعر" وفى صد : " يوغر" . يقال أوغر المَلكُ الرَّجِلَ الا رَضَ : جعلهاله من غير خراج ، أوسمو أن يُودِي الخراج إلى السلطان الأكبر فرادًا من العال (قاموس) ، وهذا المغى الثانى هوالذى أراده الجاحظ ، لقوله بعدذلك بخسة أسطر : "و يؤخر عليه وظيفة ماعليه من خراج أرضه حتى يكون هو الحامل له" .

<sup>(</sup>٢) صد: ولا تمهن٠

<sup>(</sup>٣) صد: الزجال.

<sup>(</sup>٤) سمه: وعامته.

وكانت ملوك آل ساسان لاتزور أحدًا لعلّة من هذه العلل التي قدّمنا ذكرها، المن بخطعة أو طليب أو تحفة أو هدية من جارية أو غلام غير أنه كان إذا نزل الملك ، وطّاً لوجله فرسًا رائعا بسريج مُدَّه بوأداة تامّة ، فقدّم إليه إذا أراد الانصراف فكان الأمر كذلك ، حتى ملك بهرام بن يَزْد حرد . فكان ينادم الأساورة من أبناء أهل الشرف ، فيخلع عليه في كلّ ساعة خِلعة مجدّدة ، ويشتهى الزامرة والمغنّية والرقاصة فياخدُها ، وكان أوّل مر في أطلق يدّه في ذلك ، لغلّبة اللهو عليه و إيثاره هواه ،

ر (٤) من كان من ملوكهم قَبْلَهُ ، فعلىٰ الأمر الذي ذكرنا والحكاية التي أدينا . \*

\*\*

استقبال الناس في الأعياد ومن أخلاق الملك القعود للعاتمة يومًا فى المهرجان، ويومًا فى النيروز. ولا يُخْجَبُ
عنه أحدُّ فى هذين اليومين من صغيرٍ ولا كبير، ولا جاهلٍ ولا شريفٍ.

وكان الَملك يأمر بالنداء قبل قعوده بأيام، ليتأهّب النـاس لذلك. فيُهيُّ الرُجُلُ القِيّمة، ويُهيّيُ الرُجُلُ القِيّمة، ويُهيّيُ الآخُر صاحبَه إذا علم أن خَصمه

Ŵ

 <sup>(</sup>١) لعلّه: فتنصرف - وبقية الكلام يدلّ على أن الضمير هنا يرجع للوك ولعل الفاعل مقــدر و يكون المعنى : فينصرف الملك منهم .

<sup>(</sup>٢) أي: وطأ المزودلرجل الملك الزائر.

<sup>(</sup>٣) أى الأُسوار المزور -

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة المحصورة بين نحمتين \* \* منقولة عن ص. .

<sup>(</sup>٥) وهذا أيضا من منقولات الجاحظ عن آيين الفرس.

يتظلم منه إلى الملك. فيأْمُر الموبَدَ أن يُوكِلُ رجالا من ثقات أصحابه فيقفون بباب المعاتمة ، فلا يُمنّع أحدُّ من الدخول على الملك، وينادى مُناديه: وممّن حَبَسَ رجُلاً عن رفع مظلمته ، فقد عطى الله وخالف سُنّة الملك ، ومَن عطى الله ، فقد أذِنَ بحرب منه ومن الملك. "

التظلمن الملك إلى القاضي

(T)

<sup>(</sup>۱) سمسه، صميد : الدمريد · إما تظر صفحة ٧٧ من هذا الكتاب وحاشية ٢ متها ، وصفحة ١٧٣ منه أيضا إ .

<sup>(</sup>٢) في " محاسن الملوك "أن الحسم هو الدى يقول ذلك الكلام للقاضي ، لا الملك . (ص ٣٩)

(11)

## (١) شئ أخذه به ؛ و إلّا حبس مَن ادّعي عليه باطلًا ، ونكّل به ، ونُودى عليه : ومهذا جزاء

(١) في تواريخ الإسلام غرركثيرة من هذا القبيل - فالخلفاء وآل بيتهم والملوك ووزواؤهم كافوا يساوون أقلَّ الخصوم في مجلس القاضي و يجرى عليهم الحبكم الشرع "كما يجرى على سائر الناس . فقد تحاكم علُّ بن أبي طالب أمامَ تُحرين الخطاب (مستطرف ج ١ ص ١١٨)، ثم تحاكم وهو خليفة مع ذى أمام القاضى شريح ( إبن خلكان في ترجمة شريح) ؛ وتحاكم هشام الأموى" مع صاحب حرسه أمام القاضي في دار الخلافة ( إبن عبد ربه ج ۲ ص ۳۳۹) ؟ وخاصم ربيل من حلوان مصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز وتوبيها سارالي مجلس القاضى فساوى بينهما فى كل شيء وتضى للرجل عليه ( المحاسن والمساوى ص ٢٥ ه ، وفيها وفيا بليها وقائع أخرى من هذا القبيل لعمر بن الخطاب)؛ وتحاكم المأمون بين يدى القاضي يحبي بن أكثم " محاضرات " الراغب ج ١ ص ١٢٤ و "المحاسن والمساوى" ص ٣٢ه "والمستطرف" ج ١ ص ١١٩ وتحاكم إبراهيم بن المهدى مع بخيشوع الطبيب عندالقاضي أحد بن أبي دؤاد "المقدالفريد" ج ١ ص٣٣ ؛ وتحاكم الوزير ابن الزيات في علس القضاء ، وفدار الوزارة ومعاضرات ، الراغب ج ١ ص١٢٣ و ١٢٤ ؛ ونعاكم الأشعث عند شريح القاضي "المقدالفريد" مع ١ م ١٠ والأمر أشهر من أن يذكر والوقائم أكثر من أن تحصر. وأبدع من ذلك كله ماجري بالقاهرة في أيام الأيو بيين فقد روى الســـيوطيّ أنه في سنة ٣٣٠ للهجرة تولى عبد العزيز المعروف بعز الدين بن عبد السلام المشهور بسلطان العلماء قضاء مصر والوجه القيارٌ . وكان قدم في هذه البسسنة من دمشق بسبب أن سلطانها الصالح إسماعيل آستمان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلمة الشقيف ، فأنكر عليه الشميخ عز الدين وترك الدعاء له في الخطبسة ، وساعده في ذلك الشميخ جمال الدين أبوعمرو بن الحاجب المسالكيُّ . منشب السيلطان منهما > علرجا إلى الديار المصرية > قارسل السلطان إلى الشيخ عز الدين(وهو فالطريق)قاصًّا يتلطف به فيالعود إلى دمشق . فأجتمع به ولاينه ، وقال له : مانر بد منك شيأ إلا أن تتكسر فلسلطان وتقبّل يده لا غير ، فقال الشسيخ له : يامسكين ! ما أرضاه يقبل يدى فنسلا مرن أن أقبل يده ! ياقوم ، أثم في وادٍ وأنّا في وادٍ! والحديثة الذي عافانا مما ابتلاكم به! " ظها وصل الميمصر، تلقّاء سلطانها الصَّالح نجم الدين أيوب وأكرمه وولّاء قضاء مصر. فَأَتَفَق أَن أُستاذ داره 

## (١) مَن أراد شَيْن الملك، وقَلَحَ في الملكة!"

== بناه طبلغاناه ، و بقيَتْ تضرب هناك . فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين ، حكم بهدم ذلك البناء وأسقط فخر الدين ، وعزل نفسه من القضاء . ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان . وظن فخر الدين وغيره أن عذا الملكم لأيتاً تربه في الخارج. فاتفق أنَّ جهز السلطان رسولا من عنده إلى الخليفة المستمصم ببنداد . فلما وصل الرسول إلى الديوان؛ ووقف بين يَدَي الخليفة وأدَّى الرسالة له ؛ نوج إليه وسأله : هل سمعتَ هذه الرسالة من السلطان؟ نقال : لا ، ولكن حكنها من العلمان علمُ الدين أبن شيخ الشيوخ ، أستاذ داره . نقال الخليفة : إن المذكوراً سقطه آبن عبد السلام ، ضعن لانقبل روايت ، فرجع الرسول إلى السلطان شي شاخه بالرسالة ، ثم عاد إلى بغداد وأدَّاها • ولما تولُّ الشيخ عز الدين القضاء تُعدُّى لبيع أمراء الدولة من الأتراك • وذكر أقد لم يثبت عنده أنهم أحمار، وأن حكم الرّق مستصحب عليم لبيت مال المسلمين ، فبلغهم ذاك ، فعظم الخطب عندهم ، وأستدم الأحر ، والتسبيخ مصمم لايُصحح لم بيمًا ولا شراءً ولا تكاسًا . وتعطَّلت مصالحهم الذاك وكان من جلتهم نائب السلطة ، قاستشاط غضباً ، قاجتمعوا وأرسلوا إليه ، فقال : نعقد لكم مجلسًا ، وتعادى عليكم لبيت مال المسلمين! فرضوا الا مر إلى السلطان ، فبعث إليه ، فلم يربع ، فأرسل إليه نائب السلطة بالملاطفة ، ظريفد فيه . فَاترْجِج النائب ، وقال : كيف ينادى علينا هذا الشيخ ، ويبيعنا ونحن ملوك الا وض ! ماغة لأَضربُتُهُ بِسِيغي هذا } فركب بنفسه في جاءته ، وجاء إلى بيت الشيخ ، والسيفُ مسلولٌ في يده . فطرق الباب. غفرج ولد الشيخ فرأى من فائب السلطة ما وأى ، وشرحله الحال . فا أكترث لذلك . وقال : يا ولدى أجِرِكِ أقُل مِن أَنْ يُقْتَل في سبيل الله ! ثم خرج . فين وقع بصره على الناب ، يبست يد النائب وسقط السيف منها ، وأرعدت مفاصله . فبكي وسأل الشيخ أن يدعوله ، وقال : ياسَّيدى ، إيش تسمل ! قال : أنادى عليكم وأبيعكم ! ۚ قَال: فقيمَ تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين ! قال: مَّن يقبضه؟ قال: أنَّا! فتَّمُّ ما أراد وناديُعل الأمراء واحدًا واحدًا ؛ وغالى في ثمنهم ولم ينهم إلاَّ بائين الواف ؛ وقبضه وصرفه فيوجوه الخمير. ( وصحمن المحاضرة " ٢ م ٩ ٨ و ٩ ٩ من النسخة المطبوعة على الحجر بالقاهرة ) . وقد روى السبكي هذه الحكاية بتفصيل في ترجمة الشيخ عبد العزيز في و طبقات الشافية " (ج ٥ ص ٨٠ – ١٠٧) (١) صحب : أراد شرّ الهلكة والقدح فيها بالباطل . [ إقتطع صاحب "محاسن الملوك" منا سياق الكلام ، وأضاف حاشية نبع على أنها ليست من الخبر، وهذا نصبا : "وذكر أن أحد خلفا، العلو يين الفاطميين فعل مثل ضل هـــذا وجلس بين يدى قاضي القضاة تُحاكِمًا لخصم ولم يلحرك له القاضي عند حركته للقعود بين يديه وسعكم القاضي بالحق ييندو بين خصمه فلما بتّ الحكم وقضى به ، وشب مقبّلًا الا وض ، جالسا دون مجلس الليفية . فقال : وإقد [ الوتحرك لي أوّلًا ونوج عن حكم الحقُّ ، لضربتُ عنقه "]

٧.

10

فإذا فرخ الملك من مظالمه في نفسه ،قام فحمد الله وبجَّده طويلًا ،ثم وضع التاج ، على رأسسه وجلس على سرير المُلك ، والتفت إلى قرابت وحامَّته وخاصّته وقال : ولا إنى لم أبدأ بنفسى فأنصفُ منها إلّا لئلًا يطمع طامعً في حَيْفي . فَمَن كان قِبَلَه حقَّ فليخرُجُ إلى خصمه منه ، إمّا بصلح وإمّا بغيره . "

(۱)
 فكان أقربُ الناس إلى الملك [ في الحقّ ] كأبعدهم، وأقواهم كأضعفهم.

فلم يَزَل الناس على هذا من عهد أردشير بن بابك ثم هَلُمُّ جَرًا حتى ملكهم يزد جرد الأثيم ، ودوالنحس المازيكر، فغيّر سنن آلساسان وعاث فى الأرض وظلم الرعايا وأظهر الجمَريّة والفساد، وقال: "ليس للرعيّسة أن تنتصف من الراعى، ولا للسُّوقة أن نتظلَّم من الماوك، ولا للسُّوقة أن نتظلَّم من الماوك، ولا للوضيع أن يساوى الرفيع في حَقَّ ولا باطل."

فذكرت الأعاجِمُ فى كُتُبها وسِيَر ملوكها أنه بينا هو قاعد فى الإيوان ــ والناسُ على طبقاتهم ومراتبهم ــ إذ دخل من باب الإيوان فَرَسُ مُسْرَجٌ مُلْجَمٌ ، لم يُرَقطُّ شَيُّ الحسنَ منه منظرا ، ولاأكل أداةً . فاهوى نحو يزدجرد الباريكر، فقامت إليه الأساورة

العقو به الرياء اللك الناال

<sup>(</sup>۱) روى صاحب ''محاسن الملوك'' هسـذه الآداب كلها فى تظلم الناس مرس الملك إلى القاضى وبالحرف الواحد تقريبا عن الجاحظ (ص ٣٩ سـ ٤١)

ه ۱ (۲) مكذا في سمه والمشهور أنه يستى يزجود المائيم الأثيم ويزدجود الا ثيم كا هو في صفحة ۱۱۸ من هذا الكتاب و (أنفار غور أخب ارالفرس وسيرهم الثعالي صفحة ۳۹ ه سد ۹ ، ۵) و ولم ترد هدده الكلمات الثلاث في صور .

<sup>(</sup>٣) سم : يستأدى ٠

<sup>(</sup>٤) صد: يزدجود الأثيم

(١) (٦) لتدفعه عنه . فعل لايدنو منه أحدُّ إلاّ رَعَه فارداه . وهو في خلال ذلك يقصد إلى المَلَك ، فقام إليه يَزْدَجَرُدُ وقال للا ساورة : دَعُوهُ ، فإنه إلى يقصد ،

(ع) فدنا منه حتَّى أخذ بَعَوْنته، فَذَلَّ له الفَرَسُ وتطَّامَنَ حتَّى رَكبه. فلما جال في متنه، خَطَا بِهِ خُطًّا،ثم ردِّه إلىٰقرار مجلسه،فنزل عنه وجعل يمسحه بيده، مُقبلاً ومُديرًا . حتَّى إذا وجِد الفَّرَسُ منــه تَمْكُنَّا وغَفْــلَّة ، رَعَـــهُ فأصاب حبَّة قلبــه، فقتله . فقالت الْفُرْسُ: هـــــذَا مَلَكُ من الملائكة، جعـــله الله في صورة فَرَس، فبعثه لقتل يزدجرد، ١) لمّــا ظلم الرعيّـة وعاث في الأرض.

وكان بَهْرام جُور بن يزدجرد في حجر النُّعان بن المُنذر، مَلك الجيرة . وضعه أبوه عنده ليتأدّب بآداب العرب و يعرف أيامَها وأخبارها ولغاتها . فبلغه خبرُ أبيه ، وأنَّ الفُرْسَ ملَّكتُ عليها رجُولًا ليس من أبناء ملوكها . فآستنهضَ النُّمانَ بن المُنذر وآستنجده . وقال: ود إنِّ لي عليك حقًّا ؛ إذ كنتُ أحَدَ أولادك ، وإنّ أبي قد مات وملَّكت

10

<sup>(</sup>١) أي رفسيه برجله أوبرجليه - يقال ذلك للفرس والبغل والحمار وكل ذي حامر، وربما استمير لذي الخف ( تاج العروس )

<sup>(</sup>٢) أي فأهلكه وفي صبه : فأداره ،

<sup>(</sup>٣) صد: بعرفه ٠

<sup>(</sup>٤) صد: حال ٠

<sup>(</sup>٥) صد: بثويه ٠

<sup>(</sup>٦) قارن ذلك بمــا أورده الثماليّ (في خُرِرَاخبارالفُرس) عن هــــذه القضية وتفاصيلها مع اختلابٍ. ( min 100 - 700)

الفُرْسُ رَجُلًا من غير بيت المُلُك. فإنْ أنت خَذَلْتَنَى، ذهبَ مُلك آل ساسان. " فقال له النَّمَان: وما أنا وآل ساسان، وهُمُ الملوكُ وأنا رعيَّةً؟ ولكنِّى أَخْرُجُ معك في جيشى لتقوى نِيِّتُك وتصِحَّ عَزْمَتُك. ثم أنت أولى بقومك، وهم أولى بك. " قال: فهذا أُريد.

غرج النهان مع بهرام حتى صار بالمسداين، وبلغ الفُرْسَ قلومُهما . غرجوا إلى بهرام، فقال الوا: ما تريد؟ فقال: مُلْكَ أبي و إرْتَ آل ساسان، قالوا: إن أباك سامنا العسدابَ أيَّامَ مدّته، فآنفرد الله بقتله . فلا حاجة لنا في أحد من عقيد ، فقال بهرام: العسدابَ أيَّامَ مدّته، فقال بهرام: إن جَوْرَ أبي وظله لا يُلْزِمُني لائمة ، ولا يُكْسِبني ذمًا . وأتم لم تَغَبرُ وني ، فيجب على مَدُ أوذم ، قالوا: فإنا قد أقمنا رجُلا نرضاه ، فقال: إن هسذا فساد في صُلب المملكة أن مملك من ليس من أهلها . فإذ فعلتم ، فأمتحنوني وهذا الرجل عِنة توجب المملكة . فقالوا: وما هي ؟ قال: تعيم دون إلى أسدين ضاريين فتجمعونهما في موضع واحد ، فالوا: وما هي ؟ قال: تعيم دون إلى أسدين ضاريين فتجمعونهما في موضع واحد ، وتضعون تاج المملكة بينهما ، وتضعون تاج المملكة بينهما ، وتقولون لهذا الذي ملكتموه أمركم يأخذه من بينهما ، فإنْ فعل فهو أحتى بالملك وأولى وإن أبي أن يفعل ، وفعلت أنا ذلك ، كنتُ أحق فإنْ فعل فهو أحتى بالملك وأولى وإن أبي أن يفعل ، وفعلتُ أنا ذلك ، كنتُ أحق

بالملك منه ، قالوا : نعرضُ عليه هذا .

AD

۱ (۱) صد : منتك .

<sup>(</sup>٢) روى الثعالمي هذه القصة بعبارة أكثراً ختصارًا من الجاحظ - (غرراً خبار الفرس ص ٤٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) صد : لا يلزمني لا ثمته .

<sup>(</sup>٤) صر : مذمه .

ATD

فقالوا ذلك له ، فقال : ما أقدِرُ على هــذا ، ولكنْ قولوا له فليفعل . فإن أخذ التاج من بين الأسدين فهو احقَّ بالملك وأَوْلىٰ .

فاخذوا التاج وعمدوا إلى أسدين فاجاعوهما ثم وضعوا التاج بهنهما وقالوا لبهرام: شأنك! فنزل بهوام عن فرسه وأخذ الطبرزين ومضى نحوهما . ثم بدا له فعل الطبرزين في منطقة به ودنا من الأسدين فاهو يا نحوه ، فاخذ برأس أحدهما فادناه من رأس الآخر ثم نطحه به حتى قتلهما جميعا ، وشدّ على التاج فاخذه من موضعه بفعله على رأسه ،

فلكته الفُرْسُ أمرهم ، وأنصرف النمان إلى الحِيرة ، وسار بَهْرَام سِيرة حَسَنة

(۱) صد: وخدوا

(۲) جمعه طبر زينات [ أنظر البيان والتبين ج ۲ ص ۷۱] . وهسذا اللفظ مأ عود من كلة فارسية (۲) جمعه طبر زينات [ أنظر البيان والتبين ج ۲ ص ۷۱] . وهسذا اللفظ القارس في وهت النزال والبراز . وقد عرّب المشارقة وأهل الأندلس هسذا اللفظ القارس في المد به بقطوه و طبر زين " و قال في " المسجب في تلخيص أخبار المغرب " الرّاكشيّ (ص ۹۰) ما نعمه " فرج المعتمد و بيسده الطبر زين ... فسكره بالطبر زين الذي في يده ولم يزل يضر به به حتى بردّ " و وقال في " المحاسن والمساوى " (ص ۹۰) .. ثم ضربه بالطبر زين حتى مات " . و الفاس والمساوى " و كان معه طبر زين فضرب به كسرى المدجمات العربية لدو زي حتى مات " . و الفاس والمساوى " و المحاسن والمساوى" (ص ۳۰) . و المحاسن والمساوى " العربية لدو زي . . ثم ضربه بالطبر ذين حتى مات " . و الفاس والفار أيضا تاج العروس ، و برهان قاطع ، وشفاء الفليل ، وتكلة المعجمات العربية لدو زي . )

كذلك كان الشأن عند آب المشارقة ، ولكنهم عادوا فأقتصر واعلى التعبسير بالطبر ، قال في صبح الأعشى (ج ١ ص ٣٥ ٣) ما قصه: "الطبر ، وهو باللغة الفارسية القائس ، ولذلك يسمى السُكُّر الصُّلْب بالطَّبر رَّذَ يعنى الذي يُكسر بالفاً س ، و إلى الطبر تنسب الطبردارية ، وهم الذين يحملون الاطبار حول السلطان ، ، " ، وقد بقيت هذه الآلة مستعملة إلى ما بعسد اختراع المدافع ثم أنعدمت بالكلية ، وكانت مستعملة بمصر إلى زمن الفتح العثماني ، وقد رأيت منها رواميز كثيرة محفوظة بدا والتحف العسكرية بالقسطنطينية ، وأشار إليها أبن إياس في " بدائع الزهور في وقائع الدهور " مرات عديدة منها قوله : "وضر به بطبركان معه على وجهه فسقط إلى الأرض مفشيًا عليه " (ج ١ ص ٢٤٧) ؛ وقوله : " نخرج عليهم التركان بالقسيً والنشاب والسيوف والاطبار" (ج ٢ ص ١٠) ؛ وقوله : " نخرج عليهم التركان بالقسيً والنشاب والسيوف والإطبار" (ج ٢ ص ٢٠) ؛ وقوله : " نخوم بالإطبار قعلما قعلما ، " (ج ٣ ص ٢٠)

۲.

(١) وعَدَلَ فيهم، حتى كان أحبِّ إليهم من جميع ملوك آل ساسان.

إلا أن اللهو واللعب كان أغلبَ أحواله عليه.

++

استقصاء الملد لأحوال رعيا ومن أخلاق الملك السعيد البحثُ عن سرائر خاصّته وحامّته، وإذ كأء العيون عليهم خاصّةً وعلى الرعية عامّة.

و إنما سُمِّىَ المَلك راعيًا ليفحص عن دقائق أمور الرعيَّة وخَفِيِّ نيَّاتهـم. ومتىٰ غَفَل المَلك عن فحص أسرار رعيَّته والبحثِ عن أخبارها، فليسله من آسم الراعى إلا رَشُه، ومن المُلك إلا ذكرُه.

فأما الملك السعيد، فن أخلاقه البحثُ عن كل خَنِيٍّ ودَفينٍ حتَّى يعرِفَه مَعْرِفة (٣) نفسِه عند نفسِه، وأنْ لا يكون شيُّ أهمَّ ولا أكبرَ في سياسته ونظام مُلكه من الفحص عَبَّ قدَّمنا ذكره.

الملوك والخلة الذين اشتهرو بذلك ولم يُرَمَلِكُ قطَّرُكَان أعجبَ في هذا الأمر من أردشــــير بن بابك. ويقال إنه كان يُضيحُ فيعَلَمُ كلَّ شئ بات عليـــه مَن كان في قَصَـــبَة دار مملكته من خيرٍ أو شرّ، ويُمْسى فيعلَم كلَّ شئ أصبحوا عليـــه. فكان متى شاء قال لأرفعهم وأوضعهم: كان

Ć

- ا (۱) روى ابن ظُفَر هذه الحكاية والتي قبلها بتطويل كبير وتفصيل كثير. (أُفظر "سلواف المطاع في عدوان الأتباع" المطبوع على الحجر بالقاهرة سنة ١٢٠٨ هـ من صفحة ١٠٠ إلى صفحة ١٠٠ ؟ وأنظر ترجمته الى الإنكايزية للملامة ميشل أمارى الطلياني Michel Amari ، طبع لوندره سنة ١٨٥٧ ج٢ص١٥٥ ــ ١٦٥٠).
  - (۲) صد : ودئيق .
  - (٣) صد: معرفة تفيه .

عندك فى هذه الليلة كَيْتِ وَكَيْتِ. ثم يحدَّثه بكلِّ ماكان فيــه إلىٰ أن أصبح. فيقال إن بعضهم كان يقول إنه كان يأتيه مَلَكُّ من السهاء فيُخْبِرُهُ. وماكان ذلك إلا لتيقُظه وكثرة تعهَّده لأمور رعيته.

ثم كان فيمن نأى من أهل مملكته على مثل هذه الحال .

فيقال إن الأُم كلَّها، أقلمًا وآخِرَها، وقديمَها وحديثَها، لم تَخَفَّ أحدًا من ملوكها خَوْفَها أردشـــير بن بابك من ملوك الأعاجم ومَن كان قبلهم، وع َ بن الحطَّاد. من خلفاء الإسلام.

فإنَّ عُمَرَكَانَ عِلْمُه بِمِن نَائَى عنه من عُسَّاله ورعيَّته كَالَهُ بِمَن بَاتَ مَه في مِهادٍ واحدٍ، وعلى وسادٍ واحدٍ، فلم يكن له في قُطرٍ من الأقطار الا النواحي عاملٌ ولاأميرُ جيشٍ إلا وعليه له عَيْنٌ لايفارقه ماوجده، فكانت ألفاظُ مَن المشرق والمغرب عنده في كُلِّ مُمْشَى ومُصْبَح ، وأنت ترى ذلك في كُتَبِه إلى مُمَّاله ومُمَّالهم

<sup>(</sup>١) بمتح التاه، وبكسرها أى كذا وكذا.

<sup>(</sup>٢) أنظرالتمصيل الذي أورده الأبشيهيّ في "المستطرف" (ج ١ ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبرق "المحاسن والمساوى" ص ١٥٣ . وكان كسرى أنو شروان أشد الـاس تطلمًا فى خفايا الأمور وأعظم خلق الله تعالى فى زمانه تعمُّها وبحثا عن أسرار الصدور. وكان يبُّتُ العبونَ على الرعايا ، والجواسيسَ فى البلاد ليقف على حقائق الأحوال ويقلم على غوامض القصايا . ويعلم المفسد فيقابلا بالتأديب ، والمصلح فيجازيه بالإحسان ، ويقول : متى غفل الملك عن تعرّف ذلك ، فليس له من الملك إلا اسمه وسقطت من القلوب هيبته ، (مستطرف ج ٢ ص ١١٤)

<sup>(</sup>٤) رویٰ ذلك نی "المحاسن والمساوی" ص ۱۵۳

حتى كان العامل منهم لَيَّتَهِمُ أقربَ الخلق إليه وأخصّهم به . فساس الرعيــة سياسة (١٠)٠) (١)٠٦) أردشير بن بابك في الفحص عن أسرارها خاصة .

(٣) (٢) ثم آقتفیٰ مُماویَةً فِعلَه وطَلَبَ أَثَرَهُ،فاتنظم له أَمْرُه وطالتْ له مُدَّتُه .

وكذا كان زياد آبن أبيه يُحتذى فعل مُعاوية كآحتذاء مُعاوية فعل عُمر. وفيا يُحكَّىٰ عنه أن رُجلاكلّه في حاجة له ، فتعرّف إليه ... وهو بفُلْنُ أنه لا يعرفه .. فقال : أصلح الله الأمير! أنافُلانُ بن فُلانٍ . فتبسّم زياد وقال : نتعرف إلى ، وأنا أغرف بك منك بأبيك ؟ والله إنى لأعرفك وأعرف هذا البرد بابيك؟ والله إنى لأعرفك وأعرف أباك وجد وأملك وجدتك ، وأعرف هذا البرد الذي عليك ، وهو لفلان بن فلان . فَهُمِتَ الرجل وأرْعِبَ حتى أرْعِد [وكاد يُعشي عليه] . (١) (٥)

ر ثم لم يكن بعد هؤلاء أحدُّ في مثل هذه السياسة حتَّى مَلَكَ المنصور. فكان أَكْثُرُ (٢) الأُمور عنده معرفة أحوالِ الناس، حتَّى عَرَف الوليَّ من العدَّ والمُداجي من المُسالِم. (٧) فساس الرعيَّة وليِسها، وهو من معرفتها على مثل وَضَع النهار.

<sup>(</sup>١) وانظر ماوقع له مع النفر الذين كانوا يشربون المزرخفية ومع المسرأة التي جاءها المخاض،

<sup>(</sup>فی در المستطرف " ج ۱ ص ۱۰۸ وج ۲ ص ۱۱۵ و ۱۱۵)

١٥ (٢) رِويْ ذَلِكُ فَى "الْحَاسِ وَالْمَسَارِي" ص ١٥٤٠

<sup>(</sup>٣) أَنْظَرِ مَاجِاء فِي المستعارف (ج ٢ ص ١١٥)

<sup>(</sup>٤) روىٰ صاحب "المستطرف" الحكاية التي أوردها الجاحظ (ج ٢ ص ١١٥ وج ١ ص ١٠٨)

<sup>(</sup>ه) "المستطرف" (ج ٢ ص ١١٥)

<sup>(</sup>٦) رویٰ ذلك فی \*\*المحاسن والمساوی\*\* ص ١٥٤ .

٠٠ (٧) لبسهاأى تملّ بها دهرا طويلا٠

<sup>(</sup>٨) كَانَظُرُ التَّفْصِيلُ الذِي أُورِدِهُ فِي "المُستَطَرِف" (ج ٢ ص ١١٥ – ١١٧)

Œ

ثم دَرَسَتْ هذه السياسةُ حتى مَلَكَ الرَّشـيدُ. فكان أشــدُ الملوك بحثا عن أسرار رعيَّته وأكثرهم بها عنايةً وأحزمَهم فيهـا أمرًا.

وعلى نحوهذا كان المأمونُ أيامَهُ. والدليل على ما قلنا فيه ماشاهدنا من رسالته إلى الساق بن إبراهيم فى الفقهاء وأصحاب الحديث، وهو بالشأم. خبر فيها عن عيب وأحد واحد، وعن حالته وأموره التي خَفِيتُ سأو أكثرُها \_عن القريب والبعيد.

ثم ما عَلِيْتُ أَنَّ أَحدًا مِن كان دون السلطان الأعظم في دهرنا هـذا، كان أشدً على الأسرار بحثًا وأكثر لها فحصًا حتى بلغ من هذا الجنس أقصى حدَّه وآخِر نهايته وأبعد مداه، وجَعَلُهُ أكثر تُستُغله في ليسله ونهاره، إلّا إسحاق بن إبراهيم . فحدَّ ثني موسى بن صالح بن شيخ ، قال : كُلّمتُه في آمرأة من بعض أهلنا وسألته النظر لها .

(۱) فله:حصر٠

<sup>(</sup>٢) كان الأمود ألف عجوز وسبعائة ، يتفقّد بهن أحوال الناس من الأشقياء ومَن يُحبُّه و يُبغضه ومَن يُفسد حُرَم المسلمين ، وكان لايجلس إلى دار الخلافة حتى تأتيّه كلها ، وكان يدور ليلا ونهارا مستترا ، ( محاضرات الأوائل)

 <sup>(</sup>٣) صحمہ: علما • [وأهمل هذه الكلمة في "المحاسن والمساوئ" واستعمل صيغة مطاقة فقال: ولم يكن أحد
 عن كان الح • ولكنه نسى ذلك فعاد وقال حدثى موسى بن صالح وهى من كلام الجاحط كما تراه بعد كليات • ]
 (٤) هو المصمى أمير بغداد •

<sup>(</sup>٥) روى ذلك في "المحاسن والمساوى" ص ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٦) هو موسى بن صالح بن شيح (بالشين المعجمة والياء المثناة التحتية وألخاء المعجمة) ابن تُحميرة الاُسدىّ . كان مر ندماء الاُمير إعصاق بن إبراهيم المُصحّيّ أمير خداد .

وَانَعَارَ أَيْضَا القَصَةَ التَّى رَوَاهَا صَاحِبُ ' وَالاَّعَانَى'' فَى جَ ٥ صَ ٤ ٨ و ٥ ٨ وَفَيِهَا إِشَارَةَ اليَّـــه ؛ وكذلك الحَـكَايَةَ التَّى رَوَاهَا المُسعوديّ عَنِهَذَا النَّذِيم فَى''مروحِ الذّهب''(ج ٧ ص ٢١١ و٢١٢). وكانت وفاته في ســـنة ٧٥٧ في خلافة المعتمد على الله ؛ وقد نيّف على التسمين . وتُقبِض آبنه بعـــد أن عمّر ٩٩ سنة ، ( ''مروج الدهب'' ج ٨ ص ٢١٠

فقال: ياأبا محمد! مِن قصَّة همذه المرأَّة ومِن حالها ومن فعلُها . قال: فوالله! لم يَزَلْ يصِفُها ويصِفُ أحوالهَــا حتَّى بُهتُ..

[وحَّدَث أبو البرق الشاعر قال: كان يُجرى على أرزاقا فدخلتُ عليه، فقال بعد أن أنشدته : وحم عيالُك؟ تحتاج ف كلِّ شهر من الدقيق إلى كذا ومر الحطب إلىٰ كذا . " فأخبرني بشيء من أمر منزلي ثمّا جهلت بعضه وعلمه كلُّه . ]

وحدَّثْنَى بعض من كان في ناحيته ، قال: رَفَعْتُ إليه رُقْمَةٌ أسألُه فيها إجراء أرزاق. فقال: كم عيالُك؟ فزدْتُ في العدد، فقال: كَذَبْتَ! فَهُتُّ وقلتُ في نفسي: يانَفْسُ من أين عَلمَ أَنَّى كَذَبتُ! فَاقْتُ سَنَّةً لا أَجْرَئُ عَلَىٰ كلامه، ثم رفعتُ إليه رُقْعَةً ﴿ إِنَّ أخرى في إجراء أرزاق وفقال: كم عيالُك؟ فقلتُ: أربعةً وفقال: صدقتَ وفوقَّم في حاشية رقعتي : يُجْرِئ علىٰ عياله كذا وكذا.

> ولولا أنْ يطولَ كتابنا في إسحاق وذكره، لحكيناعنه أخيارًا كثيرةً. وهي من هذا الحنس، وفيما ذكرناه كفاية.

فعلىٰ الملك أن يُميّزُ بين أوليائه وأعدائه بالفحص عن أسرارهم ودقيق أخبارهم، التميزيين الأولما، والأعا حتَّى إنْ أمكنَه أن يعرِف مبيتَ أحدِهم ومَقِيلَه وما أحدث فيهما ، فَعَلَ.

<sup>(</sup>١) يعني : من قصتها كيت وكيت ، وقد ترك المؤلف الخبر لأنه معلوم ، وهذه عادة شائمة بين أكابرالكتاب . (٧) هذه الكلمة مضبوطة في سمب : بَّبَّتَ . [وهو خطأ ظاهر من الناسخ . وقد روى الأبشبهيُّ هذه القصة

ونسبها الأمون • (المستعارف ج ١ ص ٨ - ١)] • روى ذلك في "المحاسن والمساوى" ص ٥٥٠ •

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من "المحاسن والمساوى" ص ٥ ه ١ .

<sup>(</sup>٤) رجع صاحب ''[ لمحاسن والمساوى'' هنا إلى صيغة المطائق فقال : حدث بعض من كان الح. وذكر القصة بمامها وبحرونها . ( ص ه ه ١ )

بماذا تطول مدة

فإن الرعيَّة لا تَسْكُنُ قلوبَها جَلالةُ مَلِكها \_ ولو عبدتُه الحِنُّ والإِنْسُ ودانتُ له (٢) ملوكُ الأُم كلَّها \_حتَّى يكون أشدَّ إشرافاً عليها وأكثر بحثًا عن سرا ثرها ، من أُمَّ الفريد عن حركته وسكونه .

++

وأيضًا فإنه ُ يِقال في بعض كُتُب الأوائل في مواعظ الملوك وآدابها:

ودان الملك تطول مدّته إذا كانت فيه أربع خصال:

إحداها،أنه لايرضي لرعيَّته إلَّا ما يرضاه لنفسه؛

والأُنْرِيْ، أَنْ لا يسوِّفَ عَمَلًا يَخاف عاقبته ؟

والأُنْرِي، أَن يَجعلَ ولَّ عهده مَن ترضاه وتختارُه رعاياه لامَن تهواه نفسُه؛ والرابعة أَن يَقْحَصَ عن أسرار الرعية ، فَضَ المُرْضِع عن منام رضيعها . "

وقد نجد مصداق هذا القول ونشهد به. وذلك أنا لم نرمدة طالت لملك عربي ولا عجمي قط إلا لمن فَصَ عن الأسرار، وبَحَثَ عن خفي الأخبار، حتى يكونَ في أمر رعيته على مِثْلِ وَضِم النَّهار،

١.

<sup>(</sup>١) في سه : إشراف .

<sup>(</sup>٢) فى سم، : "سرائرها فى العريد". [ولمالم يكن لجملة منى أرضيه فقد حصعتُها على ماهو فى المتن ليكون ١٥ المعنى " أن الملك يجب أن تكون عنايت بهذه الأموراكثر من عناية الأمَّ بحركة ولدها الوسيب. الفريد وبسكونه . " و بذلك يستقيم المعنى و ينسجم الكلام . [يؤ يدهذا التخريج قول ا بلاحظ بعد ذلك بستة سطور : "والرابعة أن يفحص عن أسرار الرعية فحص المرضع عن منام رضيعها . " ]

<sup>(</sup>٣) في سمه: الكتب.

\*\*

واجبات الملوك عند الاعداث الخطيرة ومن أخلاق الملك، إذا دَهِمَهُ أمرٌ جليسلٌ من قَتْقِ تَغْرِ أُو قَتْلِ صاحبِ جيش أوظهور عُدُو يدعو إلى خلاف المِلّة أو قوة مناوي، أنْ يترك الساعات التي فيها لَمُوهُ ويجعلها وسائر الساعات في تدبير مكايدة عدوه وتجهيز جنوده وجيوشه، وأنْ يصرف في ذلك شُغْله وفِكُره وفراغه (على مثل ما فعل مَن مضلي من ملوك الأعاجم وغيرها) ولا يجعل للتسويف والتمني وحُسن الظنّ بالأيام نصيبًا.

فإنَّ هذا عَجُزُ من آلملك وَوَهُنَّ بدخل على الْملك.

وكانت ملوك الأعاجم، إذا حَرَبها مِثلُ هذا، أمرتُ بالموائد التي كانت توضع في كل يوم أن تُرفّعَ وظائفُها، والقتصرتُ على مائدة لطيفة تقرُبُ من الملك ويحضرها ثلاثة : أحدهم مُوبَذان مُوبَذ والدبير بذو رأس الأساورة، فلا يُوضع عليها إلا الخبزُ والملْتُ والنَّقُلُ والبَقْلُ والْفَالِ والبَقْلُ والْفَالِولِ والْفَالِولِ والْفَالِولِ والْفَالِولِ والْفَالِولَ والْفَالِولُ والْفَالْولُ والْفَالِولُ والْفَالِولُ واللَّهِ والْفَالِولُ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهُ واللّهِ واللّهِ واللللّهِ والللّهِ واللّهُ واللّهِ واللّهِ واللّهِ والللّهِ واللّهِ والللّهِ واللّهِ واللّهُ واللّهُ واللّهِ واللّهِ واللّهُ واللّهِ والللّهِ واللّهِ واللّهِ واللّهِ الللّهُ واللّهِ واللّهِ واللّهِ والللّهِ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهِ واللّهِ والللّهِ والللّهِ والللّهِ والللّهِ والللّهِ واللللّهِ واللللّهِ واللللّهِ والللّهِ والللللّهِ والللللللّهِ والللللّهِ والللّهُ واللللللّهِ واللللّهِ والللللّهِ واللللللللللّهُ واللللللللللللّهُ وا

سنة الأعاجم . إذا دهمتهم الكوارث والعظائم الكال

<sup>(</sup>۱) فى سمى : والدمو بذ. وفى صوب : الربر. | وأظر الحاشية ٢ صفحة ٧٧ وصفحة ١٦٠ من هذا الكتاب] .

 <sup>(</sup>٣) الخباز (هنا وفى كتب المسعودي وفى كتاب الا عانى) معناء خادم المسائدة ، لا بمعنى الذي يصنع الخبز .
 وذلك هو الذي نسميه الات بالسعره جي .

<sup>(</sup>٣) قال عاصم افندى فى ترجمة المعجم العارسى "بريعان قاطع" إلى اللغة النزكية ما معاه "زيماورد هوطعام يستمى لقبة القاضى ، وفخذالست ، ولقمة الخليفة ، وهومصنوع من اللم المفلى بالزبد والبيس ، ويقال فيها يضا برماورد بالراء المهملة" ، وقال الشهاب الخفاجي فى "شسفا، الغليل" ما فصه : " وماورد ، والعامة تقول برماورد ، كلمة فارسية استعملها العرب للرقاق الملفوف باللم ، كذا فى حواشى الكشاف ، وفى القاموس : الزماورد ، الضم طعام من البيض واللم - وفى كتب الا دب : طعام يقال له لقمة القاضى ولقمة الخليفة ، ويستمى =

منه أقمة . ثم يَرَفَّعُ المسائدة ويتشاغلُ بتدبير حَرْبه وتجهيز عساكره . ولا تزال هذه حاله حتى يأتيه عن ذلك الفتق ما يرتقه ، وعن ذلك العدة ما يُحِبُ . فإذا أتاه ، أمَرَ أنْ يُقَخَذَ له طعامً مثلُ طعامه الأقل ، وأمَرَ الخاصّة والعامّة بالحضور . وقامت الخطباء أوّلا بالتهنئة له والتحميد قد تعالى بالفتح عليه والنصر له . ثم قام المُوبِد فتكمّ ، ثم الوزراء بغير من كلام الخطباء . ثم مد الناس أيديهم إلى الأطغمة على مراتبهم ، فإذا فرغوا ، بسيط للعامّة في ظهر الإيوان ، وللناصّة في مقينه بحضرة الملك ، وقعد صاحبُ الشُرطة الماتة ، كقمود الملك للخاصة ، ثم دعا بالمغنّين وأصحاب الملاهي .

وكانوا يقولون: إنَّ حقَّ شكرِ النعمة أن يُرَى أَثْرُها.

ا كُلُ الْمُيسَّرِ مِن رأْسِين ، ياسَكَنى ، ﴿ لاَيُستطَاعِ ولا سيفانِ في غِمد . \*\* وقد ذكر صاحب " الأعانى \* هذا الطعام . (ج 2 ص 3 ه 1)

عند بخراسان نواله ؛ ويسمى نرجس المسائدة وميسر ومهيا . " والذى فى شرح القاموس فى مادة (ورد) يما ثل هذا الكلام ، ولكنه قال فى مادة (زم رد) إن الزماورد دوا ، معروف ، وعد بشرحه فى مادة (ورد) ولم يفسل . و يتلخص من هذا البيان أن الباء أصلية فى بنية الكلمة كايشهد به صاحب " برهان قاطع " وكما يدل عليه أستمال الجاحظ . وربح الرأى العرب التنخيف فحد فوا الباء من أقل الكلمة . ولكن ذلك لا يجوز معه القول بأن برماررد من كلام العامة . و يكون هذا الطعام عبارة عما نسميه الآن (الكفتة) . وأما لقمة القاضى فهى الآن فى مصر عبارة عن صدف من الحلوى يُشَقّد من الدقيق معجونا بالسمن والسسكر ثم يُقل ذلك المخلوط على أقراص مستديرة لها صومة ربعاً تكون فوقها قطعة من القشدة . ورأيت فى " كتاب مبادئ اللغة " لآين ها الخطيب الإسكاني المتوفي سنة ٢٠٤ ما ضه : " البزماورد هو المُهنّا والْبَسَر ، وقال بعض المتأخرين :

<sup>(</sup>١) في سمه : لُقَاء

 <sup>(</sup>۲) روى ذلك ساًحب "محاسن الملوك" باختصار ووفف عند هذا المكان ، ثم زاد أن ملوك الفرس، ۲.
 كانوا يقولون: "أسسعدُ الملوك مَن غَلَبٌ عدوًه بالحيلة . " (ص ١٠٥)

[وكانت الخلفاء والأُمراء إذا دهمهم أمرٌ \_ قَزعوا إلى المنابر وحَرضوا الناس على الطاعة ولزوم الجماعة .]

( الله عارية مانعله معارية ايام صفين

وفيا كَذَكُرُ عن مُعاوية أنه قال: مَاذَقُتُ أَيَّامَ مِسفِّينَ لَمُثُ ولا شَحْمًا ولا حُلُواً ولا حامضا؛ ما كان إلا الحُبْزُ والحَبْنُ وخَشِنُ المِلْح [إلىٰ أن تمَّ لى مَا أردته].

ما فعله عبد الملك عند خروج اً بن الأشعث عليه ويُحكَىٰ عن عبد الملك بن مروان أنَّ صاحب إفريقيَّة أهدى إليه جاريةً تامَّة المحاسن ، شهيَّة المَتَأَمِّل ، قال : فلما أنْ دخلت على عبد الملك بن مروان ، نظر إليها وفي يده قضيب خَيْرُ وان ، فصعد ببصره إليها وصوبه ، ثم رمى بالقضيب ، وقال : رُدِّيه على ، فَوَلَّت ، فنظر إليها مُقيلةً ومُدرِدةً ، فقال : أنتِ والله أُمْنِيَّة المُتَمَنِّى ، قالت : فما يمنعك ياأمير المؤمنين ، إذ كانت هذه صِفتى عندك ؟ قال : بيتُ قاله الأَخْطَلُ :

قومُ إذا حار بوا، شدّوا مآ زِرَهُمْ \* دون النساء، ولو باتت بأطهار.

وكان هــذا فى خروج عبــد الرحن بن محمد بن الأَشْعَثِ.ثم أمر بها أن تُصانَ وتُخَذّم. فلما نُتيحَ عليه، كانت أوّلَ جاريةٍ دَعا بِها.

مافعله مروان آبن محمد عند ظهر العباسيين

 ١.

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة عن <sup>وو</sup>محاسن الملوك<sup>، ،</sup> (ص ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) أورد صاحب "محاسن الملوك" هذا الخبر باختصار قليل وأضاف عليه الجلة التي زدُناها في المتن. (ص ١٠٥ - ١ - ١٠١)

<sup>(</sup>٣) أورد هذا ساحب ومحاسن الملوك، في صفعة ٢٠٠

<sup>(؛)</sup> آشرخلفاء بني أُمَّية [وأنظرحاشية ٣ صفحة ٢٠٩ من هذا الكتاب].

## ولاَ حَلَّتُ لَمَا عَقْدَ حَبُوتَى، ونُواسانُ ترجُف بنصرٍ، وأبو بُجْرِمٍ قد أَخَذَ منه بالْخَنْق!

Õ

(١) ترجف بنصرأى تضطرب به • وهو نصر بن سسيّار الذى ولّاه هشام بن عبد الملك إقليم خُراسان ظ يزل وإليا عليه حتى وقعت الفتنة بظهور العباسيين وطلبهم الخلافة على يد صاحب الدعوة أبى مسلم الخراسانى • وكتب نصر إلى مُروان الجُعْدى آخر الخلفاء الأمو بين يستنجده بالأبيات المشهورة > وهى :

وأ شبارممروغة ، تراها في "مروج الذهب" و" معارف" ابن قتيبة و" وفيات الأعبان" و" فتوح البلدان" وأبي الفداء و" الأغاني" وابن خلدون و" مسجم البلدان" .

(٣) فى سمد : "أبو مخزوم" . وهو تحريف من الناسخ . والإشارة هنا إلى أبي مُسلم الكواساني الذي كان قد ضيّق الخناق على نصر بن سيّار المذكور في الحاشية السابقة . هذه لقبه مروان بأبي مجرم بدلا من أبي مسلم بمنى أبي الذنّب والإجرام . وقد يق له هذا النبز في الدولة العباسية . فإن المنصور خاطبه بعد أن تتله مقوله :

وأنظراً بن خلكان فى ترجمتــه، و'' شذرات الذهب'' (ج ١ ص ١٩٨ و ١٩٩) [وانظر ص ٨٣ من هذا الكتاب] . وأنظر ص التبين ج ٢ ص ١٥٥٠''

۲.

70

(٤) خلص ذلك صاحب "معاسن الملوك" (ص ١٠١). وقد أورد المسودي هذه الحكاية عمقال:
" وألمام مَرُوانُ أكثراً يامه لايدنُو من النساء الى أن قُتِلَ . وتراءت له جارية من بعواريه ، فقال لها : والله لا دَنُوتُ منك ، ولا حَلَّتُ لك عُقَدَةً ، وخُواسان ترجف وتتصرم بنصر بن سيّار، وأبو بُجُرم قدا حذ مته بالخنق." .
( "مروج الذهب" ج ٢ ص ٦٣ و ٢٤ طبع أوروبا ؛ ج ٢ ص ١٥٩ طبع بولاق)

\*

مكايدة الملوك في الحروب ومن أخلاق الملوك المكايدةُ في حروبها .

ولذلك كان يقال ينبنى للملك السميد أن يجعل المحاربة آير حيايه. فإن النفقة في كلّ شيء إنما هي من الأموال، والنفقة في الحروب إنما هي من الأنفُس. فإن كان للحيل محودُ عاقبة، فذلك بسمادة الملك، إذ رَبِحَ مَالَة وحقَنَ دماء جيوشه، وإن أَعْبَت الحِيلُ والمكايد، كانت المحاربة من وراء ذلك.

فَاسْعَدُ المُلُوكَ مِّن غَلَبَ عَدُوِّه بِالحِيلة والمكر والخديعة .

رقد روْيَنا عن نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) مائِحَقِّقُ هذا ويُؤكِّده بقوله : <sup>رو</sup>الحُوْبُ خَدْعَةً ، .

اليس لأحدٍ من الحِدَع ما لملوك الأعاجم ، والأخبارُ في ذلك عنهم كثيرة ، ولكمًا نقتصرُ من ذلك على حديث أو حديثين .

خدعة بهرام جور

OND.

۱.

فمن ذلك مأيذ كرعن بهرام جُورانه لل ملك بعد أبيه يَزدَجُد، بلغه أن ناحية من نواحى أطرافه قد أُخِذَت، وغَلَبَ عليها العدو، فاستخف بها وأظهر الاستهانة به حتى قوي أمر ذلك العدو واشتلت شوكته ، فكان إذا أُخْبِرَ بحاله ، استخف بأمره وصغر من شأنه ، حتى قيل إنه قد زَحف إليك ووجة جيوشه إلى قرار دارك ، فقال : دَعُوهُ فليس أمره بشيء ، فلما رأى وزراؤه تهاؤنه وتراخية عن أمر عدوه واستهانته به ، الجمت عن الله فقالوا : إن تراجى الملك عن عدوه ليس من سياسة الملك ولا تدبير الملكة ، وقد قرب هذا العدو من قرار دار الملك ، وأمره كرا يوم في عُلُو ، فقال بهرام : دعوه ، فأنا أعلم بضعفه وصغر شأنه منكم ، وأقبل على اللهو واللعب ، وترك

 (۲)
 مايجبً عليه من الصمد لعدوه والقصد له ، فلما دنا عدوه منه وأشرف عليه وخاف الوزراء ورؤساءاهلالمملكة آجتياحه كاجتمعوا فتآمروا بيتهم على توبيخ الملك وتعنيفه وإعلامه ماقد أشرفوا عليه من البَوَار والْمَلَّكَة ، وبلغه الخبر ، فأمر مائتَى جارية من جواريه، فلبَسْنَ الثيابَ المُصَبَّعَة المختلفةَ الألوان، ووضعْنَ على رؤوسهنِّ أكاليلَ الرَّيْعَان ، ورَّكُبْنَ القَصَبَ ، وفعل بَهْرام كما فعلن ، فَلْيَسَ من ثيابينٌ المصبوعة ، ورَّكبَ قَصَبَةً . وَأَذِن للوزراء، فدخلوا عليه.فلما رآهم، صاح بالجوارى . فمرزنَ يخطِرُنَ، وبَهرامُ خَلْفُهُنَّ يُغَنِّي، وهُنَّ يغنِّنَ مَعه، ويَصِحْنَ ويَلْعَانَ . فلتَّ رأىٰ ذلك وزراوه يئسوا منه وَّاجِتْمُعُوا عَلَىٰ خَلْعُهُ ، وَبِلْغُهُ انْكُبُرُ ، فَدَعَا جَارِيَّةً مِنْ خَاصٌّ جَوَارِيَّهُ ، وقال: لكِ الويْلُ إِنْ عَلِمَ أَحَدُّ من اهل الملكة ما أُديدُ أن أفعلَ! شمأمرها أنتَّعُلقَ رأْسَه، لَـُفَلَقَتْهُ . ودعا بُمُدَّرَّعَة صوف فتدرّعها ، وخرج في جَوْف اللَّيل ومعه قَوْسُهُ ونُشَّا بُهُ . وتقدُّمَ إِلَىٰ الْجَارِيةِ أَنْ تُخْفِيَ أَمْرَهُ وَتُظْهِرَ أَنَّهُ عَلِلٌّ إِلَىٰ رُجوعه إليها . ومضى وَحْدَهُ حتى آنتهيٰ إلىٰ طلائع العدة . فكَنَّ في مَنارِ علىٰ ظهر الطريق . فجعل لا يَمُوُّ به طائرٌ في السماء ولا وحشُّ في البرِّ، إلَّا وضع مَهْمَه منه حيثُ أَحَبُّ ، وجعل يجم كلُّ ماصاد من ذلك، فحمعه بين يديه حتى صاركالشيء العظيم . قال : فمرَّ به صاحبُ طليمة العدو، فنظر إلى أمر بُهتَ له . فاخذه وقال : و يلك ! ماأنتَ ومَنأنتَ ومنأين أنت؟ قال: إنْ أعطيْتَنِي الأمانَ ، أخبرتُك! قال: فَلَكَ الأمانُ! قال: أنا غلامٌ سائسٌ، و إِنَّ مَوْلَاىَ غَيضبَ على .. وكان لى تُعْسِنًا .. فأوجعني ضربًا ونزع ثبابي وحَلَقَ رأسي وَالْهِسَنِي هَذَهُ الْمُدَرَّعَةُ وَأَجَاعَنِي مَ وَإِنِّي طَلِّبَتُ غَفْلتُهُ ، فَرَجْتُ أَطَلْبُ شيئا أصيدُهُ

400

<sup>(</sup>١) المبدُّ هو القصُّدكما فسره المؤلف بعده بواد العلف .

<sup>(</sup>٢) في سم " ورماق" وقد اعتمدت رواية صد .

(1)

فَا كُلُهُ ، فلما أعجبني كثرةُ ماصِدْتُ، أردتُ أن إربي بكلِّ ما معي من هذه السبهام، ثم أنصِرفَ .

فَاخُذُه لَحُملَةُ إِلَى المَلَكُ فَاخْبَرَه بِقَصَّته فَقَالَ لَه المَلَكُ: إِنْمِ بِينَ يِدِي ! فَرَمِى بِين يديه فكان لايضع سهمة في طائر ولا غيره إلا أصابه حيث آراد فيبت المَلك ، وطال تحجّبه و فقال : ويلك! في هذه المُلكة من يرمى رِمايتَك ؟ فضحك بَهْرَام ، وقال : أيها الملك ! أنا أخسهم رِمايةً وأحقرُهم قَدْرًا ، وعندى جنس آخرُمن التَّقَافَة ، قال : وما هو؟ قال : أَدْعُ لَى بِإِبَرِ ، فلما له بها ، فأخذ إبرةً فرمى بها على عشرة أفريع ، م أتبعها بأخرى فشكها ، ثم أتبعها بأخرى فشكّها كذلك ، حتى جَعَلَها سلسلةً قد تعلَق بهضُها ببعض ،

فَبُهِتَ اللَّكِ وَمُلِئَ قَلْبُهُ رُعُمًا، فقال له : ويلك ! مَلِكُمُ هذا جاهلُ! أما يعلَمُ أنى قد قَرَّبْتُ من قوار داره ؟ فضَعِك بَهْوام، وقال : إنْ أعطانى الملك الأمان، فعلى المعتدة ، قال : قد أعطيتك الإمان، قال : إنْ مليكا إنما تركك آستهانة بأمرك، وتصغيرًا لشأنك، وعلماً بأنك لا تَعْرُج من قَبْضَتِه، وذلك أنّى أخسُ مَنْ في دار مملكته وأحملهم ذكراً ، فإذا كنتُ وأنا بهذه الحال به أقتل بالف سَهُم الفّ رجل، فما ظنّك بالملك، وله مائة ألف عبد في قوار داره، أصغرهم شأنا أكبر منى ؟ فقال له الملك: صَدَقْتني فيا قُلْتَ ! ولقد خُبُوتُ عن بهوام من تصغيره لشأني واستخفافِه بأمرى ماطابَق خَبَرك. وما تركني أبائع هذا الموضع من مُلكِم إلّا بلّا ذكرت ،

فَأَمَرَ عظيمَ جيشِه أَن يرَبِيلَ من ساعته ونادئ فىالناس بالرحيل ، ثم خرج لايلوى على شيء وأطلق بهرام ، فانصرف بعد ثالثةٍ حتى دخلَ داره ليلاً ، فلسّا أصبح،

<sup>(</sup>١) الحذق والخفة والفطنة ٠

قَمَد للناس ودخل عليه الوزراءُ والعظاءُ . فقال : ماعندَكم من خَبَرِ عدونا هذا؟ فاخبروه بانصرافه عنهم . فقال : قدكنتُ أقول لكم إنه صغيرُ الشأّنِ ، ضعيفُ المُنّة .

ولم يعلم أحدُ منهم ماكانت العلَّة في آنصرافه .

كايد أبروبر وكان كسرى أَبْرِيرِ، بعد بَهوام جور، صاحب مكايد وخِدَع في الحروب ويكاية (٣) في العسماة .

(ع) وكان قد وجّه شَهْرَ بَرَاز لمحار بة مَلك الروم، وكان مقدّما عنده في الرأى والنّجدة

(١) أي القوة .

(٢) نقل هذه الحكاية بالحرف صاحب ""تنبيه الملوك" (ص ٢٤ - ٣٨) ، وخصها صاحب "محاسن الملوك" (ص ٢٠) .

(٣) الحكاية الآتية تَقَلَها أيضا صاحبكاب "تنبيه الملوك والمكايد" المنسوب للجاحظ ، وفيها تحريف ١٠٠ كثير وستَقطٌ متواثر وأضطرابٌ في التعبير (ص ٢٢ ــ ٢٦) .

(٤) فى سمه : شهر يزاد . وهو تصحيف من الناسخ ، وفى صد : شهر يار وقد صحف ناميخوا بن الأثهر هسلما الآسم بفعلوه شهر يراز وشهر يزار ، كا مجهفوه فى نسخ "ومروج الذهب" بفعلوه مثل صد شهر يار (وقد مجمعه العلامة بار بيبه دومينار فى ترجمته بفعله شهر بار ليكون مطابقا للاسم الوارد فى تواريخ الروم ، ) وأما الصحيح فهو الذى اعتمدناه . (أنظر جميع المؤرخين وخصوصا الثمالي فى "وغررا عبار ملوك الفرس" (ص ٢٠١ سيت أورد هذه القصة ) . وأنظر آبن الأثير . (ج ١ ص ٢٤٦ سـ ٢٤٩ ) وقد أورد قصة أثرى فى سبب انتقاض شهر برازوفى الخديمة التى استعملها أرويز لصد ملك الروم عنه . (وأنفار "دائنبه والإشراف" ص ٢٥١ و ١٥٠ ) .

وقد أورد هذه القصة بروايةأخرى في 1°1 لمحاسن والمساوى "ص ١٣٦ ــ ١٣٧٠ وسمى القائد" شهر براز" على الوجه الصحيح الذي أعتبدناه في المتن •

1 .

(ه) في سم : فكان .

والبَسالةِ وَيُمِنِ النَّقيبة . فكان شهر براز قد ضيَّق على ملك [اا يم] قَرَارَ دُاره وأخذ بِمُخَنَّقة حتى همُّ بمُتهادننه ومَلَّ محار بَتَــه وطَلَبَ الكَفَّ عنه. فابيْ ذلك عليــه شهر براز. وآنستعدُّ له ملك الروم بأفضل عُدَّة وأثمُّ آلة وأحدُّ شوكة. وتأمَّب للقائه في البحر بِفَاءه في جمع لا تُحصلي عِدْته . قد أعدّ في البحركلّ ما يحتاج إليــه من مال وسلاج وكُراع وآلةٍ ومَلَمَّام وعبر ذلك ، والسُّفُنُ مَشحونةٌ مُوقَرَةٌ . فبيناً هو كذلك إذْ عَصَفَتْ ريحٌ في تلك الليسالي فقلَعتْ أُوتادَ تلك السُّــفن كلِّها وحَمَلَتُها إلىٰ جانب شهر براز، فصارتْ في مِلكه . وأصبح مَلك الرُّوم ، قد دُهبَ أكثرُ ما كان يملكُ من الأموال والخزائن والعُدد والسَّـــلاح. فوجَّه شهر براز بتلك الخزائن والاموال إلى أبرويز. فلمَّا رأى أبرويزما وجَّه به شهر براز، كُبُرَ في عينه وعظُم في قلبه . وقال : مَانَفْسٌ أَحَقُّ بِطَيِّب الثناء ورفييع الدعاء والشكر على الفعل الظاهر من شهر براز! جاد لنا بما لا تُسَخُو به النفوس ولا تَطِيب به القلوب! فِحْمَع وزراءه وأمر بتلك الأموال والخزائن فُوضِعَتْ نُصْبَ عينيه، ثم قال لوزرائه: هل تعلمون أحدًا أعظَمَ خَطَرًا وأمانةً. وأحرى بالشكر من شهر براز؟ فقامت الوزراء فتكلُّم كلُّ واحد منهم، بعد أن حمدالله وشكره وعَّجده، وأثنىٰ علىٰ المَلك وهُنَّاه، ثم ذكر ما خصَّ الله به المَلك من يمن نقيبةِ شهر براز وعفافه وطهارته ونُبله وعظيم عنايته . حتَّى إذا فرغوا ، أمر بإحصاء تلك الأموال والخزائن. ثم قام أبرو يز فدخل إلى نسبائه. وكان لللك غلامٌ يقال له رُسْتَهُ، وكان سَيَّ الرَّاى في شهر براز. فقال: أيها الملك! قد ملأ قلبَك قليلٌ من كثيرٍ ، وصغيرٌ من كبيرٍ ، وتافُّهُ من عظيم، خانكَ فيه شهر براز وآثر به نفسَـــه. ولنز\_كان المَلك، مع رأيه الثاقب وحَزمه الكامل، يَظُنُّ أنْ شهر براز أدَّى الأمانة، لقــد بَعُدَّ ظَنُّـه من الحقِّ وخَسَّ (۱) في سم : مزار داره ،

(P)

ED .

(II)

(ا) م نَصِيبُهُ ، فوقع [ف] نفس أبرو يزما قال رُسْتَهُ ، فقال له : ما أَظُنْك إلا صادقاً . هـ الرَّأَى عندك؟ قال : تَكتُبُ إليه بالقدوم وتُوهِمُه أنَّ بك حاجةً إلى مناظرته ومشاورته في أمر لم تَجُدر الكتابة به ، فإنه إذا قدم ، لم يُخَلِّفُ ما يملِكُ وراءه ، إذ كان لا يدرى أيرجعُ إلى ما هناك أمره ، فيكون كلَّ ما يَقْدَم ، لم يُعَلِّفُ ما عينيك .

فكتب أبرويز إلىٰ شهر براز يأمره بالقدوم عليه لمناظرته ومشاورته فى أمرٍ يدِقُّ عن الكتاب والمُراسلة .

فلما مضى الرسول ، أردفه برسول آخر ، وكتب إليه : "إنى قد كنت كتبت إليك آمر ك بالقُده من أمرى ، ثم علمت أنَّ مُقامَك هناك أقدَحُ في عدول بالقُدوك وأنكى له وأصلح للك وأوفر على الملكة ، فاقم وكن من عدوك على حدر ، عدوك وأنكى له وأصلح للك وأوفر على الملكة ، فاقم وكن من عدوك على حدر ، ومن غرته على تيقيظ ، فإنه مَن ذهب مأله ، حَسل نفسه على التلف أو القلج والسلام!"

وقال للرسول الشانى: إنْ قَدِمتَ فرأيتَ قد تأهّبَ للخروج إلى وظهر ذلك في عسكره، فأدفع إليه هذا الكتاب، وكتب : و أمابعد، فإنى كتبت إليك وقد استبطأت جواب قدومك و حركتك، وعلمتُ أنَّ ذلك لأمر تُصلحه من أمر نفسك أو مكيدة عدوك، فإذا أتاك كتابي هذا فحلّف أخاك على عملك وأغد السير ولا تُعرّب على مُهم ولا غيره، إن شاء الله! "، وإن لم تره استعد الخروج ولا تأهّب له ، فادفع إليه الكتاب الأول.

<sup>(</sup>۱) فى سمم: " نفسه " ولعل العبواب: " نصيبه " ، قال فى القاموس: " خسَّ نصيبه جعسله خسيسا د ينا حقيراً . " ، ولم ترد هذه الكلمة ولا ال قبلها فى صم

 <sup>(</sup>۲) فى سم : الفتح ، وفى صم : الحتف ، وقد صححت بما فى المتن ليكون الممئى ان الذى بذهب ماله
 يركب أخشن المراكب فإما أن يتلف و إما أن يظفر و ينجم ، لأمه يالون في حالة بأش تحله على المما ارة . ... من يعون .

(3)

فقدِمَ الرسولُ الثاني، وليس لشهر براز في الخروج عزمٌ ولا خاطرٌ، ولا حَمَّ به . فدفع إليه الكتاب الأقل. فقال شهر براز: أوَّلُ كلُّ قَسَلة حيسلَةٌ. وكان خليفة شهر براز بياب الملك قد كتب إليه ما كان من قول رُسْتَة للملك وما كان من جواب المَلك له . ثم نازعت أبرويز نفسُم ودعاه شرهُمهُ إلى إعادة الكتاب إلى شهر براز بالقدوم عليه.

فلمَّا قرأ شهر براز كتابه الثالث قال : كان الأمر قبل اليوم باطنًا ، فأمَّا اليوم فقد ظهر. (١) فالمّا علم أبرو يزأتّ نيَّة شهر براز قد فَسَدت وأنه لايقدّم عليه، كتب إلى أخى شهر براز : و إنى قد وليشك أمر ذلك الجيش وعسارية ملك الروم ، فإنْ سَسلَّم لك شهر براز ما وليتك ، و إلا فاربه ! ٣

فلمّا أتاه كتابه أظهره وبعث إلى شهر براز يخبره أن الملك قدولًاه موضعه، وأمره بحاربته إن أبى أن يُسَــلِّمَ إليه ما ولَّاه. فقال له شهربراز : أنا أعلم بابرويز منك. هو ماحب حيَل ومكايد، وقد فَسَلتُ نيته لي واك. فإن قتلَني اليومَ، قَتلَك غدا ؛ و إنْ قَتَلَك اليوم ، كان على قَتلى غدًا أقوى .

ثم إنَّ شهر براز صالحَ مَلك الروم، لمَّا خاف أبرويز. وتوتَّق كُلُّ واحدٍ منهما من صاحبه. وآجتمعا على محاربة أبرويز. فقسال له شهر براز: دَعْني أتولَّى محاربته ، فإنَّى

فَاعتذر فرخان إليه رأغاده إلى الإمارة . وَإَنْفَقَا عَلَى مُوافقة ملك الرَّمِ عَلَىٰ كَسَرَىٰ ۚ ﴿ ﴿ ٢ ص ٣٤٨ ﴾ ۲.

<sup>(</sup>١) هذه رواية صد ، وأما سد فروايتها : يقدر

<sup>(</sup>٢) رواية آين الأثير في هذا الموضوع أحسن وأمتن . ومحملها أن شهر براز لما أمنع عن إجابة كسرى ، بعد طلبه ثلاث مرات، كهم الملكُ بعزله و بتولية أخيه فَرْخان الذي كان معه، وأمره بقتله ، فلما أواد فرخان أن يقتله ٤ قال له شهر براز: أمهلني حتى أكتب وصيتي . ثم أحضر درجا وأحرج ثلاثة كتب من كسرى يأمره فيها بقتله ؛ وأطلعه عليها ؛ وقال له : أنا راجعتُ فيسك أربع مرّات ولم أقتلك ، وأنت تقتلي في مرة واحدة •

(3)

أبصرُ بمكايده وعَوْراته . فأبى عليه مَلكُ الروم، وقال: بل أَقِمُ فى دار مملكتى حتَّى أَتُولُ بَكَايده وعَوْراته . فأبى عليه مَلكُ الروم، وقال: بل أَقِمُ فى دار مملكتى حتَّى أَتُولُى أَنَا محاربته بنفسى. فقال شهر براز: أمّا إذ أبَيْتَ على فإنى مصورً لك صورةً، فأعمَلُ بمنا فيها وآمنيْلها.

شم صوّرله كلَّ منزلٍ ينزِلُه بينة وبين أبرويز فى طريقه كلَّه، وأى المنازل ينبنى له أن يقيم فيه ، وأيّها يجعلها طريقا وسسيْرًا ماضيا حتَّى اذ أقامه من طريقه كله على مثل وَضَحَ النهار، قال له : فإذا صرتَ بالنَّهْرَوَانِ ، فأقيمُ ذُوتِه ولا تقطعهُ إليه، وأجعله منزلك وجهّزْ جيوشك وعساكرك إليه،

فمضى ملك الروم نحوه ، وبلغ أبرويزَالخبرُ فضاق به نَرْعه ، وآرَيجُ عليمه أَمْرُه ، فكان أكثرُ جنوده قد تفرَّقوا لطلب المعاش ، لقطيم عنهم ماكان يجب لهم من إقطاعاتهم وأرزاقهم . فبق في جُنْد كالميت أكثرُهم هَزْلي أضِراً .

وكان ملك الروم يعمل على ما صوَّره له شهر براز في طريقه كله، حتى إذا أشرف على النَّهْرَوانِ، عَسْكَرَ هناك وآسستعد اللقاء أبرويز، وقد بلَغَهُ قلَّةُ جموعه وتفرُّق جنوده وسُوءً حال مَن يَقِيَ معه، وكان في أربعائة ألفٍ، قد ضاقت بهم الفجاج والمسالك، فطَمِعَ في قتل أبرويز ولم يَشُكُ في الظَّفَر به.

فدعا أبرويز رجُلا من النصارى ، كان جدَّه قد أنعمَ على جدَّ النصراني و آستنقده من القتل أيامَ قتل ماني ، وكان من أصحابه الذين آستجابوا له ، فقال له أبرويز: قد عَلَيْتَ ما تقدَّم من أيادينا عندكم ، أهلَ البيت قديمًا وحديثًا ، قال : أجَلُ أيها الملك ! و إنِّي لشاكرٌ ذلك لك ولآبائك ، قال : فغذُ هذه العصاوًا مض بها إلى شهر براز ، فأيه في قرار

\at

۲.

<sup>(</sup>١) ضيه: وعدراته .

<sup>(</sup>۲) أى امسطريه

<sup>(</sup>٣) أى مهزولون مَرْضَىٰ . إوالذى فى سمد : هزيلا وضرا إ .

مَيلك الروم، فأدفعها إليه من يدك إلى يده ، وعَمَد إلى عصّا مثقو به ، فأدخّل فيها كما با منايرا منه الى شهر براز: و أما بعد فإنى كتبت إليك كتابى هذا وآستودعته العصا ، فإذا جاءك ، فحرّق دار مملكة الروم، وأقتل المقاتلة ، وآسب الدَّريَّة ، وآنهَب الأموال ، ولا تتركن عينًا تَعْلَرفُ ولا أَذُنا تسمَعُ ولا قَلْبًا يعى، إلّا كان لك فيه حُكَمُ . وأعلم أنى واثبٌ بملك الروم يوم كذا وكذا ، فليكن هذا وقتك الذي تعمَل فيه ما أمَر مُك . "

قال: وأمر للنصراني بمسال وجهَّزه ، وقال: لا تُعَرِّجَنَّ على شي ولا تُقيمَن يومًا واحدا . وإيَّاك ثم إيَّاك أنْ تدفع العصا إلَّا إلىٰ شهر براز، من يدك إلىٰ يده!

ثم ودّعه ومطى النّصراني . فلما عَبَر النّهـروانَ، آنفق أَنْ كَانَ عُبُورُه مع وقتِ ضربِ النواقيس فسمع قَرْعَ عشرةِ آلافِ ناقوسِ أو أكثرَ ، فأنهملتْ عيناه وقال: بنّس الرُجُلُ أنا ، إنْ أَعَنْتُ على دِينِ النصرانيّة وأطعتُ أمر هذا الحبّار الظالم! فاتى باب مَلك الروم ، فاستاذن عليه ، فأذِنَ له . فاخْبَرَه بقصّة أبرويز حرفًا حرفًا . ثمّ دفع إليه العصا ، فاخذها ونظر فيها . ثم استخرجَ الكتّاب منها فقُرى عليسه ، فنخر ، وقال : خدعى شهر براز! ولئن وقعتُ عيني عليه ، لأ تُتَلَّنه !

وأَمَرَ فَقُوضَتْ أَبنيتُه من ساعته، ونادئ في الناس بالرحيل. وخرج ما يَلْوِي علىٰ أُحدِ.

ووجه أبرويزُعينًا له يجيشه بخبره، فأنصرف إليه فأخبره أنّ الملك قد مضى وجه أبرويزُعينًا له يجيشه بخبره، فأنصرف إليه فأخبره أنّ الملك قد مضى المنتفيدُ لَفْتَ أَرْبِعالَة أَلْفَ اللَّهُ وَاحْدَة هَزَمَتُ أَرْبِعالَة أَلْفَ اللَّهُ فَائْرُهَا ورفيعٌ ذِكْرُها!

**®** 

<sup>(</sup>١) والمرب تقول: أنفذُ من المُنيِّة ، كلمُّ خفِّيةً . ("المقد المريد" ج ١ ص ١٦٥)

الكتاب وإذ قد آنتهيّنا إلى هذا الموضع من كتابنا هذا، وأخْبَرْنا بأخلاق الملوك في أَنْفُسها، وما يجبُ على رعاياها لها، بقدر وُسع طاقتنا، فَلْنَخْيَمْ كَابّنا هِذَا بذكر مَنْ بَعَثَنا على نظمه، وكان مفتاحا لتأليفه-وجمعه.

وَلْنَقُلْ إِنَّا لَمْ نَرَ فِي صَدر هذه الدولة المباركة العباسيّة ولا في تاريخها وأيّامها إلى هذه الغاية فَتَى آجتمعتْ له فضائلُ الملوك وآدابُها ومكارمُها ومناقِبُها، فحازَ الولاء من هاشم والحيّين من المُعتصِم بالله وإخوته والحيّين، والتّبيّي من المُعتصِم بالله وإخوته الأبرار من أثمة المؤمنين وورَثة خاتم النبيّين، عدا الا مير الفتح بن خاقان مولى أمير المؤمنين.

قَلْتَهِيْشُهُ هَذَهُ النَّعْمَةُ الْمُهَدَاةُ! وباركَ له واهبها،وزاده إليها الدَّأْبَ عليها حتَّى يبلغ به أرفعَ يَفاعِها وأسنىٰ ذِرْوتِها وأعلىٰ درجاتها،فى طُولٍ من الْعُمر وسلامةٍ من عوادى الزمان وغِيرِه وتَكَباته وعَثَرَاته! فإنه رحيم كريم!

## ف آخرالنسخة السلطانية ما تصميم:

تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه . والحمد لله وحده! وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحبه وسلم تسليماكثيرا! حسبنا الله ونعم الوكيل!

10

تكميل للر<u>واي</u>ات و

تصحيحات مطبعيــــة

# تكميل

لبعض الروايات والملحوظات الانتقادية التي وضعتُها في حواشي هذا الكتاب . والقصد من هذا التكيل أن تزداد فوائده لمن يعنيهم استيفاء بحث خاص أو التوسَّع في مطلبٍ ممَّـا جرى به قلمُ الجاحظ .

## صفحة ١١ (حاثية ١)

ا - ورد اسم "ميسرة" في كتاب "الحيوان" (ج ٧ بس ٢٨) ولكن الجماحظ نعته فيسه بلقب "التياس" ووصسف مقداراً كله ، وما ذا كان يصنع إذا أجهدته الكفلة ، كذلك ابن أبي الحديد (ج ٤ ص ٣٢٤ - ٣٢٦) تكلّم عن هسذا الأكول وأعطاه فقبًا آثو وهو " الرأس" بدلا من "التراس" أو "البراش"، ولاشك أن هذه الألفاظ كلها عرفة عن فقب واحد من مادّة واحدة ، ولوا عجرنا كابتها نجدها كلها متقاربة في الشكل والصورة ، وهذه النحريفات مصدرها إهمال النساخين المساخين .

٢ ... أولع الجاحظ ذكر ° قام التَّارِ ° وجداعيه والعبث به في كبتيه . وقد وصدغه بطول المبتى ،
 وأشار إلى بعض نوادره وأحواله ، هو وأبنه ، الذي كان عرَّ شبيه بأبيه .

ويستفاد من كلام الجاحظ أنه كان معاصرا له .

٣ ــ ذكر الجاحظ" أبا همام السسنوط" في كتاب " البغلاء" (ص ٢٢٨)، وحماء السهوط،
 ووصفه بالأكال . وقد ذكره أيضا في كتاب " الجيوان" (ج ١ ص ٥ ٥).

ع بيب بيانه في موضوع المشهورين بكثرة الأكل في الإسلام أن آبن أبي الحديد نص (في شرح نهج البلاغة ، ج ٤ ص ٤ ٣ ٣ - ٣ ٣ ٣) على أن الذي منهم هو " أبو الحسن بن أبي بكر الحسن بن على آبن العلاف" أي آبن الشاعر الشهير بآبن العلاف ، وقد ورد ذكر هذا الآبن عرضا في "وفيات الأعيان" لأبن خلكان فقال عنه : " وهو الأكول المقدّم في الأكل ، في عبالس الرؤساء والملوك" ، ثم قال عنه في موضع آخر : "وهو المشهور بكثرة الأكل " (ج ١ ص ١٩٤ ، ١٣٥ طبعة بولاق سنة ١٢٧٥ أي في ترجمة أبيه الحسن بن العلاف ، ثم في ترجمة على بن العراث) .

دكرابن أبي الجديد أيضا " هلال بن أشمر" وهو نفس الذي سميناه " هلال بن الأسعر" .
 لأن صحة اسمه بالسين المهملة . (أنظر " تاج العروس " في مادة ... سع ر ... وفي مادة ... وزم ... وأنظر ترجته في "الوافي بالوفيات" ) . وهو هو الذي سميناه في حاشية صفحة ١١ من التاج : " هلال الماشية .
 آبن مسمر" والغلط عن الكتب التي نقلنا عنها وأشرة إليها في تلك الحاشية .

٦ ـــ أضاف أبن أبى الحديد لنا آسما جديدا يجب ضمه إلى إخوانه وهو " عنبسة بن زياد " إن لم
 يكن هو و" عبيد الله بن زياد بن أبيه" رجلا واحدا ، فإن تحريف " عبيد" إلى " عنبسة " ليس بعيد .

اضاف آبن أب الحسديد لنا آسما جديد اآخر ، وهو " أبو خارجة " الذي روى لنا الجساحظ أخباره وقال عنه إنه يضرب به المثل « (أنظر " الحيوان" ج ه ص ١٤٧) .

٨ ... هذا وأنا أعتقد أن ومزوداً الذى ذكرتُه فيضمن أسماء الأكمّة في تلك الحاشية إنما هو ومُمزّرة "
 وهو لقب ضرار بن الشّاخ ، والتحريف راجع إلى تلك الكتب التي نقلتُ اسمه عنها ، وا نظر و تاج العروس "
 ف مادة ... زود ... و إن كان لم يخيرنا بأنه من الأكلة ،

وفد نقل آبی آبی الحدید عن کتاب و الاکتة " للداین \_ الذی ذکرناه فی آخر ملك الحساشیة \_
 أحوالا وأخبارا تراها فی الجزه الرابع من "شرح سم البلاغة" (ص ٣٢٩ \_ ٣٢٦) .

#### صفحة ١٢ (مائيسية ١)

مرّفنا الجاحظ بإبراهيم بن السندى بن شاهك ، فقال في رسالة "مناقب التّرك وعامة بُحنُد الخلافة" إنه "كان عالمًا بالدولة شديدا لحبّ لأبناء الدعوة ... ... وكان غلم المعانى ، نغم الأثقاظ . لوظت : السانه كان أردَّ على هذا الملك من عشرة آلاف سيف شهر وسنان طرير، لكان ذلك قولا ومذهبا" . وعرّف به الجاحظ أيضا في "البيان والتبين" (ج 1 ص ١٢٩) بقوله :

كان رجلا لانظير له ، وكان خطيبا ، وفان ناسبا ، وكان فقيها ، وكان عوضيا وحافظا تحديث ، راوية الشعر ، شاعرا ، وكان نفيم الخلفاظ ، شريف المهانى ، وكان كاتب القلم ، كاتب العمل ، وكان يتكلم بكلام رُوَّ بة ، ويعمل فى الخراج بعمل زاذان فروخ الأعور ، وكان منجا ، طبيبا ، وكان من رؤساء المتكلسين ، وعالما الدولة وبرجال الدعوة ، وكان أحفظ الناس لما سمع ، وأقلهم فوما ، وأصيرهم على السهر .

#### صفحة ١٦ (ماشية ١)

أضف على البيانات التي أوردتُها فيها عن أسستعال لفظة "الأستكفاء" بمعنى التولية وتقليد المناصب قولً الجاحظ نفسه :

قال يزيد بن معاوية لسلم بن زياد حين ولاه على خراسان : إن أباك كفي أخاه عظيا ، وقد استكفيتك صفيرا ، فلا نتكان على عذر منى لك ، هقد ا تكلت على كفاية منك ، وإياك منى ، قبل أن أقول : إياى منك . فإن الغلن إذا أخلف منك ، أخلف منى فيك ، وأنت فى أدفى حفلك ، فأطلب أقساه ، وقد ا تعبك أبوك ، فلا تربيحن نقسك ، وكن لنفسك ، لكن لك ، وأذكر فى يومك أحاديث خدك ، تسسمد ، إن شاه الله ! (البيان والتبيين ج ١ ص ١٤٩ ثم ص ٢٠٤) ،

#### صعحة ١٦ (ماثية ٢)

أَسْفَ عَلَىٰ هَـلَهُ الْحَائِدَ أَنَ اَبِنَ أَبِي الْحَلِيدِ رَوَىٰ فَ " شرح نهج البلانة" (ج ٤ ص ٣٨٠) فصهة البعل الذي أراد سابوران يمتحه قبل أن يوليه كضاء القضاة .

### صفحة ١٩ (مائية ٢)

أضف على ماأوردتُه من البيانات بخسوص الآين أن الجاحظ نفسه قد استعمل عذا الفظ ثلاث مرات ف كتاب "البخلاء" طبع ليدن فقال :

الآيين فيانحن فيه أن نكون إذا كنتُ أنا الجالس وأنت المارّ أن تبدأ أنت فتسمّ فأفول أناحينظ عيبا الك: وعليكم السلام . (ص ٢٧) .

٧ ... و إن كنتُ آكُل، فهاهنا آبين آخر. وهو أن أبدأ أنا فاقول هَلُمُ ! وتجيب أنت فتقول: هنينا!
 نكون كلام بكلام . فأمّا كلام بفعال، وقولٌ بأكل، فهذا ليس من الإنساف . (ص ٢٨) .

٣ لم إسمار الجدي إنما هوشيء من آين الموائد الفيعة • و إنما بُسل كالعاقبة والخاتمة ، وكالعلامة البسر والنراخ » وإنه لم يُحفّر التعزيق والتخويب • (ص ٣ - ١) •

#### مبنحة ٢٠

الحكاية الواردة فى من هساء الصفعة قد أوردها الجاحظ بنصها وفعها مع زيادة كلمنين نقط (ف "البيان والتبين" ج ١ ص ٢٣٢) ، ثم أوردها أيضا فى كتاب "البغلاء" (ص ١٩٣):

وعه نقلها آین عبد ربه فی \*\* العقد الفرید \*\* بدلیل نقله آیشا الکلام الذی عقّب به الجاسط فی موضوع آخرمن باب الاستطراد .

#### صفحة ٢٠ (مائية ١)

أضف الله ماكتبته عن بلال بن أبي بُردة ماذكره لنا الجاحظ من أنه عطب بالبصرة يوما، فرأى الناس للداستحستوا كلامه، فقال لهم : " لايشكم سوء ما تعلمون منا أن تقيلوا أحسن ماتسمون منا " .

(البيان والتبيين ج ١ ص ٢٠٨)

وقد ذكره الجساحظ في مواضع كثيرة من كتاب " البخلاء " ( ص ٧٥ ر ١٦٣ وخصوصا ص ١٦٩) حيث أورد له كلمة ضافية في المقارنة بين البحل والكرم ، وتفضيل الكرم .

#### صفحة ٢٠ (ماشية ٢)

كان الجارود بن أبي سبرة ــ ويكنى أبا مفضل ــ من أبين الناس وأحسبهم حديثا . وكان راوية علامة ، شاعرا مفلقا . وكان من رجال الشميعة . ولما استنطقه الحجماج قال : ماظنفتُ أن بالعراق مثل هما . وكان يقول : ما أمكنني والي من أذنه إلا غلبت عليمه ، ماخلا هما اللهودي (بعني بلال بن أبي بردة) . وكان عليمه متحابلا . فلما بلنه أنه (أي الحجماج) وهقه (أي بلالا) حتى رفت سافه وجعل الوتر في خصيه انشأ يقول :

لقسد ترَّمِني أن ساقيت رفت به وأن قوي الأرتار في البيطة اليسري بخلت وراجعت الخيانة والخنا به فيسرك الله المقسدس للمسسري في جلت موه خرَّب السوس جوف به يعالجسمه النجار يبرئ كما تسميل و إنها ذكر الخصية اليسرى ، لأن العامة تقول إن الولد منها يكون .

(البيان والتيين ج ١ ص ١٢٦ و١٢٧)

### ضعحة ٢٤ (ساشية ١)

الشائع عند العرب استعالم "الأساورة" بعينة الجمع • ولكنهم كانوا يستعملون المفرد أيضا • والامثلة كثيرة ، نحتار منها ما أو رده الجماحظ في كتاب " الحيوان " (ج ٣ ص ١١٤) حيث قال " بعمرت بفهد على قاب ظوة ؟ فسعيتُ إليه ، وأنا أسواركما تعلمون • فوالله أ ماأ خطأتُ حاق لِهُزِيهِ حتى دزق الله عليه الظفر" •

## صفحة ٤٣ (سطر ٨)

ما يجب تعليقه على مارواه الجاحظ بخصوص تهاون الأمين إبّان محاصرة الجيوش له في بنداد، أن صاحب «بدائم البدائه» ررى القصة الاسمية (في صفحة ٩٨) وهي :

خرج كوثر، خادم الأمين، لينظر الحرب أيام محاصرة طاهر, بن الحسين وهرثمة بن أعين لبنسداد، فأصابه سهم غَرَب، بفرحه - فدخل على الأمين يبكى لأكم الجراحة - فلم يتمالك الأمين أنْ جعل يمسح عندالدمّ ويقول:

> ضربوا قُرَّة عيـــــنى، \* ومن الجل ضرَّبوهُ! اخَـــا اللهُ لقلَـــــن \* من أناس اوْجعُوهِ ...

ثم أُرْتِج عليه • فاستدهى الفضل بن الربيع وأمره بإحضارشاعر يُجيزُ البيتين • فاستدعى لذلك عبد الله ن محد بن أيُّوب التيميّ وأنشدهما له فقال :

ما لِمَنْ أَهُوىٰ شَبِهُ، ﴿ فَبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فأمر الأمين له بوقر ثلاثة أبغل دراهم •

#### صفحة ٤٣ (حاشسية ٣)

أضف على ماأوردته في هسلم الحاشسية عرمًا للفظة ""بأو" ما أورده الجاحظ في " ألبيان والتبيين " (ج ٢ ص ٣٧) وهو :

قال جعدة بن هبيرة :

أي من بنى مخروم ، إنْ كنتَ سائلًا ، \* ومن هاشم أَثَى ، نفسب وقبيل ! فن ذا الذى " يَنْأَى " على بخاله ، \* وخالى على ، ذوالندى ، وعَقيسلُ ؟

#### صفحة ٤٤ (ماشسية ١)

الشجرة المعروفة عند العرب بَاسم ''السرحة'' تكلم عنها علماً النبات من الإفرنج مثل العلامة ''فورسكال'' قديمياً ، والأسناذ ''شو بتقُرتْ'' الموجود الآن .

Cadaba farinosa; foliis ovatis, oblongis, furinosis. : מוֹט וֹעֹלֵנוֹ:

Descr. Folia alterna, semipollicaria, farinoso-tomentosa, plana, integra, obtusa, alterna. Pedunculi racemi ramorum terminales. R. ni recentes tomentoso-farinosi. Nectarium album, parvum lingua tubo angustiore revoluta. Petala 4, undulata. Stamina inserta pedicello germinis in fra medium.

Arab. Asal. aliis Korrah vel Særah Usus antitoxicus: dum rami recentes & minores masticantur; vel pulveris forma eduntur.

(P. Forskal, Descriptiones plantarum flora Ægyptiaco-Arabica: pp. 68)

Sserahh. Saerah حمل 140 Cadaba o) farinosa Forsk. وقال الثنان مانمه:
(Schweinfürth G., Arabische Pflanzennamen aus Ægypten, Algerien und Jemen: p.p. 117)

ولكن شرح هلمين العالمين ينطبق على نجم أى شجيرة ، معأن المفهوم من كتب اللغة العربية أنها شجرة كبيرة •

#### صفحة ٧٤ (حاشية ٤)

أضف على مابها من المعلومات أن الحاحظ أورد البيانات الخاصة بأبي أُحَيِحة وعمامته (في "البيان والتبيين" ج ٢ م. ، ٧٧) فقال مانصمه : "وكان أبو أُحيحة سمعيد بن العاص إذا اَعتم بمكة لم يعتم معه أحدٌ . هكذا في الشعر ، ولعل ذلك أنْ مكون مقصورا في ني عبد شمس ، وقال أبو قيس بن الأسلت :

وكان أبو أُحرِّيهة ، قد علمستم ، \* بَكَة فير مهتم ذميم ، إذا تسبد المحسابة ذات بوم \* وقام إلى الحالس والحُصُوم ، فقسد حَرَّمَتُ على مَن كان يميى \* بَكَة غير مُسدَّ حَل سقيم . وكان البَخستري فسيداة جميم \* يدافه بسم بِلُقانَ الحكم . هو البيتُ الذي بُنِيتُ عليسه \* فَرَيْشُ السَّر في الرمن القديم . وسَعلت ذوات الفرعير منهم ، \* فانت لبّابُ سرَّم العميم ! "

## صفحة ٨٤ ( حاشية ٦ )

أضف ما أفادناه صاحب كتاب " الفهرست " عن أبي حسّان الزيادى أنه ، كان " قاضيا فاضلا ، أديبا ناسبا ، جوادا كريما يَعمل الكتب وتُصل له ، وكانت له خِرانة حسنة كبيرة ... ومات ... سة ٢٤٣ ، وله سبع وثمانون سنة وأشهر ، وله ص الكتب : كتاب مفازى عروة بن الزبير ، كتاب طبقات المشعراء ، كتاب الناعراه ، كتاب الآله والأمهات " (عن كتاب "العهرست " ص ١١٠) .

<sup>(</sup>١) السَّمْزَيُّ الحسن المشي والحسم ، (أنظر النسان ج ٥ مادَّةً ــ بح ت ر ــ).

<sup>(</sup>٢) أَى تَوسَّمْكَ فَكَنْتَ أَنْتَ الواسطة بين الغرعين •

هذا ، وقد أوهمتني عبارة أبي المحاسن عنه كلامه على الدنة الشائية من ولا ية عنبسة بن إسماق على مصر أن المتوكل ثل أبا حسان الزيادي هذا قضاء الشرقية ، أن المقصود هو إقليم الشرقية بديار مصر • ذلك خاطر سبق إلى وهمى ، وأنا أبراً إلى الله منه ، لأن الشرقية التي تولى قضاءها أبو حسان الزيادي هي أحد شيئ يغداد ، وقد وصفها اليحقوب (أحد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب) فقال : " وإنما حيث الشرقية لأنها قُدُّرتُ مدينة الهدى قبل أن يعزم [أبو جعفر المنصور] على أن يكون تزول المهدى في الجانب الشرق من دجلة ، فستبث الشرقية ؟ وبها المسجد الكبير ، وكان يُجتم فيه يوم الجمة ، وفيه منه. ، وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ؟ وبها المسجد الكبير ، وكان يُجتم فيه يوم الجمة ، وفيه منه. ، وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية \* ( أنفار كماب البلدات المعقوب قبي طبع ليدن سنة ، ١٨٦ صفحة ١٧ ) .

## صفحة ٥٢ (مائية ٢)

أضف على هذه الحاشية أن الجاحظ قد شرح لنا " التنايع" بقوله : فالمتنايع ، لاينيه زبر وليست له غاية دون التلف . (كتاب " البخلاء" ص ١٨٣).

#### صفحة ٥٣ (سطر ١٤)

أورده الجاحظ " في اليان والتبين " أيضا (ج ١ ص ١٦٦) .

#### صفحة عد (سطر ١ ــ ٢ من المتن )

روئ الجاحظ مقولة الشعبيّ فـ "البيسان والتبيين" (ج ١ ص ١٦٦) - ولكن طابعه أورد ""تنابذا" بدلا من ""تناقدا" التي في طبعتنا تقلاعن صد - والظاهر أن هذه النائية أفضل ، لأن السياق يدل عليها .

#### صفحة ع ٥ (سطر ٣ ــ ٧ من المتر )

روى الجاحظ أيضا في "البيان والتبين" الحديث الذي كان بين المأمون و بين سعيد بن سَمَّ بشأن استحسان الخليف له فيا يبديه من "وحسن الإنهام وحسن الفهم" (أنظر "البيان والتبيين" ج ١ ص ١ ٦ ٢ ، وفيها المحتلات طفيف في بعض الألماظ عما لاعورة به) ،

#### ميهبية ع و (ماشية ١)

أضف إلى الرواية التي أشرنا إليها أن الجاجهة روى كلمة عمروبن العاص أيضا في " البيان والتبيين " برواية ثانية فيها آختلاف في اللفظ لا الممنى ، وهي مفايرة لرواية المبرد التي أشرنا إليها في تلك الحاشية . (أنظر "البيان والتبين" ج ١ ص ١٦٣).

#### صفحة ٥٩ (حاشية ٤)

في "المخصص" لأبن سِيدَه شرح "السهم الهائر، والسهم الذرّب" (ج ٦ ص ٧٦) . [وانظر عن "السهم القرّب" ما أوردته في صفحة ١٩٤ عن تكليل صفحة ٣٤ ص ١٠] .

## صفيعة ٨٥ ( حاشة ١ )

أضف على الخلاصة التي كتبتًها على أبي بكر الحَبَلَان ما قاله الجاحظ عنه في "البيان والتبيين" (ج ١ ص ١٣٦) . أنه كان قاصًا وعالما بيناً وعالما بالأخبار والإقار . وقد ساه (ج ٢ ص ١٢٠) "مسلى" وقتل عنه هذه الكلمة : " إذا حمع العلمام أربعا ، فقد كل : إذا كان حلالا ، وكثرت عليه الأيدى ، وسُمَّى الله على أوّله ، مُحِد على آخره من الله على أراده ، مُحدد على آخره من الله على أراده ، مُحدد على أنه كان خطيبا قاصًا وعلى الاخبار والآثار ؛ وأنه لما ناظر أهميل الكوفة قال : " لهذا الساج والماح

والديباج والخراج والنير العجّاج"، وقد روى الجاحظ هذه الكلمة في كتاب "الحيوان" (ج٧ص ٧٧) على هذا المثال : " نحن أكثر منكم عاجا وساجا وديباجا وخراجا " ، ونسبا للا حنث بن تيس فيا لخربه على أهل المثال : " نحن أكثر منكم عاجا وساجا وديباجا وخراجا " ، ونسبا للا حنث بن تيس فيا لخربه على أهل الكوقة ، ثم قال الجاحظ : و يقال إنها من كلام حالد بن مفوان أو من كلام أبي بكر الهذل " . وقد أورد الجاحظ هسذه الكلمة في تخاب " البيان والتبيين " (ج ١ ص ١٨٤) ولك اقتصر على نسبتها للهذل هذا ، دون نهره .

#### مخمة ، ٩ (مائية ١ )

أضف على الخلاصة التي كتبتها عن وَوْح بن زِنباع ما رواه الجاحظ من أن معارية هم به فقال له وَدْعُ :

" لا تشسيع في معددا أنت وقعته ، ولا تسوان بي صديقا أنت سراته ، ولا تهدين من وتكا أنت بنيته إ

هَّلَا أَتَى حَلَمَكَ عَلَى جَهَلَ وَإِسَامَقَ ؟ " ( البيال والنبيين ج ١ ص ١٣٧ . . . . . . . . . . التي استمال بها

الناس المبايعة مروان بن الحَكم بالخلاف (في الكتاب المذكور ص ١٤٧) . . . . . . . التبيين " التبيين " (ج ١ ص ١٨٠) كلة عبد الملك بن مروان التي نقلناها عن "المقد الفريد" في تلك الحاشية ، ولا بدأن يكون أبن عبد ربّه قد أخذها عن الملاحظ .

#### صفحة ، ٣ (ماغية ٣)

أضف على ما ذكرتُه عن أسماءً بن خارجة الغزارى أن الحجاج بن يوسُفَ الثقني لمــا بلند موتد ، قال : " هل سمتم بالذى عاش ماشاء هم مات حين شاء ؟ " (البيان والتبيين ج ١ ص ٣ - ١ ، ١٧٧) .

<sup>(\*)</sup> وَلَمْنَهُ أَى قهرتُه وَأَذَلُكُ ﴿ [حاشية عن طابع "اليان والعبين"].

#### صفحة ٦١ (حاشية ١)

أضف عليها ما أورده الجاحظ في كتاب " الحيوان " حيث قال :

٢ ـــ واولا أن الأبنث [موهو البُناث] على حال يعلم أن الصقر... قد أُعطى فى سلاحه وكفّه فضل نوّة ، لما " آستخذىٰ " له ولما أطمعه فيه بهر به (ج ٣ ص ١٠٣) .

٣ ــ ولولا أن الهرّ يمعن في الهرب غاية الإمعان ثم لحقته [الهرة]، لقطت وهو "مستخذ" (ج ٧
 ص ٧٤) .

## ( صفحة ٢٢ \_ ٢٥ )

أورد في كتاب " المحاسّ والأضداد " المنسوب إلى الجاحظ مارواه الجاحظ عن آسمان أنوشروان لمن خانه في حريمه و والعبارتان يكاد لفظهما يكون واحدا على أنّ النّص الواود في روايتنا قد اَستوفى نصيبه من التصميح والتحقيق ( أنظر كتاب المحاسن والأضداد طبع العلّامة فان فلوتن ص ٢٧٧ ... ٢٨٠ ) .

#### صفحة ٢٥ (مائية ٢)

أقلا - ورد اسم خالد بزيزيد في أثناء الكلام وقد رأيت من الواجب زيادة التمريف به لأنه من السابقين الله إدخال علوم الفلسفة في اللغة العربية ، فقد روى لنا عنه صاحب " كتاب الفهرست " بعض الشيء ووصفه بأنه " حكيم بني أُمية " ولكن المعلومات التي أوردها عنه تدلّ على أنه كان منقطما إلى الكيمياء ، أما الجاحظ فقداً ظهر لنا فضلة الكبير في خدمة الأدب والعلم > فقال : إنه " كان خطيبا شاعرا ، وقصيما جامماً ، جيّد الرأى كير الأدب ، وكان أول من ترجم كتب النجوم والعلب والكيمياء ، " (البيان والتبين ج ١ ص ١٢٦) ،

راً نا أزيد مل ذلك أن هذا الأميركان مرجَّعا للخلافة ، فلما حُرِمها كانقطع لخدمة العلم والأدب ، فأبق لتمسه فخرا باقيًا على مدى الأبد .

وليت امراء الشرق في هذا العصر يقتدون به ، لينفعوا أنفسهم ووطنهم وأمتهم!!!

ثانيباً سه أنظراً يضا مكاتبات عبد الملك بن مروان و مروبين . ... ميد الأشدق (ف "البيان والنبين" ج ٢ ص ١٨٤)، وتلقيب سميد بلطيم الشيطان (ج ١ ص ١٥٢ و ١٨٤)، وأسبابا لعليفة في تسميته بالأشدق (ج ١ ص ١٩١).

"النسا سد ذكرتُ في هذه الحاشية قول آبن الزبير " إن أبا ذياًن قتل لطيم الشسيطان " م واعلم أن " أبا ذياًن " هوكا في " لسان العرب" (لقب غلب على عبد الملك بر مروان الحليفة الأموى ، لفساد كان في فه م والعرب تكنى الأبحر "أبا ذباب" و سفهم يكنه "أبا ذبان" ، قال الشاعر مشبرا إلى هشام كن حبد الملك بن مروان :

لَمُلُّ إِنْ مَالَتْ بِيَ الَّهِ عُمِلَةً \* عَلَىٰ ابن أَبِ الدَّبَان ، أَن يَعَدُّما) .

وقال الجاحظ فى كتاب " الحيوان " (ج ٣ ص ١١٨) : "يقال لكل أيخر : أبو ذِبَّان · وكانت ــ (١) نها زعموا ـــكنية عبد الملك بن مروان · وأنشه قول أبن خرابة :

أمسىٰ أبو ذِّبَان مخلوع الرَّسَنْ ﴿ خَلَعَ عَنَانَ قَارِحَ مَنَ الرَسَ ﴿ أَمُسَىٰ الْمِسْ الْحَسْنَ الْ

هذا ، وقد أورد الجاحظ ف كتاب الحيوان معلومات عن "فطيم الشيطان" (ح ٢ ص ٥ ٥) ، كما أن يافوت ذكر في "معجم الأدباء" أن لوط بن مختف له كتاب في مقتل عمرو بن سعيد بن العاص ، المعروف بالأشدق و بلطيم الشيطان . (ج ٢ ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>١) هكذا بالنسخة المطبوعة ، والتحريف فيهاكثير . وصحة آسم هسذا الشاعر هو " أبوكزًابة " (بالحاء المهملة ثم الزاى المعجمة ) فإنه من الذين شربهوا مع آن الأشمث على الخليفة عبد الملك من مردان (أفغار " الأعان " ج ١٩ مس ١٥٢ ؟ وأنفار " المشتبه" للذهبي طبع لبدن ، ص ١٦٠ ) .

وقد روی الجاحظ فی تتماب ''الحیوان'' (ج ۲ ص ۳ ۰ ۱) ان بعض بنی مرّوان قال فی قتل عبدِ الملك عُرُو بن سعید :

كات بن مرّوان إذ يقتسلونه \* بناث من العليراجتمعن على صقر! [أى إن هذا من العجب] .

#### صفحة ٧٧ (حاشية ٣)

أضف على اليانات التي أوردُتُها عن <sup>وه</sup> البان <sup>44</sup> أن أحد الشعراء المتأخرين قد وصفه بمسا يدلنا على هيئته وشكله ، فقال :

> لله بستاتٌ حَالَمْتُ وَوَحَهُ ﴿ فَ جَنَّمَةٍ قَدَ فَتَكُنُ البَوابَهَا ! والباتُ تحسبه بستانيرًا وأتْ ﴿ قاضىالقضاة ، فنظَّشَتْ أَذْنابَهَا ! (بدائع الزهود لأبن لماس ج ١ ص ١٢٩)

#### صفحة ٧٥ (ساشية ٢)

أضف على الشواهد التي أوردتُها ما قاله صاحب " لسان العرب" في مادة ـــ وه ن ـــ وهـــذا نصه : الرهية الرهن، والحساء البالغة ، كالشتيمة والشَّتْم، ثم استُعملا بمعنى المرهون .

## صفحة ٧٨ (ءائية ١)

أضف على هذه الحاشية أن الجاحظ نفسه تكفل بشرج "تخصّن الفرس" ، فقال في كاب "الحيوان" (ج ٢ ص ، ه) مانعه : "فما تقول في فرس تحصّن تحت ساحه ... وهو في وسط موكبه ... وهار الوكب قد حال بين استبانة بعضهم لبعض ، وليس في الموكب يجر ولا رَمّكَة ، فيلتفت صاحب الحصان فيري يجرّا أو رَمّكَة على قاب عرض أو عرضين أو غلوة أو علوتين؟ حدّ أن : كيف شمّ هذا الفرس الك الفرس الأن ؟ " . في ذلك تأييد تامم لما توجمته بطريق التخمين عند شرحي كلبته هناك ، وكا نن كنتُ أضلر بنود الله إلى هذا الشرح حيا أوردتُ حكاية قابقياي ، سلطان مصر .

#### صفحة ٨١ (ماشية ٤)

روى الجاحظ أيضا مسايرة سعيد بن سَلَمْ للحليفة الهادى ينفس الفاظها التي أوردها في "التاج" وقال : إن الخليفة تَمَتَّ بـ " الخالث" (البيان والتبيين ج ٢ ص ١٥) .

فأنت ترىٰ أن جميع الروا يات قد تطامقت علىٰ هذا النعت ، دون غيره .

#### صفحة ٨٩ (ماشية ١)

أورد الجاحظ في كتاب "الحبوان" أيضا ما قاله طُوَيْسِ المُغنَّى لِمِصْ ولد عثمان بن عقَّان (أعنى هو سعيد آن عثمان بن عفاد ) ثم عقَّب عليه بقوله : ولو قال شهدتُ زفاف أُمَّك الطيِّبة إلى أبيك المبارك، لم يحسُّنُ ذلك . [وَانظر مقدّمة هذا الكلام في الجزء الرابع ص ١٩] .

#### صفحة ٥٥ -- ٧٧

أورد فى كتاب "المحاسن والأضداد" المنسوب إلى الجاحظ مارواه الجاحظ عن استحاد أبرو يزلرجاله فى حفظ الحُرَم • والعبارتان تكادان تكونان بلفظ واحد ، غيران التى عسدنا قد اخذَت حطّها من العناية فى التصحيح •

(أَنظر "المحاسن والأَصْداد" طبع العلامة فان فلوتن بمدينة ليدن صفحة ٢٧٧ ــ ٢٨٠ ) ٠

## صفحة ٩٩ (حاشية ١)

أحَلْتُ القارئ على بعص المواطن التي يرى فيها تفاصيلَ شافيةٌ عن بيت النار المعروف بَاسم "النو بهار" • وازيد على ذلك أن آبن فضل الله الدَّمَريّ تكلّم عنه في " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" (ح ١ ص ١ ٦ ٦ ص ٥ ٥ ١ و ٦ ٥ ١ من النسعة المحموظة بدارالكتب الخديوية التي نقلتُها بالفنوغرافية عن نسخة السلطان المؤيّد شيح الموجودة الآن بخزانة طوب قبو بالقسطنطينية ) •

#### صفحة ١٠٢ (سطر٨) وصفحة ١٠٧ (سطر٢)

تجاحظ شرح لطيف على قولهم : \*\* المغبون لا محمود ولا مأجود \* · ( أنظره في كتاب \*\* البخلاه \*\* ص ٢٧ و٢٠٣) .

#### صفحة ١٠٧ (حافية ٢)

ارردتُ في آخر هذه الحاشية التي اتصلتُ بصفحة ١٠٨ معلومانُ عَن الجعد بن درهم بحبب ما وصل إليه اجتهادى بعد مراجعة كثير من الكتب ، وذكرت المصنفات التي عثرتُ فيها على شيء من هذا القبيل ، ثم رأيتُ ترجمته في " سرح العيون" لا بن نباته (ص ١٥٩) فأحبينتُ لَلْهَ النظر إلى ذلك ، وإن كان في الحقيقة ، لا يحنوى على شيء بذكراً كثر مما أتيتُ عليه .

#### صفحة ١٠٨ (ماثية ٢)

أوردتُ في المتن أمم "سلم بن بجالد" أعتادًا على رواية صدى وأشرت في الماشسية إلى أن صاحب "المحاسن والمساوى" قد أورد التصة ولكن فاتنى أن أقول إنه سماه "سليان بن تجالد" وأنا أضيف الآن أن أبن أبي الحديد روى هذه القصة أيضا في "شرح نهج البلاغة " وسماه مثل صاحب " المحاسن والمساوى" أي "سليان" وقال إنه "مولى بني زهرة وكانت له من السَّقَاح مثرلة عظيمة " (وأورد تفصيلات أوفى ، أنظرها في ج ٢ ص ٢٠٧) .

وقد أورده في النسخة الحلمية لمكتاب \*"التاج،" محيحا : \*"سليان بن مجالد،" .

#### صفحة ١٠٩ (ماشية ١)

أضف على هذه الحاشسية أن الجاحظ قسه دوى بعض المكاتبات التي دارث بين مصاوية وبين تيس ابن سعد بن عبادة أمير مصر من قِسَل على بن أبي طالب (في " البيان والتبيين " ج ١ ص ٨٢)، وكذلك ابن أبي الحديد (في "شرح نهج البلاغة" ج ٢ ص ٢٣ ل ح ٢٤).

#### صفحة ١٠٩ (ماشية ٣)

أضف على هذه الحاشية: "ورمن خطبة أبي حزة الخارجي: وأما بنو أُمية ، ففرقة ضلالة ، وبطشهم بعلش جبرية . يأخذون بالفلّة ، ويقضون بالحوى ، ويقتلون على الفضب ، ويحكون بالشفاعة ، ويأخذون الفريضة من غير موضعها ويضمونها في غير أهلها . " (عن "البيان والتبيين" ج ١ ص ١٩٥) : وقال أيضا : آثر الإمامة على ملك الجبرية ، (من كتاب فضائل الترك ، ص ٤١)

#### صفحة ١١٠ (حاشية ٣)

أضف على الخلاصة التي أوردتُها عن صباح بن خاقان رأى الجاحظ فيه أنه "كان ذاعلم و بيان ، وبعرفة وشدّة عارضة ، وكثرة وواية مع سنا. وأحمّال وصبر على الحق ونصرة للصديق وقيام بحق الجار" . ("البيان والتبيين" ، ح ١ ص ٣٦ ).

## صفحة ١١٦ (سائية ١)

أضف على المعسلومات التي أوردتُها عن "آبن دأب" ما رواه الجماحظ فى " البيان والتبين" (ج ١ ص ١٢٥، ١٢٥).

#### 14. - 11x indo

أضف إلى الحواشى التي كتبتُها عن علامات الأنصراف ما أورده الجاحظ في " البيان والنبيين " ( ج ٢ ص ٦٠) -

#### صفحة ١١٩ (حاشية ٤)

أضف إلى شرى لكلة "مخصرة" فول آبن سِيدَه : "المخصرة مايُشير به الملك إذا خطب" (عن المخصص ج ١١ ص ١٨) . وأما الجاحظ نفسه فقد وفي هذا الموضوع حقه في "كتاب العصا" الدى أدمجه في تتماب "البيان والتبيين" وقال فيه (ج ١ ص ١٣٩) ما نعمه : " كانت المخاصر لاتفارق أيدى الملوك في مجالسها ، وإذاك قال الشاعر :

# فَ كُفَّهَ خَيْزُوانَ رَيْحِهَا حَيْنٌ \* يَكُفُّ أُدْمِعَ فَ مِنْ بِيَّةٍ شَمْمُ \* • •

راظر بقية الأبيات هناك ، وقد أورد الجاحظ هذا البيت في "الحيوان" (ج ٣ ص ١٥٢) وعلى عليه بقوله : لأن الملك لا يختصر إلّا بعود لَمْنُ نامِع .

وانظراً بضا كتاب "العما" الأسامة بن منفل، وقد طبعه العلامة هرتو يغ درنبرغ Derenbourg في ضمير كتابه على أسامة بن مُنف في ضمير كتابه على أسامة بن مُنف في صمير Premiers siècles des croisades.

#### صفحة ١٢١ (حاشية ٢)

ذكرتُ في هذه الحاشية شاعر قريش " عروة بن أذينة " و مما يجب التنبيه إليه أن هناك وجلا آسراسمه " عروة بن أدينة " و رقم على ذلك أن الشارح وقع التخليط مع أن شبعه عرف الصواب فنص على (أن الصحيح أنه " آبن أذينة " تصغير أذن) ، ولكن الشارج ردَّ على دلك بأن الصاغاني نسب هذا القول إلى العامة ، (أنظر " تاج العروس " ج ، ١ ص ٣) والتحقيق أن " عروة بن أدينة " منسوب إلى جدته " أديّة " ، وأما أبوه فهو حُدَيْر أحد بن ربيعة من حنظلة ، وقد قتله زياد بن أبيه في أيام معاوية (أنظر " الكامل " المبرد طبعة ليسك ص ٣٥ ، ٣٥ ، ٣٥ ،

أما ""عروة بن أذينة الشاعر" ، شاعر قريش ، فقد عاش إلى أيام الخليفة هشام بن عبدالملك بن مروان . ونسب وأخباره وأشعاره كثيرة جدا تراها فى " الأغانى " خصوصا فى الجزء ٢١ ص ١٦٢ ـــ ١٧١ ــ (وأنظر فهرسه أيضا) .

<sup>(</sup>١) الأروع : الذي يروعك ويعجبك لحست أو شجاعته .

#### صفحة ١٢٣ (ماثية ١)

أضف على ماأوردته عن استمال "السَّكية" أن صاحب بدا ثع البدائه (ص ٢٢٧) قد أنشد لابن قلاقس الإسكندري مرتجلا:

أَتَانَا الْفَقِيـــــــه بِيطِّيخــةٍ ۞ وسِكِّيةٍ قِدَأُجِيدَتْ صَقَالًا ؟ فَقَلَّم بَالبَرِق بِدَرَ الدِّجِئْ ۞ وَنَاوِلَ كُلُّ هَلاكِ هَلالًا .

## صفحة ١٢٤ (س ١ من المتن ، ثم ح ١)

إِ تَفَقَتَ النَسْخَ عَلَىٰ التعبير بلفظ '' الحوى " عن المكان الذي قد ينام فيه الملك . وكنتُ آثرتُ استمال '' الحاوى " لأنه من اصطلاحات الفلاسفة ، والآن أرىٰ أن الرجوع إلى الله ظ الأوّل أفضلُ ، لانه وارد في جميع النسخ الثلاث ، ولأن اللغة لا تمنع من دلك .

#### صفحة ١٢٩ (س٢)

شرح الجاحظ الملال وشهوة الأستبدال فى كتاب "البيان والتعيين" . (ج ٢ ص ١٥٨) .

## صفحة ۱۳۱ ( حاشية ٥ )

ترىٰ تعريفا لطيفا عن آبن أبي عتيق في الجزء الناني من كتاب "" الحيوان " (ص ٢٨).

#### صفحة ١٤٣ (سطر٦ وما يليه)

قارن ما كتبه الجاحظ في " التاج " عن رأى الناس في المشهور المتداول بمــا أو رد في كتاب "الحيوال" (ج ٢ ص ٣٦ ) مــا يدخل تحت هذه البابة ويندمج في دلك المهني' .

#### صفحة ١٥٥ (حاشية ١٥١)

أضف على ها تين الحاشيتين أن الجاحظ يقول إن الموسوس ظفاء بن الحارث و كان يتفلَّف ، و يغلف أصحابه بالغالية > فسُمَّى "وظفاء " بذلك "البيان والتبيين" (ج ٢ ص ١٦١).

قال فى الصحاح " وتَعَلَّف الرَّجِل بالغالمية وغَلَف بها لحيته غَلْف) ، ومعد يكرب بن الحسرت بن عمرو أخو شُرَحبيل بن الحسارث يُنقَبُ بالغلفاء لأنه أمَّل مَن غَلَف بالمسسك، زعموا " ، ونحوه فى "اللسان" (ج ١ ١ مادة غ ل ف) .

#### صفحة ١٦١ (حاشية ١).

يضاف على السطر الثالث منها أن آبر أبر المديد روى محاكة على بن أبر طالب مع عصمه أمام عمر بن المطاب "شرح نهج البلاغة" (ج ع ص ١٣٢) .

هذا ، وقد صنف أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكرى كتابا خاصا في هذا الموضوع سمّاه و كتاب سرّاحتكم من الخلفاء إلى القضاة " • [ذكره ياقوت الحوى في ص ١٣٧ من القسم الأوّل من الجزه النالث من "مسجم الأّدباء " ] •

وقد سهوتُ عن ذكرش، مما وقع من هذا القبيل بالأندلس، مع علم الخاص والعام بغرامى بهذا القطر وبمن كانوا فيه ، فرأيت أن أتلافى الآن ذلك الإهمال بالإحالة على ما حصل من قاضى قضاة قرطبة محمد بن بشهر (المصرى الأصل ) مع الحكم بن هشام بن عبد الرحن الداخل ومع عمه ووذيره (وانظرالتفصيل الوافى فى نفح الطيب، ج ١ ص ه ٣٩ طبعسة بولاق، ج ١ ص ه ٥ ه طبعة ليدن ؟ وفى كتاب بغيسة الملتس المضي طبع مدريد، ص ١ ه ؟ وفى كتاب النكلة لمكتاب العسلة لآين الآبار، طبع مدريد، ص ١ ه ؟ وفى كتاب المنافق عباض، الذي أشاراليه صاحب نفح الطيب)، ومثل ذلك ماوقع أيضا لمنذوبن وفى كتاب الملاوطى مع الخليفة الاكبر عبد الرحن الناصر (وأخبارهذا القاضى مشهورة تجد المعجب والمطرب منها في الكتب المذكورة ــ بمراجعة فهارسها) وأنظر على الخصوص نفح الطيب طبع أوروبا (ج ١ ص ٢٠٠)

#### صفحة ١٩٦ (سطر٧ - ٧)

أنفار ما رواه الجماحظ فى كتاب " الحيوان " عن مهارة بهرام وفروسيته فى صيد الحمار الوحشى" . (ج ١ ص ٩٤).

#### صفحة ١٦٦ (عاشية ٢)

أضف على المعلومات التي أوردُتُها عرب "الطبر" و"الطبرزين":

" - أن أبن جرير الطبرى الشهير ذهب إلى أبي حاتم السجستاني لباخذ عه حديثا في القياس . فأهاده أبوحاتم ، ثم سأله عن بلده ، فقال : طبرستان ، ولما سأله عن سبب هدنه النسبية ، قال : لا أدرى . فقال أبوحاتم : إن المسلمين بعسد أن فتحوًا هذا الإقليم شرعوا في بناه المدينة ، "وكانت أرضا ذات شجر ، فقال أبوحاتم : إن المسلمين بعسد أن فتحوًا هذا الطبر الذي يقطع به الشسجر ، فسُعَى الموضع به" . ( أنظر فأتشموا ما يقطمون به الشسجر ، بفحاؤوهم بهذا الطبر الذي يقطع به الشسجر ، فسُعَى الموضع به" . ( أنظر "معجم الآدباء" لياقوت ج ٢ ص ٢٨ ) ، وقد ذكر الجاحظ "الطبرذين" و "الطبرذينات" في كتاب "الميان والتبين" (ج ٢ ص ٣ م ) .

٣ ـــ أن أهل مصر توسعوا في القرن للهامن للهجرة فأطلقوا لفظة "طَبَر" على السلاح جعلة ، يدل على ذلك قول تاج الدين أبى نصر عبدالوهاب السبكى في كتاب " معيد العم ومبيد النقم" (ص ، ه من طبعة لوندرة سنة ٨ - ١٩) : الطبيدار وهو الذي يحل السلاح بين يدى السلطان الأجل حفظ نفسه .

## صفحة ۱۷۳ (حاشة ۲)

يظهر من كلام الجاحط نصه أن الخباز عندهم كان هو الطاهى والطباخ ، وأنه هو الذي كان يقدُّم الطمام لمخدوبيه .

قارن ماذكره فى صفحة ١٧٣ من كتّاب <sup>99</sup>التاج <sup>92</sup> بما ذكره قبل ذلك فى صفحة ٢٠ ، وَاعتبركلامه فى <sup>99</sup> الحيوان <sup>91</sup> (ج ٤ ص ٢٦) حيث قال: إن <sup>92</sup> العرب تقول الرجل الصانع ... ... حبّازًا ، إذاكان يطبخ و يعجن <sup>91</sup> ، وقد قال فى الجزء الخامس منه (ص ١٣٦): "ولدلك صار الحبّازون الحُدَّاق قد تركوا

الضأن ، لأن المعزيبيق شحمه ولجمه فيصلُحُ أَنْ يُسمَّلَ مرَّاتٍ ، فيكون أَرْبَحَ لأصحاب المُرس ، . وأنظر في الجزء السادس مه (ص ١٩٦ ـ ١٩٦) قصة الطباخ السنديّ الذي آشتراه ثمامة [بر أشرس] ثم قال عنه للحاحظ: 
\* إنه أحسن الناس خيزا وأطبخهم قِدرًا ، . .

وررد فى كتاب " البحلاء " للجاحظ :

١ 🔃 إنك لتغالى بالخباز والطباخ والشوّاء والخبّاص [ أى الذى يصنع الحبيصة ] ( ص ٧٠ ) •

۲ ــ ترب خباز اسد بن عبدالله ــ وهو على خُراسان ــ شواه قد نضعه نضجا ، وكان يعجه ما رطب
 من الشواه ، نقال لخبازه : أتظن أن صنيعك يخفى على ؟ (ص ١٦٠) .

٣ ــ جاء الخبازون مرفعوا الطعام (ص ١٦٤) .

فكل هذه النصوص تؤيد ماقلناه من أن الخباز عندهم كان هو القائم بخدمة الآكلين ؛ وأنه كان فوق ذلك قد يصنع بعص ألوان الطعام .

## صفحة ۱۷۳ (ماشية ۲)

ذكر الجاحظ البرماورد في كتاب " الحيوان " فقال : والدَّجاج أكثر اللهوم تصرُفا ، لأنها تطيب شوا ، ثم حارًا و باردًا ، ثم تطبب في البزماورد (ج ١ ص ١ ٩) ، ثم قال في موضع آخر : إن " أهل خراسان يُسجبُون بَا عَيْماذ البزماورد من فراح الزفابير ، و يعافون أدناب الجراد الأعرابي السّبين . " (ج ٤ ص ١٥) ، ثم أورد في الجزء السادس منه (ص ٢٨) أن الفضل بن يميي استفارف بزماورد الزفابير حينا كان واليا على خراسان ، فلما عاد إلى بغداد كان يشتبها ، فتطلب له من كل مكان ، وحكي حكاية رصل بدوى "ناول الطعام على مائدة الأمير، وقد عيره المدماء بأكل الجراد الأعرابي ، ثم مالبث الرجل أن رأى القوم أحضروا على المائدة صحفة ملا بة من فراخ ألزفابير ليتخذوا منها بزماوردا للا مير ، فخرج البدوى وهجاهم بأبيات ، ثم ها هناك ،

#### صفحة ١٧٦ (حاشية ٣)

أَنظراً يضا التفصيل الذي أورده الجاحظ عن قتل المنصورلاً بي مســـم الخراسانيّ في " البيان والتبيين " (ج ۲ ص ٥٥) .

### صفحة ۱۸٤ (سطره۱)

مانى الثنوى هو القائل بالنور والظلام • والطالب يرى ترجمته فى "أسرح العيون" (ص ه ١٥) • والقائلون بمذهبه يسمون " مانينة " و" مانوية " • وآسمه عند الفرنسييي Manichée, Manès واسم أصحابه Manichéens • وكان مولده باليمن حينا كانت تابعة للفرس •

تصحيحات الأغلاط مطمية طفيعة وردتُ في إلمتن و بعض الحواشي ، رأيتُ وجوب استدراكها ليكون الكتاب آية في الكيال بقدر الإمكان .

| مسواب                       | <u></u> |     |      |         |                  | سطر | مفعة |
|-----------------------------|---------|-----|------|---------|------------------|-----|------|
| أبو الحسن بن أبي بكر        |         | *** | ***  |         | أبو الحس مز      | 18  | 11   |
| ة د.<br>وأنسع ، ويقصرونجتهد |         |     | جتهد | قصر و ۽ | ويتيع ، و يا     | ٨   | ۲.   |
| علىٰ تحاطبة                 |         | ••• | ***  |         | بخاطبة           | ١.  | 7 8  |
| بهرام جور                   |         | ••• | ***  | ***     | بهرام بحور       | 18  | 44   |
| وجاؤوا                      |         | *** | ***  | ***     | وجازًا           | 11  | ٤٠   |
| حان                         |         | ••• | ***  | •••     | حي               | ٨   | ٤٧   |
| ص ۲۵ من طبعتنا              |         | ••• | •••  | طبعتنا  | ص ۲۰ مل          | 11  | ٤٧   |
| قضاء الشرقية ببغداد         |         | ••• | بمصر | الشرقية | قضاء مديرية      | 71  | ٤٨   |
| <b>جَمَالات</b>             |         |     | ,••• | • • •   | حِمالات          | ١٤  | ٧٠   |
| یثب یکون                    |         | ••• | •••  | i       | تُنب تكور        | ١٤  | ٧٨   |
| رت<br>قدامه                 |         | ••• | •••  | • • •   | ري<br>قدامها     | ١٥  | ٧٨   |
| خَلَوا ، تَدَاكَرَا         |         | ••• | •••  | ووا     | خَلُوا * تَذَاكَ | 11  | 4.4  |
| الأمَّلاع                   |         | *** | ***  | •••     | الأطلاع          | 10  | 44   |
| النفلة                      |         | ••• | •••  | •••     | السُّفَلة        | ١,٠ | 1.4  |
| الزيدية (١)                 |         | ••• | ***  |         | الرو يدية        | ١ ، | 111  |
| يقرؤون                      |         | *** | ***  | •••     | يفرؤن            | 14  | 117  |
| بخارج                       |         | ••• | .*** | •••     | بمحارج           | •   | 171  |
| آزادمرد(۲)                  |         | ••• | ***  | ***     | أراد مرد         | 17  | 170  |
| مَرْل (۳)                   |         | ••• | ***  |         | عَزَل            | ۳ ا | 181  |

 <sup>(</sup>١) هذا التصحيح عن النسيخة الحلبية . ولعله تريب من الصواب . و يكون الواجب تصحيح رواية سد ، صد بمقتضاه ، أى نحمل بدل <sup>(١</sup> الرويدية <sup>(١)</sup> لعظة <sup>(١)</sup> الزويدية <sup>(١)</sup> بطريق التصفير والتحقير لكلمة <sup>(١)</sup> الزيدية <sup>(١)</sup> (كما فعل فى صفحة ١٣٥ س ٣).

<sup>(</sup>٢) هذا التصحيح عن الحلبية أيضا • والقُرس يسمون بهذا الأسم ، ومعناه " الرُّملُ المرُّ ،

 <sup>(</sup>٣) هذا التصحيح عن الحلبية أيضا . وهو وجيه جدّا ومتحتم يقضى به السياق .

## اســـتدراك (١)

للهِمَّ من الآخنلافات في رواية النسخة الحلمية ، وخصوصا للزيادات التي أنفردتُ بهــا دون نسختي ســ ، صــ .

(الكلمات الزائدة في الحلبية أدمجناها في الرواية بحرف كبير، تمييزا لهــا وتنبيها على موقعها)

ص ٢ س ٩ " همو الذي جملكم خلائف في الأرض ورفع بمضكم فوق بعض درجات " [والآية التي فيها في آخر سورة " الأنمام " (آية ١٦٥ سورة " من مصحف الحافظ عثمان) ليس فيها لفظ " في " والذي أوجب الخلط على ناسخ الحلية قوله تعالى في سورة " ناطر " : " همو الذي جملكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره " . (آية ٢٩ سورة ٢٥) وهي غير الآية التي يريدها الجاحظ، وليس فيها عمل الشاهد الذي توخاه] .

ص ﴾ س ﴾ " أى ليّناه " بدلا من " قال كنّياه " • [ وما اعتمدناه هو الصواب كما تراه فى تفسير الرازى وفيره ] •

ص ٥ جميع الوارد في هذه الصفحة ناقص في سمم وهو مرجود في الحلمية مثل ماهو في صميم، مم بمض اختلاف وقع من الناسخ الحلميّ .

ص ٧ س ١ إقتصر صاحب الحلية على ترجة الباب بقوله "في الدخول على الملوك" ثم ابتدا الكلام بقوله : "قال رحمه الله : ما يجب الملك إن كان الرجل من الأشراف والطبقة العالية أن يقف". [وعندى أن ذلك الترتيب أفضل من روا يتنا وإذلك المتمدته في ظالكة المضامين].

ص ١٣ س ١ " "عبد الرحيم" [ مثل سم ] بدلا من "عبد الرحن" [ الذي اعتدناه عن صم ] .

ص ۱۳ س ۱ " "الملك" بدلا من "إسماق" - [فكأن ناسخ الحلية تأتفق مع ناسح سم إلا ني وضعه المغلة المسلم الله عن من الماض الذي تركه صاحب س ، وأنظر حاشية ٣ من ص ١٢].

<sup>(</sup>١) أنظر صفحة ٢٢ من التصدير .

```
ص ١٧ س ٤ " بعتني" بدلا من " يفتدى" . [وربمــا كانت رواية الحلية أحس].
```

- ص ١٧ س ١٠ "كان " بدلا من "الحافّ" . [ ولا بأس برواية الحلية أيضا ] .
- ص ٧٠١ س ٤ " "واذوات" بدلا من "وأدوات" . [ وكلا الروايتين لامعني له وأنظر حاشية ١ ] .
- ص ٢٢ س ٣ فى الحلبية : " و إن كان الملك يشرب الخمرة والعياذ بالله ليس للرجل الواقف فى خدمته أن يختار " بدلا من "وليس له أن يختار " ... ... [وفى رواية الحلبية تمطيط لا يتفق مع الممهود من أسلوب الجاحظ ] .
- ص ٢٣ س ٣ " وحدّ يليها" بدلا من "جديليها" . [ وروايتها هي الصواب وأظر الحاشية رتم ٢ ] .
- ص ٢٤ س ١١ "عن أصلها وفصلها" بدلا من "عن فضيلتها" . [وروايتنا توافق المهود من أسلوب الحاحظ].
- ص ٢٥ س ١ "وحصركل طبقة منها قسمها" بدلا من "وخص كل طبقة على قسمها" . [فقد وافق عزرنا ما في الحلية عند ما صححنا "خص" بكلة "حصر" التي عينها لنا السياق . وأفظر حاشية ١ في تلك الصفحة ] .
- ص ۲۸ س ۱۰ "نزتوماش" بدلا من"نعرم باش". (ورواية الحلية مفلوطة ، وأصلر الحاشية رقم ۲).
- - ص ٢٩ س ٨ ""تقلُّ بدلا من "شغلُّ " [ورواية الحلية نتفق مع رواية ســـ ] .
  - ص ٣٠ س ١٥ "بقرانين" بدلا من "بايس" . [فرواية الحلية نتفق مع رواية سم ].
- ص ٣١ س ٢ في الحلية : " إبراهيم الموصليّ " ... ... [ وا نظر الحاشسية التي وضعتها في أسفل تلك الصفحة ] .
  - س ٣٤ س٧ "واحدا من مغنيه وبطانته في عشرسين" ... ...
- " ص ٣٥ س ٧ " "قليل العلماء سيئ النظر" بدلا من ""قليل الإغضاء سيئ الظن" . [ وعندى أن روا يثنا أنضل عن النظر" .
  - ص ٣٥ س A "الانسطني" بدلا من "الايسطيني" . [وعندي أن روايتنا أفضل].

- ص 20 س ۷ " و [ لا ] سيا" فقد توافقنا مع الحلية في إضافة أداة النفي ولكن الحلية عادت فأهملت أداة النفي في موضع آخر ، فأوردت "سيا" في الموضع الذي أشرنا إليه في صفحة ١٥٧ من طبعتنا ، وهذا الموضع قد آتفقت فيه النسخ الثلاث على إهمال أداة النفي [ وأنظر الحاشية وقم ٣ ص ٥ ٤ والحاشية ، ثم س ٤ ص ١٥٧ ] -
- - ص ٤٧ سر ٢ ° مثله و إلا لم يكن بين الملوك والسوقة فرق ٣٠ .
- ص ٤٨ س ١ و٢ "و إبراهيم بن المهدى" وقد دخل عليه آبن أبي دؤاد" بدلا من "وهذا إبراهيم بن المهدى بالمهدى بالأسس دخل على آبن أبي دؤاد" [فَاتفق سم وصحم على أن الداحل هو إبراهيم آبن المهدى بخلاف ماجاء في الحلية وعندى أن روايتهما هي أقرب إلى الصواب لأن إبراهيم من ببت الملافة ، بل إنه آتى عليه حين من الدهر تبوأ فيه مقعدها وقام بأمرها ولا شك أنه تخوف دسيسة من أبن أبي دؤاد حينا أنتقد عليه لبسة هي خاصة بالخليفة ]
  - س ٤٩ س ٩ "ني الشرب إذا كان الملك يسكر وإن ".....
- ص 24 س 11 ° تجاوز حدّ المدل على الخاصة '' بدلا من '' تجاوز حق العدل على الخاصة'' ... ... [ ورواية الحلية أحسن وأمتن ] .
- ص . · · س ١٣ ° ولايته اللهم إلا أن · · · · . [وعندى أن هذه الزيادة فى الحلية فى غاية الجمال] ·
  - ص ١٥ س ٩ " ومن أخلاق الملك السعيد الكامل العقل والأدب أن لا يعاقب " ......
- ص ١٥ س ١١ "الأمة" بدلا من "الملة" [وعندى أن كلبة "الأمة" مصحفة عن "الأثمة" الواردة في سرم من أجل المجانسة مع الشريعة الواردة في حسم من أجل المجانسة مع الشريعة الواردة في جميع النسخ] .

ص ٢٠ س ١ " فيره" بدلا من"السوقة" ..... "العالم" بدلا من"الما كم" . [وها تان الروايتان الروايتان

ص ٥٣ ص ١٢٥ الا ١٢٠ والحديث عنها أقوم منهم إلى فوائد" بدلا من "والحديث عنهم أقرم وأشهى منها إلى فوائد". فوائد" . [ولا شك أن رواية الحلية عرّفة وموابها ووأقوم وأنهم إلى فوائد".

وأنظر الحاشية رقم ٢ ]٠

س ۵۸ س ۳ " أرتاع من حضر" بدلا من " أرباع ومن حضره " .

ص ۹۱ س ۹ "يين" بدلا من "يتن"،

ص ١٠ " "الجواسيس" بدلا من "الجواسيس" . [ومثل هذه السخافات كثير في الحلمية].

م ٧٧ س ١٠ و (باب في الخلال التي تساوى الندماء فيهم) الملوك : قال صاحب الكتاب رحمه الله تعالى : ينبن ان يكون لندما، الملك وبطانته " [ وهو تقسيم وجيه لطيف ، ربجب اعتاده في طبعتنا ] .

ص ٨١ س٧ "عبد الله بن حسين " بدلا من "عبد الله بن حسن" .

ص ٨٧ ص ٢ " "باسم غيراسمه أواسم أبيه" بدلا من "باسم أبيه" . [ودواية الحلبية أكل] .

· س ٩٥ س ٢ "أن لا" بدلا من"أن [لا] ". [فكانت زيادتنا خرف النني موافقة لما في الحلمية].

ص ٩٥ ص ١٥ "التباله" بدلا من "التأله" . [ وهذا التصحيف فيه تَباً لهُ من الناسخ ] .

ص ٩٩ س٣ " الماستين بعض الملوك؟ ..... [رمذه الزيادة سنيفة ، ومى توجد في سم أيضا .
والرواية المتعبنة مي الراودة في صد ، وهي التي اعتمدناها في الطبع] .

ص ٩٦ " ١٧ " وإلى نسائه اللوات ، بدلا من " إلى بستانه الذي ، -

ص ٩٨ س ٢ "التباله" بدلا من "التأله" ..... [وهو تباكه ان من ناسخ الحلية].

م ٩٩ س ٩ "ابيته لعلة صلح بخلافها ومن فسلت ثبته لنبرطة" ... ... [ورواية الحلية وجية حدًا وواجة ، فينبني اعتادها في طبعتنا] .

```
س ۱۰۱ س ۱۳ "دراهم" بدلا من "دنانير".
```

ص ١٠٣ م ١ م ° أكثروا التفافل ، بدلا من ° السروُ التفاول ، [ وروايتنا هي الصحيحة ] .

س ١٠٤ ولا كانة لك .....

ص١٠٦ س٥ ثم قال : نعم مذا .....

ص ١٠٦ س ٥ قربه اورا بالراس فوضع بين يديه ، فقال لمن حضره : فيكم من يعرف هذا الرأس ؟ فقام ...... [وهذه الزيادة يتنضيا السباق ، فلتتمد في طعنه].

ص١٠٧ س ١ رحدالله : وعاد إلى مجلسه فقعد نرث ..... [ \* \* \* \* ].

ص١٠٨ س٧ "نقال: أما رابة" .....

ص ١٢٠ س ١٠ "والحفاوة والسلطان "بدلا من" والحفلوة عند السلطان ". [ولدل رواية الحلية أفضل. و يكون السلطان نها يمنى السلطة ، وأما في رواية سم ، صم فعناء الملك الأعظم].

ص ۱۲۲ س ۱۵ "نيتواطآن على كذب" بدلا من "نيتواطآ".

ص ١٢٤ س ٧ " " ليس منها فراش إلا ومن ووائه من بعيد على الآنمراد لا يُشَكُّ أنه " بدلا من " ليس منها فراش إلا ومن رآه من بعيد على الأنفراد لا يشك أنه " ... ...

ص ١٣٠ س ٧ " "أما ترى" بدلا من "ألا ترى" . [ورواية الحلبية حسنة جدا].

ص ١٣٤ س ٢ - "هلال الممذاني" بدلا من "مهابهل الممذاني" - [وروايتنا هي الصواب] -

ص ١٣٤ س ١٠ " وقد" بدلا من " و [قد]" . [فتصحيحنا جاء موافقا لما في الحلية].

ص ١٣٥ س ٣ و كردى " بدلا من "كريجى" • [درواية الحليسة أقرب للصواب و إنمــا ينقصها التصغير التحقير ] .

ص ١٣٥ س ١١ "ولمله لا يجد" ... .. [وزيادة أداة النني هنا وجية ومتحتمة] .

ص ١٣٦ س ١٠ ° كل من قرب من نفس الملك" بدلا من ° كل من أغس الملك" - [ورواية الحلية جيدة والاصح أعهادها . و يكون المعنى : كل من جعله الملك نفيسا عنده " ص ١٤١ س ٥ "عيسى بن برمك" بدلا من "عيسى بن نهيك" - [ورواية الحلية مفلوطة في هذا المقام ولكنها محيمة في بقية الكلام لأنها عادث فسمته عيسى من نهيك].

ص ١٤١٣ س ٩ ح والشيء هو فيه لم ندر ٤٠ بدلا من والشيء آشر لا ندري ، ٢٠٠٠ ....

ص \$\$ 1 س \$ 1 "مشاهدة أومشافهة" بدلا من "مشاهرة أومساناة" . [وسخافة الحلمية ظاهرة].

ص 150 س م ا "موادث الدهر والموت" بدلا من "حوادث المؤن".

ص ١٤٧ س ٤ "موانيد" بدلا من "موابيد" .

ص ١٤٨ س ١٥ "يُجَدُّده ..... يجدّدما" بدلا من "ليخذه ..... يأدبا".

ص ١٥٠ س ١٤ "وجود البُّيم المشاق" بدلا من " " وجود القرم النهم المشتاق".

ص ١٥٠ س. ١٥ " "النة الطمام وطبيع" بدلا من "النة الطمام وأطبيه" . [ ورواية الحلبية أطبب].

ص ١٥١ س ١٢ "جمة يوما وليلة" بدلا من "يوم وليلة مرة" . [ودواية الحلية أحسن].

ص ١٥٣ س ٢ علم الجمعة وربما لم يشرب في بعض البواقي من أيام الجمعة ، فأما هذان اليومان فلم يكن ليشرب فيهما بتة " ... ... [درواية الحلية أجود وأكل].

مس ١٥٧ س ١٧٣ " فإذا ذهب رونقه و بعض مأبه ربى " ..... [ ولعل الصواب "وبعض مائه" كا في نسسعة صد . والمساء هنا بمسنى الرونق والباء كما يضال في الجواهر الكريمة والأحجار التعيسة . وحيثة فلا يكون هنائك وجه لمسا أوردناه في حاشية تلك الصفحة من الغلن باحيال أن "مائه" عمرة من "بهائه"].

ص ١٠٤ س ١١ نادرا معجزاً سببا غريبا ..... [ ولا سنى لوضع "سبزا" في هذا المقام بل هي ..... ولا سنى لوضع "سبزا" في هذا المقام بل هي ....

ص ١٥٥ س ٢ " اختلاف المارك" بدلا من "أخلاق المارك".

ص ١٥٥ س ٣ " "أن الملوك من كان إذا" ..... [دريادة "كان" واجبة].

ص ١٥٩ س ٤ "من آينا. الملوك وأعل الشرف" ... ...

م ١٥٩ س ٧ وومن ملوكهم قبله يو بعده يم ... ...

س ١٦٢ س ١ في الملكة بالباطل ......

ص ١٦٣ س ٧ " "النعس الكير" بدلا من "النعس الماد مك" - [ ورواية اخلية ربما لاتريل الإبهام] -

ص ١٦٥ س ٣ " "التقوى منتك" بدلا من "التقوى نيتك" .

س ١٩٦ س ٣ - "وَظْعَدُ التَاجِ" بِدَلَا مَنْ "وَظْعَدُوا التَاجِ".

ص ۱۷۱ س ۲ و وحدثنی أبو الترب الشاعر : كان يُجْرِى على أرزاقا فدخلت عليه ؟ و الترب الشاعر : كان يُجْرِى على أرزاقا فدخلت عليه ؟ و يوما . فقال ، بعد أن أنشدته وسألنى عن عيالى : تحتاج عيالك فى كل ؟

وشهر من الدقيق إلى كذا ومن الحطب إلى كذا ومن كذا إلى كذا". وفا خبرني بشيء من أمر منزلي جهلت بعضه وعلمت كله".

[رقد وضعت هذه الزيادة في طبعتي قللا عن " المصاسن والمساوى" البيبق • وليس بين رواية الحلبية وبين رواية البيبق خلاف كبير إلا في أسم الشاعر ولست أدرى صحته أهو أبو البرق أم أبو الترب؟ وأما العبارة التي أوردتها في طبعتي فهي أسح وأوجه] •

ص ١٧١ س ١٢ ° وفيا ذكرا. كفاية والله أعلم بالصواب ". [معنا وتفتُّ الحلية مبتورة].

# التعريف بكتاب "تنبيــــه الملوك والمكايد" المنسوب عجاحظ

ذكرتُ هذا الكتاب في وه التصدير " وأكثرتُ من الإشارة إليه في الحواشي التي حلَّيت بها والتساج " .

فلا بدّ أرب يكون القارئ قد تشوف إلى الإلمام بشيء عنه ، فلذلك رأيت أن التعريف به قد تكون فيه فائدة ،

عثرتُ على النسخة الأصلية \_ وهى الوحسدة فيا أعلم \_ بخزانة الكو پريلى القسطنطينية تحت رقم ١٠١٥ .

وقد وضع بعضهم فوق حرف الباء من لفظة "كتاب" عبارة بخط حادث هذا نصماً وتاليف أبي عنان عمرو بن بحر الجاحظ". ثم جاء رجل آخر فأيد هذه الرواية إذ كتب تحت العنوان سطرا ثالثا بخط جديد أيضا يناير خط النسخة من أقلما إلى آخرها، وهي "الجاحظ رحمة الله عليه".

ظننتُ أَنَى ظَفِرْتُ بِدُرَة بِسِمة من تلك الدُّرر التي تفرّد بها الجاحظ ، فأنشأتُ أَنَى ظَفِرْتُ بِدُرة بِسِمة من تلك الدُّرر التي تفرّت الحكم ورجعتُ عن أتصفَّح الكتاب ، ولكنني ماقرأتُ منه سطرين حتَّى نقضتُ الحكم ورجعتُ عن الضَّلال الذي أوقعني فيه ذالك الجاهلان المجهولان ،

<sup>(</sup>١) نقلت بالتصوير الشمسيّ نسخة مزهذا الكتاب مي الآن محفوظة بدارالكتب الخديرية بالقاهرة ٠

## بل هذه مقدّمة الكتاب بنصّما وفصّما:

وق بسم الله الرحمن الرحيم : الحد لله الدى اعتب الحدكابا ، وفتح للمد إذا رافى إليه بالا ، للم بين خليقته فكوروا أطوارًا وتحرَّبوا أحزابا ، أغذ هيم سَهمة ، وأمضى فيم سُكه ، وجعل لكلَّ شيء أسبابا ، فهم دائرون في دائرة إرادته لا يستطيعون عنها ا نقلابا ، داهشون في بدائع حكمته ، ومشيئته و إرادته لا يُعز مَن يشاه ، ويُدل من يشاه ، ويرزق من يشاه ، ولم يزل كريما وهابا . نحمده على ماأولى وأفع ، ونصل على نبيه المبهوث إلى العرب والعجم ، صلى الله عليه وعلى آله وشرَّف وكرَّم ! (أما بعد) فهذا كتاب يشتمل على ذكر سبيه الملوك والمكايد ، ليحصل عند مطالعته الآحترازُ من كل مَديق ورفيق وما تحت شيابه من البغض والتحاسد ، فعوذ بالله من ذلك ، ونستمينُ بالله ، ونتوكل على الله ، ومَن يَتَوكَلُ على الله ورَّرَب والعجم ، من البغض والتحاسد ، فعوذ بالله من ذلك ، ونستمينُ بالله ، ونتوكل على الله ، ومَن يَتَوكَلُ على الله ورَّرَب والعجم ، قدرًا ، ،

فهذه المقدّمة وحدها تنادى بلسان الحال أن الجاحظ لا يمكن أن يكون هو المؤلف لهذا الكتاب .

تعالى الجاحظ أن يجرى قاممه بمثل هذا السجع المرصّع أو بمثل هذه العبارات المنمّقة! فهو أعلى كَعْبا وأرسخ قدما من أن يتنازل لافتتاح أحدكتبه بمشل هذا الكلام ، هذا الحكم يؤيده الكتاب نفسه ، فنى تضاعيفه أحوال كثيرة عن خلفاء وملوك ورجالات لم يخلقهم الله إلا بعد وفاة الجاحظ بسنين وأعوام ، مات الجاحظ في سنة ٢٥٥ للهجرة ، فكيف يصح في الأذهان أنه يسرد في صفحة ٥٠٠ بعض الحوادث التي وقعت في سنة ٢٦٨ ؟ ثم كيف يعود في صفحة ٣٠٠ فيفصل الوقائم التي حصلت في سنة ٣٠٥ ويا بُعد مابين آبن طولون وكافور الأخشيدي والمتنبي الحاحظ! ومع ذلك فقد تضمن الكتاب لُمَعًا من أخبار هؤلاء الرجالات!!!

حينئذ لم يبق لدينا أدنى شبهة في أن المؤلف كان متأخرا عن الجاحظ بزمان مديد .

وكيف لا وقد أفاض في شرح المكايد والحوادث التي وقعت بعد وفاة الجاحظ، شرحا يدل على أنَّ المؤلف كان محيطا بأحوال عصره، واقفا على ماجَرَيات دهم، ؟

نعم إن المؤلف سطا على كثير من الحوادث التي رواها الجاحظ في كتاب ووالتاج " فأوردها في النصف الأقل من كتابه، وقد وضعنا جدولا للسرقات تراه في غير هــذا المكان.

ولكن هذا السطو الجزئي هل يكون مبررا للسطو الكلي ، فيجمل لبعض المتأخرين المتأخرين مساغا في نسبة الكتاب برمته إلى الجاحظ؟ كلا لعمرى !

هذا . والكتاب فى حدّ نفسه وفى بابه مفيد، وجامع للغرض الذى توخاه المؤلف، وجدير بأن يظهر فى عاكم المطبوعات العربية . وهو يقع فى ٤٣٨ صفحة فى كل صفحة مطرا . ولكنه يحتاج العناية فى التصحيح والتهذيب .

أما موضوعات هذا المؤلِّف فتنحصر في أربعة أقسام :

- (١) مكايد العُرْس وملوكهم (من صفحة ٣ ــ ٤٩) .
- (۲) « الهند ( « ۹۹ ٤٥) »
- (۳) « الروم ( « ۵۵ ۱۲) ·

وما يق من الكتاب، قَصَرَهُ على أخبار العرب في مكايدها سواء كان في أيام الجاهلية أم في صدر الإسلام أم بعده ، واسهب الكلام في المكايد التي وفعت من خلفاء

<sup>(</sup>١) أنظر جدول السرقات في صفحة ٩٩ من التصدير الذي وضمناه في أتيل هذا الكتاب .

الإسلام أو من رجالاتهم فى أيام الخلفاء الراشدين وبنى أُمَيَّــةَ والعبَّاسيين، ثم فى زمن أحمد بن طولون وكافور الأخشيدى . وقد ختم كتّابه بقوله فى صفحة ٤٣٠ :

" فهذا ما تُصِد إيداعه في هذا التكاب! وليعلم أن كل ما يصنع من هذه المكايد نصرا لكلمة الدين وإقامة لصود الملك فهو حسن عقلا وشرعا : لأن في المكايد سلامة الأولياء من المخاطرة بالمهيج ، ولهذا صاراً هنى الفنوح ما بلغ بالمكايد فيه الغرض المقصود ، فإن تُعمَى بن كلاب إنما غلبت على أهل مكة حيث آنتزعتها بالمكيدة التي استعملها ، وكذلك أودشير مؤسس ملك آين ساسان المرتجع له من أيدى الذين أقتسموه من ملوك الطوائف ، إنما وصل إلى ما وصل إليه من حمع الهلكة كلها له بما استعمله من المكايد ، قال الذي صلى الله عليه وعلى آله أره مين " الحربُ خِدْعة " ، وقد أكد عليه السلام من ذلك بأضاله التي كان يستعملها في محاربة أعداء الدين من التورية عن مقصده عند مسيره في غزواته ، وخصوصا ما استعمله في فتح مكة " .

#### ثم قال في صفحة ٤٣٨ :

فقد بان أن الشرع والمقل يحمدان المكايد إذا صرفت على الوجه الذى يعز به الدين و ينتفع به المسلمون . وارتفع بهذا وجه اللوم فى جميع هذه المكايد فى هذا الكتاب .

نحز الكتاب " تنبيسه الملوك" .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين ، وحسبنا الله ونعمالوكيل ، في ° سلخ ربيع الآخر سنة أربعن وستمـائة ٬٬ .

أما المؤلف في ذاته فلم أتوصل إلى معرفته مع إنعام النظر في كتابه وغاية ماتوفقنا إليه أنه عرفن بنفسه عن نفسه تعريفا مبهما مجهولا نستنتج منه أنه من الشيعة ، كما أنه آكتفى بتسمية نفسه مرتين بآسم وحمامع الأخبار؟

روى ووجامع الأخبار" أنه سيرليلة عاشوراء بمخندق الموالى القصرية وأطال التفكير فيها عرض لأهل النبقة ومعدن الرسالة والإمامة من استيلاء أعدائهم عليهم

<sup>(</sup>۱) فی صمحتی ۳۲۱ ۲۳۲ ۰

حتى تلاعبت به الظنون في وجه الحكة والعدل في ذلك ، فآستولى عليه النوم ورأى الإمام عليا في صفة الساخط عليه لاعتراضه ، وما زال المؤلف يستعطفه حتى حظى بنعمة الرضوان ، ثم آستيقظ وكان بجانبه قاضي والناحية المذكورة فاستعلم منه عن سبب آنزعاجه وقلقه فشرح له الأمر ، فقبل القاضي يَده ، لأنها لست يد الإمام على ، ففي ذلك دليل على أن المؤلف كان موجودا بالقاهرة في أيام الفاطميين ، وأنه كان من الشيعة ،

ثم عاد المؤلف (في صفحة ٣٥١) إلىٰ تسمية نفسه بجامع الأخبار فقال :

" هذا الكَمَّاب يبين فضل المجلس العالى السيدى" الصالحيّ خلَّد الله ملكه الذي ينزه بأن يخدع بمثل هذه المحاولات ولهذا يقول في بعض قصائده .

ولا خَدَ عَنْا منه قَدُّ ملاحم \* تُسَدَّى بأمناف المُحَال وتُلْحَ . فأصعه المُحَال وتُلْحَ . فأضعه المكان فيه روايةً \* وأسقمها الخَطُّ الذي هوا تُدَمُّ . .

فهذا القول، أعنى "المجلس العالى السيّدى " لا ينصرف بحسب الأصطلاح الرسمى المقرر في ديوان الإنشاء إلا لصاحب الوزارة الكبرى في أيام الماليك أو الأيو بيين أو القواطم، كما يشهد بذلك آبن فضل الله في " التعريف بالمصطلح الشريف" والقلقشندى في "صبح الأعشى".

أما المماليك ، فلا شأن لهم هنا . لأن دولتهم إنماكان مبدؤها في سمنة ٢٥٥ أى بعد ١٥ سنة من تاريخ نسخ هذا المخطوط في سنة ، ٦٤ .

وأما الأيُّو بيون، فقد قضوا قضاءً مبرمًا على مذهب الشيعة بديار مصر. فلايمكن أن يكتب أحد المؤلفين في أيامهم شيئا مشل العبارة الأولى التي نقلناها عن وجود

صاحبنا بين القصرين . وفضلا عن ذلك ، فإن صلاح الدين هدم القصرين ، وعبارة مؤلفنا تدلنا على تمام العمران بهذه الحطة حيث كان لهما قاض خاص بها في أيامه .

فلم يبق لدين أدنى شبهة فى أن التأليف إنما ظهر فى أيام الفواطم باسم أحد وزرائهم الأكابر.

فلننظر مَن هو هذا الوزير حتى نتمكّن من تعيين تاريخ التأليف بغاية ما يمكن من التقريب والتحقيق .

أشار المؤلف إلى هذا الرجل باسم "الصالحي" وأنشد له شعرا ، فهذا النعت لا ينصرف إلا إلى الصالح طلائع بن رُزِّيك ، خصوصا وقد شهد آبن خلكان بأنه من كانوا ينظمون الشعر الجيذ، وأورد لنا غررا من أقواله ، وعرَّفنا بأنه رأى ديوانه في جزاًين .

فهذا الوزير تولَّى الأحكام على عهد الفائز الفاطمى ، وآستقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة ؛ وكانت ولايته فى ١٩ ربيع الأقول سنة ٤٩٥ . وبعد وفاة الفائز، آستمر الصالح على وزارته وزادت خُرْمت وتزوّج العاضد الفاطمى آبنته ، ثم دس العاضد عليه مَنْ قتله ، فكانت وفاته فى ١٩ رمضان سنة ٥٥٠ .

وحينئذ يتعين القول بأن مؤلف كتاب ووتنبيسه الملوك والمكايد، قد أخرج كتابه للنساس في أخريات الدولة الفاطمية بمصر، وأن تأليفه كان في أواخر النصف الثاني من القرن السادس للهجرة .

<sup>(</sup>١) أَنظر ترجمته في أبن خلكان، في حرف الطاء،

# النعريف بكتاب "محاسف المسلوك" "محاسف المسلوك" لبعض الفضلاء

هــذا تمريف وجيزُ عن ذلك الكتاب الذى أشرتُ إليه كنيرا ف و التصــدي وفي الحواشى . كتبتُه ليكون القارئ عيطا بجيع العيون والمستندات التي لها علاقة بكتاب " الساج" .

عثرتُ على النسخة الأصلية لكتاب ومحاسن الملوك "في خزانة طوپ فهو بالقسطنطينية ، تحت رقم ٣٠٥٧ . وهو عبارة عن القسم الأقل من مجموعة تشتمل أيضا على كتاب آخر يتعلق برسل الملوك وسفرا (١) م

فاما وه عابن الملوك " فيقع في ١٢١ صفحة ، وفي كل صفحة منهما ١٥ سطرًا . وعلى طرّته أنه وهجمه بعض الفضلاء " . وقد آبتدأه مؤلفه بعد البسملة بقوله :

"الحدقة المتعلقل بالمواوف ؛ الهيز بالمعارف ، وجاعل الملوك قائمين فى الأرض بالوظا تف التي مل الملاتف ؟ الآمر براعظام السشاطان لقيامه بأحباء الإيالة ، وانتضائه للخلق بالكفالة ؛ وتقلده ما تنظم به أحوال العسالم فى المعاش الذى هو وسيلة معادهم ، وسبب إحرازهم لأصل الخيروازدياده ، أحمد على نسمه ، . . . »

ثم نوه بالملك الذى ألف له هذا الكتاب وسماه ومماه السلطان الملك العزيز". وقد نعت المؤلف نفسه "بالمملوك" ، ثم ختم الكتاب بالدعوات لهذا السلطان، وكرّر في غضونها التنويه به إذ قال : "ولا زال مولانا العزيز" ،

<sup>(</sup>١) وقد نقلت نسسخة من كل من هذين الكتابين بالتصوير الشمسي وأحصرتهمما إلى دار الكتب الخديوية بالقاهرة .

وقد تصفحنا الكتاب فلم نجد أثرا آخر يدلنا على المؤلف أو عصره . فبحثنا عمن هو در السلطان الملك العزيز " هذا .

فرأينا أن هذا الاسم لم يكن إلا لئلاثة من ملوك الإسلام : إثنان منهما من بنى أيوب، والنالث من سلاطين الماليك .

فهذا الثالث هو الملك العزيز بن برسباى. توثّى سلطنة مصر فى سنة ٨٤١ هجرية ، ولكنه لم يجلس على سريرها سوى ٣ شهور فقط، فلا يكون حينئذ هو الممنى" بالتفخيم والتعظيم الذى أورده المؤلف، خصوصا أن الكتاب منسوخ فى سنة ٧٩٥ هجرية ، أى قبل أن ياتى هذا السلطان إلى الوجود بنصف قرن تقريبا .

أما السلطان الثانى المسمَّى <sup>دو</sup>بالملك العزيز '' فهو آبن الملك الظاهر غياث الدين غازى الأيّوبي . تملَّك حلب في سنة ٦٦٣ ، بعد وفاة أبيه غياث الدين .

وكان هذا السلطان صغيرا فآتزع عبد الأفضل الملك منه في سنة ٩٣٤ . ثم صارت حلب لعمه العادل . وتُوفّى الملك العزيزهذا في سنة خلعه ،أى ٩٣٤ . فتكون مدة حكمه ٢٦ سنة . وقد كان يكون القول بأن الكتاب مؤلّف له و باسمه وجيها وصحيحا ، لولا شهادة التاريخ بأنه تولّى الملك وهو في سن الطولة عمل جعل عمه ينتزع العرش منه . وقوق ذلك فإن الأوصاف الملوكانية والنعوت السلطانية الواردة في أول الكتاب وآخره لا تطلق مطلقا على صاحب حلب ، ولا يمكن أن تنطبق على غير سلطان مصر ، فإنه هو الذي كان متفردا بلقب "السلطان الملك" ، وأما مَنْ عداه من أولياء الأمر في الأصقاع الأخرى مثل حلب وحماة وغيرهما فإنما كان لفهم الوحيد هو "الملك فلان" أو قولان صاحب حلب اد صاحب حاة "لا غير ، دون إضافة لقب "السلطان" أو قولان صاحب حلب اد صاحب حاة "لا غير ، دون إضافة لقب "السلطان"

على آسمهم مهسماكات الأحوال ، تشهد بذلك الكتب المؤلفة لهم والتساريخ يؤيد هذه الشهادة التي تسسنفاد بالصراحة وبالبداهة من آصطلاح القوم في تلك الأيام، على ما تراه في دو التعريف بالمصطلح الشريف " لابن فضل الله العمرى" ، وفي دوصبح الأعشى " للقلقشندى" .

لذلك لم يبق لنا سوى القول بأن الكتاب مؤلّف بآسم ثالث الملوك المعروفين "بالملك العزيز" وهو الملك العزيز آبن السلطان صلاح الدين الأيوبي . ذلك الذى جلس على عرش مصر بالنيأبة عن أبيه في حياته ، ثم استقل بملكها من سنة ٨٩٥ الى سنة وفاته وهي سنة ٩٩٥ ، أي إن مدة حكه كانت ست سنين .

وقد جرب عادة المؤلفين في الأيام المتقدّمة أن يُسمّى الواحدُ منهم نفسه والمملوك الأخدم بتأليفه أحد الأكابر وخصوصا أحد الملوك أوالسلاطين، وهذا الاصطلاح كان متفشيا بمصر خصوصا في عصر المساليك ، وعلى الأخص في أيام الأيّوبيين من قبلهسم ،

والمتصفح لهذا الكتاب يرئ من أسلوبه ومن عباراته أنه مَصُوع على الطريقة المالوفة في أيام الأيوبيين بمصر ولا يمكن القول كا قد يستفاد من عبارة الختام بأن تأليف هذا الكتاب كان في وشهر المحرم أقل سنة و٢٧٠ . لأن هذه السنة لم يكن فيها رجل من الملوك في العالم الإسلامي يستى و بالملك العزيز ، فوجب حيلئذ الجزم بأن هذه السنة هي سنة آنتساخ الكتاب ، لاسنة تأليفه ، و يكون قد مضلي قرنان بين وقت تأليفه و بن وقت آنتساخه .

#### 

أدب الوقوف عل باب السلطان .

أدب الداخل على السلطان -

الأدب في تنجّز وعد السلطان •

الأدب في تعهد السلطان خَدَسَه

أدب من يجالس السلطان .

الأدب في الأنصراف عن مجلس السلطان .

أدب من يخاطب السلطان .

أدب من سأله السلطان عن اسمه .

أدب مؤاكلة السلطان .

أدب السلطان في إنامة الحدرد والتغزير .

الأدب في عزاه الملك .

أدب التعزية بالملوك .

الأدب في مسامرة الملوك .

أدب مناصحة السلطان .

الأدب في استعطاف الملوك .

أدب من أسدى إليه الملك يدا .

أدب من رفع الملك قدره •

الأدب ني ممازحة الملك .

أدب الصلاة مع السلطان .

الأدب في مسايرة السلطان .

أدب حِجَابِ الملك رُجَّابِهِ •

الأدب في الرسول •

أدب الملك في منامه .

الأدب في أتخاذ الكاتب.

الأدب في آستمال الملك الأناة وترك العجلة •

سخا. الملوك .

أدب الماوك إذا دهمهم أمر .

وفى كل هذه الأبواب آستطرادات نتعلق بالموضوع، تعلقا قريبا أو بعيدا.

وقد سطا المؤلف على كتاب ووالت ج" فأخذ منه كل ما يتعلق بهذه الموضوعات (١) تقريبا وآختصر بعض فصوله آختصاراكليا أو جزئيا، وأضاف إليه بعض معلومات ليحلل سرقته أولا ، وليجعل لنفسمه ثانيا حقا في إسناد التأليف إليمه وفي خدمة سلطان العصر به .

<sup>(</sup>١) أَنظر جدول السرقات في صفحة ٦٩ من "التصدير" الذي وضعناه في أقبل هذا الكتَّاب •

فهارس أبجدية

لكتاب "التــــاج"

# الفهرس الأبجدى الأول بأسماء الكتب التي استخدمتُها الراجعة وتحرير الحواشي

#### 613

الآثار الباقية عن القرون الخالية لأب الريحان البيريف، طبع العسلامة سخاد المستشرق الألماني بمسدية ليسسيك سنة ١٨٧٨

آثار البلاد وأخبار العباد للتزويغ"، طبع العلامة وستنفله بمدينة جوتمس سة ١٨٤٨

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للفدّسي المعروف البشاري ، طبع الملّامة ده جويه بمدينة لبدن سنة ١٨٧٧ [وهو الناك من المكتبة الجغرافية العربية]

إرشاد الألباء إلى طقات الأدباء = محم الأدماء

أساس البلاغة الرنخشرى ، طبع القاهرة سنة ١٢٩٩

أَسُدالغابة في معرفة الصحابة لآبن الأثيرة طبع القاهرة سنة ١٢٨٠ الاشتقاق، لآب دُريد ، طبع العلامة وستفاد

بمدينة جوثمبن سنة ١٨٥٤

الأصنام لآبن الكلى (نسخة نحطوطة عثرانة كتبي وجارطبعها بنحقيق في مطبعة بولاق في هذا العام)

إعجاز القرآن للقاضى أبى بكر الساقلاني ، طبع القاهرة سنة ١٣١٥ الأعلاق النفيسة لأحد بن عربن رُسَةً ،

طبع العــــلامة ده جويه عـــدينة ليدن ســـة ١٩٩١ [وهوالسابع من المكتبة الجغرافية العربية]

المحاسن والأضداد للباحظ طم العلّدة فان طوتن بمدينة لبدن سنة ١٨٩٨

الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى، فى ٢٠ بزها طبع بولاق سنة ١٢٨٥، والجزء الحسادي والعشرون منه طبع الأسستاذ رودلف رُّرُونُو بمدينة ليدنسنة ٥ ١٣٠٠

فهارس الأغانى العلّاءة جويدى وزملانه ، طبع ليدن سنة ١٨٩٥ ــ ١٩٠٠ الأمالۍ (وذيله) لأبي علّ الفسال، طبع بولاق سنة ١٣٢٤ ه

الأنساب السماني ، طبع السلامة مرجوليوث بمدية لوندره سنة ١٩١٣

(١) هذه الفهارس الأبجديّة كلها لم يردفيها شيء من المسميات الواردة في التصدير . فتنبه لذلك .

#### € · >

تماب البخلاء الباحظ طع العلامة نان غلوتن بدية ليدن سنة ، • ١٥ بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن

به الع الرهور في وقائع الدهور د بر إياس، طبع بولاق سنة ١٣١١ أ برهان قاطع (مسبم قارسي تقله عاصم افندى إلى اللهسة التركية)، وأسمه تبيان نافع في ترجمة برهان قاطم، طبع بولاق سنة ١٩٢١ هـ

عنصركتاب البكدان الهمدان المعروب بأبن الفقيه ، طبع العادمة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٣٠٢ ه وسنة ١٨٨٥ م [ وهو الجاره الخمامس من المكتبة الجمرافية العربية]

تَنَاب البُلدان المعقوب ، طبع العلامة جُوَنبولَه بمدينة ليدن سنة ١٨٦٠ البيان والتبيين الجاحظ ، طبع القاهرة

後二家

A 1717 -

تاج العروس في شرح القاموس ، طبع القاهرة سنة ١٣٠٧ هـ

تاریخ آبن خلدون = کتاب العبر الج

تاریخ الرسل والملوك لأبی جمسفر محمد بن جریر العابری ، طبع العلامة ده جویه وزمسلائه بمدینسة لبدن سنة ۱۸۷۹ – ۱۹۰۱

تاریخ الطبری = تاریخ الرسل والملوك تاریخ أبی الفداه = المختصر فی أخبار البشر

التسميل (كتاب في النمو) طبع القاهرة ، مرارًا

شرح التسهيل (كتاب في النحو) طبع القاهرة ، مرادًا

تقريب التهذيب لحافظ المسقلان طبع الهندسة ١٢٩٠ ه

تكاة المعجات العربية الملامة دوزي ، طبع لميدن سنة ١٨٨١

التنبيه والإشراف السعودى ، طبع العلّامة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٨٩٣ [وهو الشاس مرالمكتبة العربية الجعرافية]

تنبيه الملوك والمكايد، سسوب تجاحط. [ونسخت محموظة بدار الكتب الخديوية، منقولة بالعتوفرانيا عن مكتبة الكوير بل بالقسطنطينية]

#### € 5 €

حسن المحاضرة فىأخبار مصر والقاهرة السيوطى، طبع حمر بالقاهرة بدون تاريخ سة الطبع

الحماسة (شرحهاللتبريزی) · طبعالملامة فريتاج بمدينة بونّا سنة ١٨٢٨

الحيوان مجاحظ، طبع القاهرة سنة ١٣٢٣ ه

خاتَـة الأَشمونَى" (كتاب في النحو) طبع القاهرة، مراوا

خزانة الأدب البندادي طبع بولاق سنة ١٢٩٩ ه

الخطط القريزى ، طبع بولاقسة ١٢٧٠ وطبع فييث بالقاهرة سة ١٩١١

€2

ديوان حسان بن ثابت طبع تونس سنة ١٢٨١ ه، وطبع القاهرة سنة ١٣٨١ ديوان الفرزدق ، طبع العلامة يوشير وسه ترجمت له إلى اللغة الفرنسية في باريس سنة ١٨٧٧ – ٧٠

€ ¿ è

ذيل الأمالي القالم ب الأمال

\$ i &

ز بدة كشف انمالك وبيان الطرق والمسالك عليل بن شاهين الظاهري ، طبع بولس داويس مدينة باديس سنة ١٨٩٤

€ m €

سُلُوانِ المطاع في عدوات الأنباع لأبن ظفر العسقل طبع الحجر في القاهرة سنة ٢٠٠٨ [وترجمت الإنكليزية بموفة العلامة ميشل أمارى الطلباني، طبع لوندرة سنة ١٨٥٢]

سمايرة آبن هشام ، طبع المرحوم الزبير رحمت باشا ببولاق سنة ١٢٩٥ ، وطبع العمالامة وستنفلد بمدينسة جوتنجن سماة ١٨٥٦ - ١٨٥٠ م

**﴿ش﴾** 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبد الفلاح عبد الحق" بن أحمد بن محمدُ السكرى المروف بابى العاد الحنبسل" [ نحطوط بدار الكتب الخديوية نمرة ١١١٧ تاريخ]

شرح القاموس = تاج العروس شرح نهج البلاغة = نهج البلاغة شفاء الغليل الخفاج ، طبسع القاهرة سنة ١٢٨٢ هـ

﴿ ص ﴾

صبح الأعشلي القلقشندي (الجزء الأوّل؛ طم بولاق سنة ه ١٩٠٠)

الصحاح بجوهري ، طبع بولاق سنة ١٢٨٢ صحيح البخاري ، طع السلطان عبد الجيدالثاني بولاق سنة ١٣١١ ــ ١٣ في تسعة أجزاء

€4€

طبقات الشماضية السبك، طبع القاهرة سنة ١٣٢٤

الطبقات الكبرى لأبن سعد، طبع الدلامة سخار وزملائه بمدينة ليدن منسنة ١٣٢١ ه [ولا يزال العمل فيه جار بالل الآن ٢٠

طراز المجالس الماجة ، طبيع التامرة سنة ١٢٨٤ ه

#### E3

كاب العبروديوان المبتدا والخبر فأيام العرب والسبم والبربر ومرس عامرهم من ذوى السلطان الأكبرلابن حدود ، طبع بولاق سنة ١٢٨٤ هـ

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات القزويق ، طمع العلامة وستفلد بمدينــة جوتنمبن سنة ١٨٤٩

كاب العصا لأسامة برمقذ، طبع باديس كاب العصا للجاحظ (وضمز كتاب اليان والتبير) العقد الفريد لآن عبد رقب، طبع بولاق سنة ١٢٩٣

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أى أُصيحة ، طبع العلّامة أغسطس مُلَّ في القاهرة سة ١٣٠٠ ه

#### ﴿غ ﴾

غرر أخبا والفرس وسيرهم الثمالي • طبع العلامة زوتنرج مع رَجْته له إلى الفرنسية ، بياريس سنة ١٩٠٠

#### ئۇ ف كھ

فتوح البلدان البلاذُريّ ، بلع العلامة دوجويه بمدينة ليدن سة ١٨٩٦

الفَرْق بين الفرَق لىبدالقاهرالبندادي ، طع الفَرْق بين الفرَق المبدالقاهرة سنَّة ١٩١٠

الفيصل في الملل والنحل لأبز من الأندلسي طبع القاهرة سة ١٣١٧ - ١٣٢١ منافع المتاب الفهرست لأبر الندم ، طبع العلامة غلوجل بمدية ليسيك سة ١٨٧٠ فوات الوفيات لأبز شاكرالكتبي ، طبع بولاق سنة ١٢٨٣

#### € 5 €

القاموس للنيروزاباديّ • طسع القاهسرة سنة ١٣١٩ هـ "الساليات الساليات

قاموس الثياب = معجم الثياب عند العرب

#### €7€

الكامل فى الأدب للرِّد؛ طبعالعلامةرَيْت المستشرق الإنكليزى بمدينة ليبســبك من سنة ١٨٦٤ – ١٨٨١

الكامل فى التاريخ لأبن الأثير طبع العلامة تورنبرج بمدينة ليدن سنة ١٨٥١ – ١٨٧١ الكلمات الطليانية المأخوذة عن اللغة العربيسة للدكتور دينا لدى طبع مدينة نابول سنة ١٩٠٦م

کلیلة ودمنة ، طبع العلامة ده ساسی بمدینة بادیس سنة ۱۸۱٦

كليلة ودمنة ، طبع بولاق سنة ١٢٨٥ هـ كليلة ودمنة ، طبع العسلامة الأب لريس شيخو بمدينة بيروت سة ١٩٠٥

#### € 6

لسسان العرب لأبن الْمَكَّمُ المعروف أيضا بَّابن مظاور، طبع بولاق سنة ١٣٠٠ – ١٣٠٨ هـ

لقب القياط في تصحيح ما تستعمله العامة من المعرب والدخيل والكولة والأغلاط ، السيد حسن صديق خان صاحب مملكة بهويال بالحمند (وهليسه هوامش السيد نود الحسن) طبع ، حجر بالهند سنة ٢٩٦٦

#### €7€

مبادئ اللغة لأين الخطيب الإسسكاف طبع القاهرة حديثا سنة ١٣٢٥ ه

المحاسن والأضداد، المنسوب الجاحظ، طبع الللِّمة فان فارتن بمدينة ليدن سنة ١٨٩٨

عماسن الملوك لبدن الفضلا وأسعة محفوظة بدار الكتب الخديوية نقلا بالفنوغرافيسة عن الاسال المحفوظ بخزانة طوبقبو بالقسط علينية ]

المحاسن والمساوى لإبراهم بن ممداليهو، طبع الملامة فريد بك شوال بمدينة جيسن سنة ١٣٢٠ هـ ١٩٠٠م

عاضرات الأدباء الرائب الإسفهال ، طبع محد عادف باشا رئيس جميسة المسارف بالقاهرة سنة ١٢٨٧ ه

عساضرة الأوائل ومسامرة الأواعر لعل دده ، طبع القاهر سنة ١٣٠٠ المخصص لآبن سِيده ، طبع بولاق سنة ١٣١٦ - ١٣٢١

مسالك الممالك لإبراهيم الإسطخرى المعروف بالفارسى، طبع العلامة ده جويه بمدينسة ليدنسة - ۱۸۷ [وهو الأثرل من المكتبة الجغرافية العربية]

خاب المسالك والممالك لأبن حوقل، بلبع الملاءة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٨٧٣ [ وهو الثانى من المكتبة المغرافية العربية] المسالك والممالك عن أبن خرداذ به، طبع الملامسة ده جويه بمدينة ليدن سنة ١٣٠٦ هـ ١٩٨٩ م [ وهو السادس من المكتبة المغرافية العربية] المشتبه في الأسمساء الذهبي ، طبع الملامة ده يونج بمدينة ليدن سنة ١٨٨١ م [ ده يونج بمدينة ليدن سنة ١٨٨١ م [ ده يونج بمدينة ليدن سنة ١٨٨١

مطالع البلور فى منازل السرور لعلاء الدين على البسائى النسزولى ، طبع الفساهرة سنة ١٢٩٩ ــ ١٣٠٠

المعارف لآبن قنية ، طبع العلامة وستغلابه دينة جوتنين سنة ١٢٦٧ هـ - ١٨٥٠ م المعجب في المنيص أخبار المغرب ، لمب الواحد المراكثي طبع المسلّامة دوزي بمدينة لهدن سنة ١٨٨١

معجم الأدباء ليساقوت الحوى طبع العلّامة مرجوليوث بالقاهرة، من سنة ١٩٠٧ [ولا يزال العمل جاريا للآن]

#### €0€

نقائض جرير والفر زدق طبع العلامة بيثن بمدينة ليدن سنة ١٩٠٥

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن تنرى بردى ، طبع العلامة بُوَنبولًا بمدينة ليدن سنة ١٥٥١ سـ ١٨٦١

النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ، طبع القامرة سة ١٣١١

نهاية الأرب فى فنون الأدب للنوبرى،
[ عن النسخ المنقولة بالفتوغرافيا المحفوظة بدارالكتب الخديوية] للمج البلاغة (شرحه لابن أبي الحديد، طبع القاهرة سة ١٣٢٩)

#### ﴿ رَجُ

الوسيط ف تراجم أدباه شنقيط للرحوم الشيخ أحمد الأمين النسستيطى ، طبع القساهرة سنة ١٣٢٩ ه (١٩١١ م) وفيات الأعيان لابن خلكان ، طبع بولاق سنة ١٢٧٥ ه معجم الثياب عند العرب العلامة دوزى طبع مدينة أ ستردام سنة ١٨٤٠ المعجم الفارسي" العربي الانكليزي ليشارد سن ١٨٢٩ المعرب من الكلام الأعجس الجواليق طبع العلامة سفار عدينة ليسيك سنة ١٨٦٧ معيد النّم ومبيد النّقم السبكي ، طبع لوندو مفاتيع العلوم الخوارزي" ، طبع العلامة فان موان بمدينة ليدن سنة ١٨٩٠

مفردات آبن البيطار [الترجمة الفرنسية الملّامــة لوســيان لوكلير] طبع باديس ســة ۱۸۷۷ ـــ ۱۸۸۳ م

المفضّليات ،طبع القاهرة سة ١٣٢٤

مقدّمة أبنخلدون ، طبع بولاقسة ١٢٨٤ ه

الملاهى للنمي [نسخة نحطوطة بدارالكتب الخديرية نقلا بالفتوغرافيا عن الأمسل المفوظ بخزانة طوب تهو بالقسطنطينية]

مناقب الشافعيّ لأبي عبد الله محدين عمر الرازيّ ، طبع حجر بالفاهرة في ١٧ شوال سنة ١٢٧٩

# الفهرس الأبجدى الثانى بأسماء المصنفات المذكورة فى متن الكتاب أو فى حواشيه وتكميله

الأغاني (كتابّ لإسماق بن إبراهيم الموصل"٠ وأصمله عيا يقال لأبيه وآبن جامع وأب الموراء ، هملَّهِ إسماق إمر الْخَلَيْفَ الواثق . وقال أبر الفرج إنه ليس له ؟ بل هومصطمعليه . ونسبه المسودي له) كتاب ألقاب الشعرآء لأبي حسان الزيادي كتاب البخلاء [ يشسير إليه الجماحط في صفحة ١٤٠ وهو غير الذي ألفه هو] بدائع البدائه لابن ظافر الجهرة لأبن دريد درّة الغوّاص الريريّ عطع الجوائب بالقسطنطينية سسة ١٢٩٩ هـ، وطبع ليسيك سنة ١٨٧١م كاب الزيادات ف كتاب آيين في المقالات لاحدين محدين نصر الحيساني (وانظر كاب آين له) سرح العيون لأبن نباته طبع بولاق طبقات الشعراء لأبي حسان الزبادى کاب الكشَّاف [ وحواشيه ] تفسير الفرآن الريخشرى عطبع مرادا بالقاهرة مسألك الأبصار لأبن فصل الله العمرى معجم الشعراء الرزبان [توجد نسخة مُعْمَارِطَة منه بُكْنَية باريس الأهلية ] كتاب مغازى عروة بن الزبير لأب حسان الزبادى كتاب مقتل عمرو بن سعيد بن العاص كاب من احتكم من الحلفاء إلى القضاة السكرى

أاب الآباء والأمهات لأبي حسان الريادي كاب آيين لأحدين محدين نصر الجياني (وأنظر كتاب الزيادات في عدا الفهرس) آيين الأكاسرة آيين الفرس آيين أبن المقفع كتاب أخبار الأكلة الداي كَتَابُ أَخْبَارِ زِيادَ بِنَ أَبِيهِ لِلهِيْمُ بِنْ عَلَىٰ أخبار زياد بن أبيه للمابي أخبار ولدزياد بزأبيه ودعوته لدابى أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة [من كتب الجاحظ] الأدب الكبير } لأيزالففع، لمبع الادب الصغير } أحمد زك باشا الأغاني (كتابٌ يشر إليه الجاحظ، هوغيرُ الذي لأبي الفرج الاسباني) الأغاني (كَابُ ذكره المسوديّ ، وهو خلاف الذي لأن المرج) الأغاني (كتابٌ لإراميم من المهدئ) الأغانى (كماتُ لإبراهيم الموصل وإسماعيل كن جامع وظيح بن العوراه)

# الفهرس الأبجدي الثالث بأسماء الرجال المذكورين في "التاج" وحواشيه وتكميل الروايات

(تنبيه : الرقيم الكبيريد أن على الصفحة من متن الكتاب؛ والرقم الصغيريدل على الصفحة من حاشية الكتَّاب ومن تكيل الروايات ؛ والشرطة - تحت الرقم الكبير أو الصغير تلل على تكرار الآسم. وهكذا الشأن في الفهارس التالية)

## £13

آزادمرد (حاجب زدجرد) ۱۲۶۴۱ إبراهيم الى) ١٠٧٤٩٢٣ إبراهم الحراني ٢٦٠٣٦ إبراهيم بن السندى بن شَاهَك ٢٠١٢ إبراهيم بن عبدالله بزالسن بزالحن بز على بن أبي طالب ٨١ ، ١٩١٥ ، ١١١ إبراهيم بن عثمان بن سَبِيك ١٤١ إبراهيم بن المهدى (دهوالمدوف بابن شَكاة) 111 640 6 44 6 54 6 54 641 644 إبراهيم الموصلي (المنف) ٣٣ ، ٣١ ، ٣١ و

6 21 6 2 . 6 44 6 44 6 4V 6 4V

آدم (أبوالبشر) ٣٨

كسرى أرويز (ملك الفرس) ١٩٤٠٨٢٥٩٩ 1-4 644 648 648 648 6 - 148 6114 6110 611. - 111 611. 6100 6104 Y-4 6140 أحمد بن أبي خالد الأحول إن مناهبر الأكلة ] ١١ أحمد بن أبي دُولد [من مشاهير الأكَّة ١١] = ابر أبي دؤاد أحمد بن الأمين الشنقيطي ٤٤ أحمد بن سهل = أبو زيد البلخي الأمير أحمد بن سهل ٨٩ أحد بن عبد الرحن الحرّاني ١٣ أحدبن محدبن نصرابليهاني ١٩٢

إسحاق بن إبراهيم الموصلي ٣١٥٣١. ٢٢ ٣٢٠ ٣٩ ٣٩٠ ٢٤٢ ٤٤٢ <del>٣٤</del>٠ ١١٠<u>٥ ٣٤</u>٠

إسحاق برصوما = برصوما المحاق الحماية [من مشاهير الأكّة] ١١ أسحاق الحمامية [من مشاهير الأكّة] ٢١٠ أسد بن عبدالله (والدخراسان) ٢١٠ الإسكندر (ذوالقرنين) ٢١٠ ٥ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ، ٩٠ ٢ ،

أسماء بن خارجة الفزارى ، ٣ ، ١٩٩٤ - ١٩٩٥ إسماعيل أبوالقاسم بن جامع = إبن جامع أسيد بن عبد الله الحزاعي ٣٣ ، ٣٣ و الأشدق ١٩٩ ، ١٩٨١ = عمرو ابن سعيد بن العاص الأشعث ١٦١

> الأصمعيّ ٤٤ ، ١٥٥ الأعشىٰ (أعشٰ تيس) ٢٦ الأعشىٰ (شاعر مخمدان) ٨٤

إمرٌ و القيس ٣٨ ، ٥٤

الأمين (الخليفة العباسيّ) ٢٠٤٠٤٠ الأمين الخليفة العباسيّ)

اِبن أنس = السيد بن أنس الحميرى الأب أنطون صالحانى اليسوعى ١٣٢

کسری أنوشروان (ملک الفُرس) ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۱۳۸ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۰۰ ، ۱۲۷۲ ، ۲۰۰ ، ۱۲۷۲ ۱۲۷۲ )

أبر أَحْيَحُهُ ١٩٦٤٤٧٤٤٧ = سعيد بن العاص

الاخطل الناعر ۱۲۵۲٬۱۳۲٬۱۳۳ م

الأردوان ٢٩ الأحمر (ملك الفسرس، ولعله الأردوان الأحمر (ملك الفسرس، ولعله الاردوان الأصغر (من طولة فارس وهواين بهرام بن بلاش ــ آخر ملوك الأشكانية الذي تله أردشني) ٢٩ الذي تله أردشني) ٢٩ أز بك (الأتابك، وهو منشى الأز بكيــة بالقاهرة) ٧٨

أسلمة بن منقذ ٢٠٦ إسحاق ١٧١ = إسحاق بن إراهيم المصعبيّ إسحاق بن إبراهيم المصعبيّ (حاكم بعداد في أيام الأمون) ٣١٠٠١٣ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣١ ،

بآبك الخُرَييّ ١٢٧ بابل بن قیس الحُذامی ۲۰

أبر بحر الضعالة = الأحنف

ابن مجميليشوع(هرجبريل الطبيب) ١٦١٤٣٧ برصوما الزامر (راسه إسماق) ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹

أبر ألعرق الشاص ١٧١

بسرة الأحول [من شاهير الأكَّة] ١١ بشّار بن بُرد الأعمى (الشامر) ٨٦ بشرين عبد الملك بن مَرُوان ٦٠ بطرس غالى بأشأ ريس مجاس النفار وناظر المارجة كان ١٥٦

. تُقيلة = ثعلبة بن سنبن أبو بكر الصَّدِّيق (اغليفة الراشد) ٨٦ أبر بكرالمُنك ٨٥،١١٤٠ ١٩٩٠ ١٩٩٠ بلال بن أبي بُردة [من شاهيرالا كُنَّةُ ١١]

بندار بن خورشید ۵۰

14464-64. 6

بهرام جوربن يزد جرد (ملك القرس) ۲۸ ،

6114 6118 61 .. 644 64.

< 144 < 140 < 146 < 14.

< 178 < 109 < 109 < 101

« 1 V V « 1 V V « 1 7 7 ° 1 7 9

Y . 4 61A . 61V4

﴿ ث ﴾

ثابت بن وقش الأنصاري ٢٠٨ تعلبة بن منين المشهوريُّقيلة (ويُسْمَى أيضا

€5€

الحاحظ ( في بوانسم منفرة من حواشي | الكتاب وتكيل الروآ بات) الجارود بن أبي سَبْرَة (ديلتب باب معنّل)

إبن جامع (اسماعيل أبوالقاسم) ٢٠٩ ٢٧٥ إن جرير العلبرى ٢٠٩ ELCTACHACTA

جبريل (الْمَلَك) ٢٤ جبريل بن بخييشوع (الطبيب) ٣٧ بريربن انكَطَفي (الشاعر) ١١٠6٨٦ ITTE ITT جرير من عبدالله البجل المحابي ١٣٤

أبو جعفر = المنصور (الحليمة العباسيّ) جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكيّ = إبن الحاجب أم جُندُب (اِسُ عبوبةٍ) ٣٨ ابن الجَهْم = محمد بن الجَهْم أبو الجَهْم العدوى <u>٨٩</u>

ا بخمد بن درهم ولی سُوید بن عَمَلة ۱۰۷، ۲۰۶ جعْدة بن هُبیرة ۱۹۰ = سعید بن عمرو این جعْدة بن هبیرة المخزومی این جعفر بن سلیان بن علی ۱۰۶ میرو

جعفر بن يحيي البرمكي ٨٤، ٢٩٥ ، ٢٩

**€**て**》** 

أبو حاتم السجستاني ٢٠٩ حاتم الطائية ٢٢

حاتم الكيّال [لعه حفص الكياب... وهو من مشاهبرالأكّلة] ١١

ابن الحاجب المالكي ١٩١

الحارث = تعلبة بن سنين

الجمّاج بن يوسف الثقفيّ [ من مشاهير الأكّلَة ١١]ثم ٤٧، ٨٩، ١٣٣، ١٩٩،١٩٣

أبر كُذيفة بن اليمان السابي ١٠٨

أبر حزَّابة (وهو الصواب بدلا من ابنخوابة) ٢٠١

حُزْرَة (بنتجريرالشاعر) ١٣٤

أُمْ حَزْرَة (درجة جريرالشاعر) ١٣٤

حسّان بن ثابت (المعابة الشاص) ٨٦

أبر حسّانالزيادي ٨٤ ١٩٢٥ ١٩٢٥ ١٩٦٢

السلطان حسن صاحب الجامع الأشهر بالقرب من قلمة القاهرة ٥٠١

الحَسَن بنسَهُل ٥١

حَسَن صـــدِّيق خان (ملك بهو بال بالهدّ) ١٩

الحَسَنِ بن على بن أبي طالب ١٠٣٤١٤٤١٤

الحَسَن بن قويش (من أصحاب المأمون) ١٩٤٤ع

الحسين بن أبى ســعيد (من جُمَّاب المَّامِون) 4ع

الْحُصَّيْنُ الكلبيّ (هوالقُطاميّ ، والد الشرق بن القُطاميّ) ١١٥

الْحَطَيْنة (الشاعر) ٢٠

حفص الكيَّال لعله حاتم \_ [ من مشاهير | أبو حمزة (الحاربي) ٢٠٥ 11611 [ 18 11

حفص بن المُغيرة (أحد أزواج أمّ المليمة | معارية) ۹۸

الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل ۲۰۸ حُميد بن ثور (الثاعر) ٤٤ حَنين (المغنى العبّادي) ٨٤ حَوْشب (اِسم ربعل نَيْ بناة) ۸۲

**後さ**参

خرابة ٢٠١ [وسواله : أبوحمالة] ابن خَلَف الأحمر ١١٧ المارزوان (أم الرشيد) ٨٥

أبر خارجة [من مشاهيرالأكَّة] ١٩٠ خالد بن صفوان ۱۹۹ خالد القسرى (أميرالعراق) ١٠٧ والخطفي المولف والدجريرالشاعر خالد بن الوليد (المحابة) ٨٢ خالد بن يزيد (المشهور بحكيم بنى اسِّـة) ١٠٠٥ ، ٢٠٥

\$ 2 3

درواس[من مشاهير الأكَّة] ١١ إبن أب دُوَّاد القاضي ٨ع٠٠٥، ١٦١٥ دورق القصّاب [من مشاهير الأكَّلة]١١

اِبن دأب۲۰۰،۱۱۲،۱۱۲،۱۱۲،۲۰۰ داود (النيّ) ۸۸ داود بن أبي داود ٥١

\$ & & &

أبر ذبّان = عبد الملك بن مَرْوان

€ C €

رسته (غلام کسری أبرویز)۱۸۱ 1246174

الربيع بن خيثم ٨٩ الربيع (حاجب الخليفة المنصور)١٤١٥ الرَّوح الأمين = جبريل

رَوْح بِن زنباع بِن روح بِن سلامة الجُنّدامي

(ركنيماً بو ذُرعة) ، ٢ ، ١٩٩٠ ١ ، ١٩٩٠ ،

رُوح بِن القاسم (من الحدَّين) . ٢ ،

دو الرياستين = الفضل بن سهل

رسول الله == عد

**€**¿﴾

زهير بن أبى سُلْمَىٰ (الشاعر) ٣٨ اين الزّيات (الوزيرالبّاس) ١٦١ زياد آبن أبيه ١٥٠٥ <u>١٩٠١، ٢٠٦</u> ابو زيد البلخى <u>٨٩</u> زيد(مولما عيمىٰ بنهيك) ١٤٢٠١٤١٥١٤٠ زيد مَنَاةً ٣٩

زاذان فروخ الأعور ۱۹۱ ابن الزبير = عبد الله بن الزبير الزَّجَاج (النحويّ النويّ) ۸۸ زرزر (المغی) ۴۶،۶۶۶ زازل(منصورالضارب بالنود، من آلات الملامی) زهمان [من مشاهير الأَكَنة] ۱۱

**€** w **€** 

سعید بن العاص = أبو أحیحة
سعید بن عثمان بن عقان ۲۰۳۵۹۹
سعید بن عمرو بن جعدة بن هُبَیرة
المخزومی ۲۰۱۱
سعید بن مُرَّة الكندی ۸۸۵۸۷

سليان بن أبي جعفر المنصور ١٣٤ سليان بن سلامة ٢٩ سليان بن عبد الملك الخليفة الأموى [منساهير الأكّة ١١] م ١٠٣٢٣٢٠١، عد ١٠٤٢١٠٤٢١ م ١٠٤٢١ سليان بنُ مجالد ١٠٤٢١ سُلَيْمَىٰ (اِسمُ محبوبةُ) ٣٣ أبر السّمع = شرحبيل بن السمط سُلَيْد (خاربٌ بالبود؛ فارسيّ) ٤٠ السيّد بن أنس الجُهْرِي ٨٨ سعيد بن وهب البصرى (أبوعان البصرى) ١٤١١ السقاح(الخليفة التباسى) ٢٣٥ ٣٣٥ ٣٣٥ السقاح(١٠٢١ ٨٥٥ ٨٥٥ ٢٣٧ ١٠٤ ٢٠٤ ١٠١٠ ٢١٢١ ٢١٤ ١٥٤ ٢٠٤٥)

بو سَفیان ۵۹ سلم بن زیاد ۱۹۱ سلمی ۱۹۸ (هواسم آبی بکرالمذلی) سَلْمی (ایمُ محبوبة) ۳۸ سُلِم بن سلام (أبوعبدالله الکونی) ۲۹ سلیم بن مجالد (سوابه سلیمان)

﴿ش﴾

الشافعيّ (محد بن ادريس ، الإمام) ، ه شاه پور = سابور شبابة (من دواة الحديث) ع ابن شبرمة ٨٤ ابن شبرمة ٨٤ ابو شبرة الرهاوي أبر حبيل بن الحارث بن عمرو ٢٠٨ مرو ٢٠٨ مرو يزيد بن السّمط (وكنيه أبو السح وأبو يزيد) ٧٩ السّرق بن القطاعيّ و١١٥٤١١ القطاعيّ و١١٥٤١١

الشَّعِيِّ ع ه ، ١٩٧٤ ١٩٧٤

شکلة (هي أم إبراهيم بن الخليفة المهدى) ٢٣ شکلة (هي أم إبراهيم بن الخليفة المهدى) ٢٣ شهر براز (قائد فارسي حارب الردم في أيام کمبري أبرويز) ١٨٥٠ ١٨١٠ ١٨٠٠ شهر يار حشهر براز (هو نحسيف من الناسيس لاسم شهر براز) شوينفرت (علامة ألماني) ٥٩٠ شيخو (الأتابكي سيف الدين العمرى و صاحب المسجد المشهور باسمه المرت في القاهرة) ١٩٠ شيرويه بن أبرويز ، (ملك العرس و يسميه العرب في کنهم و شسيرى ۴ أيضا) ٩٥٠ في کنهم و شسيرى ۴ أيضا) ٩٥٠ في کنهم و شيرويه شيرويه شيرويه شيرويه شيرويه شيرويه شيرويه

ۇ ص ﴾

صباح بنخاقان المِنقَرى ٢٠٥١،

الصالح نجم الدين أيّوب = نجم الدين الاين الأيّوب:

﴿ صٌ ﴾

ضرار بن عمرو (من سادة ضَبَّةَ) ١١١

الضحّاك = الأحنف ضرار بن الشماخ (ديلقب بمزرد) ١٩٠

﴿ ط ﴾

طُوَ يس (اللَّهٰمُّ) ٢٠٣٤٨٩

طاهر بن الحسين ١٩٤ć٣١ طاهر ذو اليمينين ٧٤

﴿2﴾

عاتكة بنت عبد الرحمن ١٣٠ العادل الأيوبي [سلطان مصر، من شاهير الأكلة] ١١

> أبو العالية [من مشاهيرالأكلّة] ١١ عائشة أمّ المؤمنين ٦١

الحائج دیّاس حلمی الثانی خدیو مصر ۱۵۹) ۱۵۷

الديّاس بنعبدالمطلب (م رسولالله) ٨٨

أبر البّاس ــ السفاح

أبو العبّاس = عبدالله بن طاهر ٧٤٠٠٠

أو العبّاس ٩٢ = عبدالله بن مالك الخزاعيّ

أبو العبّاس (كنية فِرَعُون موسىٰ) ٤

عبدالأعلىٰ بن عبدالله بن عامر بن كُوّ يز القرشيّ ۲۰

عبدالجبّار بن عبدالرحن (واله نُماسان)

عبدالحميد الثاني (سلطان آل عثمان) ٤٢

عبدالرحمن الحزانية ١٣

عبد الرحمن بن على الهاشمى" (ممّ الخليفة المنصور) ٩ ه

عبدالرحن بن مجد (الأشمث) <u>٩ م ١٧٥٠</u> عبد الرحن الناصر، ٢ كبر خلفا، الأندلس ٢٠٨

أبو عبدالرحن=عبداللهبن عمرين الحطاب ابن عبدالظاهر (ماحب تتاب المحاط الذي روى عنه المقرزي على ٢٤ أبو

عبدالملك بن مهالهل الحمداني ١٣٤ عبد الملك بن يزيد الخراساني الأزدي ٣٥٠٣٤

عبد الملك = مَرُوان بن محمد الجعدي

أبو عبيد (اللغوى) ٢٤

عُمَيدالله بن زياد بن أبيه [منشاهير الأكلة] ١١(وأنظر ١٩٠) عُتبة بن غَرْوان ١٠٩

ایر آب تحتیق ۱۳۰٬۱۳۰ ۲۰۷۲

عثمان بن شيخ الشيوخ (غرالدين، وهو استاذ دار السلمان نجم الدير الأيوبق وكان إليه أمر الملكة) ١٦١ عثمان بن عفّان (الخليفة الراشد) ٥٥. ٢٠٣٥ ١١٩٤٨ ٢٠٧٩

عثمان بن مَهِيك ١٤٢٤١٤١

عدى بن زيد (الشاعر العِبَاديّ من أهر الِحْمِرة) ٨٤

عُرْوَة بِن أَدَيَّة (وهو عرفة بن حدير أحد بني ربيعة بن حظلة) ٢:٦ ه ه ... أأسم درا در أسم المراسة

عُنْ وَهُ بِنَ أَذْيَنَةَ (شَاعَ فَرِيشَ) 171 القاضى عن الدين (وهو عبدالعريز بن عبدالسلام

المشهوريد لطان العلمام) ١٦٢٥١٦

العزى (من آلهة العرب)

عقیل ۱۹۰ اُد عُقیل ۱۳۲ عبدالله بنالحسن بنعلى بنأبي طالب ١١٥٨١م

عبدالله بن الزُّبير ٥٩ ، ٢٠١٥ ، ١٩٨٤٦٥ ،

عبدالله بن طاهر (رکنیته انوالعبّاس) ۷۶ م ۱۵۰

عبدالله بنأبي عَتيق بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصِّدِيق ابن أبي عتيق عبدالله بن على الماشى (عمّ الخليفة المصور العباسي) و ١٤٣٥

عبدالله بن عمر بن الخطاب ۲۰ <u>۱۳۰</u> ، ۲۰ <u>۱۳۰</u> ،

عبدالله بزمالك الخزاعى ٨٠ (٨١)، <u>٩٣</u>٠٩٢

عبد الله بن مجمد بن أيوب التيميّ (شاعر الأمين) ١٩٤

عبدالمسيح بن عمرو بن حيّان بن بُقيْلة الغسانيّ <u>۸۲</u>

أبو عبدالملك = مَرُوان بن محد الجعدي

عبدالملك بن صالح الماشمي ٤٨،٥٨

عبد الملك بن مَرُوان (الخليفة الأموى) عبد الملك بن مَرُوان (الخليفة الأموى)

6117 641 641 640 640

6 14. 6 17. 6 119 6 119

c ILL c ILL c ILL c ILl

6 174 6 100 6 108 6 101

Y-Y 6 Y-1 6 Y-- 6 144

العكق ١٤٣،١٤٣

عَلُويْهِ الأعسر (وهوأبوالحسن علَّ بن عبدالله بن سبف) ٤٤١٤

على بن الحليل (الشاعر الذي بعال له الزنديق)

علِ بن أبي طالب هههههه، د ٢٠٤ د ١٩١ ، ١٢٤ د ٢٠٤ د ٢٠٠ م

ذر العامة = أبو أحيحة سعيد بن العاص عربن الطاب (اللفة الرائد) ٨٦ ٤٤٤ ٨ ٨٨ ٤ ١٩١٥ ١٦١ ٤ ١٩١٥ ٢٠٨ ٤

عمر بن عبدالعزيز (الخليفة الأس) ۲۳۳ ١٦١٢ عمر إن ١٦١٢ عمر نام

عمر بن هُمَيْرة الفزاريّ ١٤٧

اِن عمر حبدالله بن عمر بن الخطاب عمرو الغزّال <u>۳۹</u>

عرو بن سعيد بن العساص الأشدق ٢٠٢٥٢٠١٢٦٥٢٥٩

عمرو بن العاص ۱۹۸۴۷۹۴ عمرو بن معد يكرب [من مشاهيرالأكلة] ۱۱

عنبسة بن إسماق (والى مصر) ١٩٧

عنبسة بن زياد (لىلە مصحف عن عبيداقه ابن زياد) ۱۹۰ (فأظر ۱۱)

ابر عون عبد الملك بن يزيد الخراسانى الأزدى

این عیاش ۱۱٤٬۰۹٬۵۹٬۰۸

عیمنی بن موسنی بن مجمد بن علی الماشمی ۸۳٬۸۲۲۸۲

عیسلی بن تبییك ۱६۲٬۱۶۱ عیسلی بن یزید بن بکر بن دأب = این دأب

€ きき

فلفاء بن الحارث = الموسوس معديكرب بن الحارث بن عمرو، أخوشر حبيل بن الحادث.

﴿ ن ﴾

الفزاء ١٢٣

و الفرج الأصبهائي (ساحب كتاب الأعالى) ٢٣٤٢٢ .

مع فرخان (أحوشهر براز) ۱۸۳

الا مير الفتح بن خاقان (الوزير المباسى، الذي الت الجاحظ هذاالكتاب باسمه) ١٨٦٤

فَدُ الدين = عثمان بن شيخ الشيوخ

الفضل بن يحيي (والدخاسان) ۲۱۰ مُلَيِّح بن العوراء (المننَّى) ٢٣ فورسكال (عالم نباتي سويدي) ه ١٩٥ فيروز الأصغر (ملك الفرس) ١٢٠

الفرزدق (الشامر) ۱٤٧٤١٣٣٥١١٠ فرعون (ملك مصر) ۲ اَلفضل بن الربيع (من رجالات الرشيد مالا بين ) ١٩٤٠ ١٤٢ الفضل بن سهل (ذوالرياستين) ٤٩ ، ٤٩

#### وق ﴾

القُطامي = الحُصين الكليّ قفُّ المُلتِّم [ من مشاهير الأكلَّة ] ١١ قلاقس الإسكندري ٢٠٧ قيس بن الأسلت (الشاعر) ١٩٦ ا أبو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 4 - 2 6 1 - 9

قاسم الثمَّار[من مشاهير الأَكْمَة]١٨٩٤١ | ذو القرنين = الإسكندر القاسم ( بن هارون الرشيد ) و ع ، ۹ ه ابر القاسم الكعبي ٥٨ قا يتباي (سلطان مصر الشهير بمآثره الجليسلة ف خدمة العلم والأدب والفنون الجيلة ، ١٧ ١ أبن قُبِعَادُ (ملك الفُرين) ٧٨ ٥ ٧ ٥ ٥ ٠ ١ ، 11461-461-4 قَبَاذُ بِن فِيرُوزُ بِن يُرْدِجُرُدُ ١٥٥ قَــُمُّ بن جعفر بن سليان بن علي بن عبدالله بن عباس ٦٦٤٦٦

## €引夢

كيشاسف (له يستاسف ملك الفرس) ١١٩ کیومرث ۱۸

شرية كثير (الشاعر؛ صاحب عَزْةً) ١٠٨ كسرى ١٦٦ = كسرى أبرويز كوثر (خادم الخليفة الأمين) ١٩٤

#### € 6

لقإن الحكيم ١٩٦ لوط بن محنف ۲۰۱ الاب لويس شيخو اليسوعيّ ١٢٨

اللات (من آلمة العرب) لطيم الشيطان = عمرو بن سعيد بن | ألماص الأشدق

#### €1€

عمدين الحسن بن مصعب ١٥٠ ٤٧٤ (١٥٠ مالك (ريبل بن دارا) ٨٢ مجمد سعمد ماشأ رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية بمصرسابقا ١٥٧ مجدءا رف باشا (طابع كتاب محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء للراغب الأصفهاني) ١١٩ مجد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن آن على بن أبي طالب (وهو المشهور بالنفس الزكية) ٨١ محد بن عمران ۱۱۷ محمد بن عيسيٰ بن علي الماشميّ ١٢ أبو محد = عبد الملك بن مهلهل الممداني ال مجد ١٧١ = (موسى بن صالح بن شيخ) المخلوع = الأمين الخليفة العباسي « = عبدالحميدالثاني من آل عثمان المداينيّ (من أكابر مؤلمي المسلمين في العصر 181674610614(72) المراغة (أمبر يالشاعر ، على أحد الأفوال) ١٣٣ إن المراغة (كنية جريرالشاعر) ١٣٣٥ ١٣٣٥ إِن مُرَّة = سعيد بن مُرَّة الكندي أبو مُرَّة (كنية فرعون موسى) ٤ أبو مُرَّة [بن مشاهير الأكلة ] ١١ مروان بن الحكم (الليفة الأموى) ٣٢،

14467067.

مازيا والمضحك (عند أحد الأكاسرة) . ١٣٠ ( \$0 ( 28 ( 28 ( 2 ) 6 ) 1 ) 1 ) 1 ) 674 602601 64464464 6177-17-611V61116AA 614. 6 100 6 108 6 104 1446141614. ماني الثنوي (القائل مالنور والعلام) ١٨٤ ، المتوكّل (المليفة العباسيّ) ٩ ٤ ٨ ٤ ٢ ٧ ٢ ٥ مُعاهد ( من رواة الحديث) ع أبو مُجرم = أبو مسلم الخُراساني عد (رسول الله) ۱ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، ۸ ، ۸ ، ۸ ، ۸ ، 6141614861.461.46VV 144618 - 6140 عمد بن إبراهم الحاشي ٩٤٠ <u>٩٣</u>٠ ٩٤٠ محد بن إدريس = الشافعيّ عمد بن إسحاق بن إبراهيم المصمي [ من مشاهير الأكلة ] ١١ محمد برب بشير المصرى نامى القضاة مترطبة ۲۰۸ عمد بن الحَهم ٥١ محد بن الحارث بن بشخير ٣١ عمدبن الجآج بن يوسف الثقفي ١٣٢،

1456144

المعتصم بن الرشيد (الخليفة المباس) ٢٠٥ 6 1746 14. 641 644 641 124610061086104614 المعتمدين عبّاد (ماحب إشبيلة بالأندلس) المعتمد على الله (الليفة المباسي) ١٧٠ معد یکرب بن الحارث بن عمرو ۲۰۸ المُغـــيرة ٨٨ أبو مفضّل ١٩٢ = الحارود بن أبي سبرة . مَقَاتِل بن حكيم المَكِّيِّ ١٤٣ = المكَّنّ مقدام (من رواة الحديث) ٤ إِن الْمُقَمَّع ٢٤٤١٩ مناة (من آلمة العرب) ١ إن مُنافر (الشامر) ١١٧ مُنذر بن سعيد البلوطي قاض منساة قرطبة ٢٠٨ المنتصر (الخليمة العباسي) ٩ المنصبور (أبوجفر الخليفة المبَّاسي ، وآسمه عبدالله بن عمد ) ۲۲ م ع ۲۶ ۵ ۲۵ ۵ ۲۵ 411-6946AYCA1CO9CYV 61176117611161116 6117611061186118 61816481618.618. 6 100 6 108 6 187 6 184 \*11619461476174 منصور زلزل = زلزل

منصور الضارب بالعود = زازل

مَرُوان الحار، مَرُوان الفَرَس = مروان بن عمد المعدى مروان بن محمد الجعدى ( آنوخلفاه بن أمية بالمشرق) ۲۰۹۴ م م ۱۰۹۴ ا <100<102<10Y<12.<1.V من ود ولعله مصحف عن من رد [من مناهير الأكلة] ١١ (وأنظر ١٩٠) المستعصم (آخر اغلفاء المباسين يبغداد) ١٦٢ مسرور (خادم الرشيد ، وكنيته أبو هاشم) 77677 أبو مسلم الخُراساني (صاحب الدعوة العبَّاسية) . (واسمه عبدالرحن، ونبزه أبُومجرم) ۴۳٪ 617761776A76A7694678 المسيب بن زُهير السُّبِّيِّ (من رجالات المنصورالعبَّاسيُّ) ۱۱۱،۱۱۱ ر م مُصِعَب بن الزيير ١١٠٠ ١١٩٠ مُعاذ الطبيب (المنتَّ) ٣٦ مُعاوية بنأبي سفيان الخليفة الأموى [من مشاهير الأتَّكة ١١] ثم ١٤٤ ١١٥٠١٠ 604 600 COO 6 E4 CHT 610 644 6AA644 64464. 60V 611961.961.461.1 +100+108+177+11+411+411+4 \* . 76 \* . 86 1 4 4 6 1 You 1 7 4

المهلّب ٨٩

مهیار الدیلمنی" (الشاعر) ۱۹ الموسوس غلفاء بن الحارث ۲۰<sup>۱</sup>۸ موسلی (النی) <u>۲</u>۰۷6 ۱

موسى ٨١ == إلحادى (اغليفة العباس)

موسلی برن صالح بن شیخ بن تحریر الأسدی ۱۷۰،۱۷۰

أبر موسلى الأشعرى" ٧٩ ميسرة[البّراش أوالتّراس أوانشّارأوالبّاس أوالرأُس من مشاهير الأكّدّ] ١١٤١٥

میمون بن مهران ۱۰۷

€0€

الناقديّ ١٣

الناقص = بزيد بن الوليد الليفة الاموى

النبي ،نبيّنا 🛥 مجد

نجم الدين الآيوبية (سلطان معر) ١٦١ إبن أب تجييح (من دواة المليث) ٤٤٤

نصرين سيار (ماحب ماسان)١٧٦٤

النعان بن المنذو (ملك الحية) ١٩٤، ١٩٦٥ ١٩٥

أميم بن خازم ٥١

النفس الزكية = محمد بن عبدالله إبن الحسن آلخ

نفطویه (النحوی) ۳۸

این سَیِیك (مزدجالاتالمهدی العبَّامق) ۱ غ ۱ (وآنظر مثان ودیسیْ ، وهما آنوان)

نور الحسن ١٩

أبر نوفل = الجارود

6 A 3

هارون == الرشيد هاشم (آبن آخی الأبرد) ۱۳ آبر هاشم == مسرور خادم الرشيد هرتو يغ درنبرغ ۲۰۲

هرثمة بن أعين ١٩٤

هشام بن عبد الملك بن مروان (الخليفة الاموى") ۲۳۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ ، ۱۶۰ ، ۱۲۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۰۹۵ ، ۲۰۹۲ ، ۲۰۹۲ ، ۲۰۹۲ ،

هلال بن الأسعر (أو آبن أشعر أو آبن ا مسعر) [بن شاهير الأكة] ١١-١١

هلال بن سعد المازني [من مشاهير الأكّة]

۱۱

هلال بن مسعر التيمي = هلال بن

الأسعوو" ندجه "[بن مشاهير الأكّة] ١١

أبر همام السستوط (أو السوط) [من مشاهير

الهيم بن عدى (من أكابر مؤافى المسلمين في المسر الأول) ه ١٤١٥

€ €

الوائق النايغة المبّاسي [مزمشاهيرالأُكَّةُ ١١] ثم ١٣، ١٣، ٢١، ٢١، ٤٨، ١٢، ١٢،

أبو وأثل ٨٩

ورقاء (مزرداة الحديث) ع الوليد بن الحُصّين الكلبيّ = الشرقّ آبن القطاميّ

الولىد من عبد الملك (الخليفة الأموى) ٣٢٠.

149/25/1

cim.clidediedievoct.

الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الخليفة الأموى) ١٥٤٤١٥٢٢٩٢٩

> ابر الوليد (كنية فرعون موسىٰ) ٤ ابر الوليد ــــ اِبن دأب

> > € U €

يحييًا بن أكثم ١٦١

يمييٰ بنخالد البرمكيّ ٨١

يزد جرد (أبوبهرام) وهوالمعروف الأثيم والليم ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣٨ ،

1446174

یزدجرد (آخرالملوك الساسانیّة) ۲۸ یزید بن شجرة الرَّهاوی (دکتِته أبوشحرة) ۵۷۰۵۹۲۵۹۵

يزيد بن عبـــد الملك (الخليفة الأسوى) ۳۲،۳۰

يزيد بن معاوية (الخليفة الأموى ) ٩١ ) أبر يزيد ١٤٢ = عيسى بن نهيك يستاسف ١١٨ يزيد بن الوليد بن عبد الملك (الخليفة | الأسير يَشبك الدوادار (الأسادار، الوذير، كاشف الكشاف بمسر) ١٥٧ ند اليميتين ــ طاهر

1416108610161446114 1916 1086 1046 1.769 (600) ابو يزيد = شرحبيل بن السمط

## الفهرس الأبجدى الرابع بأسماء الأمم والقبائل والشعوب والبيوت ونحوها

بكر == بنوبكر بنو بكر ١١٤<u>٥٠١٤</u> بنو الترك ١١٤<u>♦</u>ث﴾ الترك ٢٤١٩

بنو تميم ٩٩

التركان ١٦٦

ور به در مر در مر ۸۳

**€**て**》** 

بنو حزم ۱۶۱

﴿خ ﴾ الخُراسانيون ١٠٧ نُعزاعة ٥٩

الخزر ١٠٤٠٥٤ م

ورکی الراوندیّهٔ ۱۶۱۲۱۲۳۰ ښر رېیعهٔ ۱۲۳ رېیعهٔ بن حنظلهٔ ۲۰۲ (1)

الأتراك = الترك الأحامرة ٢٤ الأساورة ٢٤،٢٤، ٢٥، ٢٨،٥٥٥ الأساورة ١٩٤٢، ٢٥، ٢٥٠١،٩٢٧،

الإسبانيون ٢٦ الأشكانية ٢٩ الأعاجم = العجم الأكاسرة ١٥١٠٧٧ الأكاسرة ١٥١٠٧٧ الأمويةونوالدولة الأموية = بنو أمية بنر أمية ٢٠٥٢٠٠٢٢

أمل الأندلس ١٦٦

الأيوبيُّون ١٦١

**﴿ب** 

البزامكة ١٤٢

بنو مُقيلة (وغلط من كنب أو تال نفيلة) ٨٧٥ ٨٧

بنو العبّاس، العبّاسيون، الدولة العبّاسيّة ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۰۹ ، ۲۷ ، ۱۸۹۰

بو عبدشمس ۱۹۹ کال عبدالملك بن صالح المساشمی ۷۵

﴿ ن ﴾

الْفُرْس = العجم الفِرِنْج ۱۹۱ الفرنسيُّون ۱۰۱ بنو فَزارة ۲۰ الروم ۱۸۰٬۱۸۰٬۱۸۰٬۱۸۳ ۱۸۵٬۱۸۳ ۱۱ مید ته (اد میلید والامیدید)

الرويديّة (لمل سوابه ، الزميدية)

﴿ ز ﴾

الزيج ١٨ بو زهرة ٢٠٠ الزويدية ٢١١٢١١١

€ w €

ساسان (آل دینو) ه۱۹۶۹، ۲۸۶ ، ۲۶۶ ۲۸۰ ۹۹۹ ۹۰ ۱۲۶٬۱۰۹ ، ۲۶۵ ، ۲۲۶

بنو سنين ۸۲

﴿ش﴾

شَيْبان ۱۱۲

﴿ ض ﴾

خَيَّة ١١١

خىرار بن عمرو (من سادة منبة) ۱۱۱

多上面

الطَّبْردارية (طائفة منجيش الماليك بمسر)

الطوائف (ملوك) ٢٩،١٣٩،١٥١

€2€

عاد ۲۳

#### €0€

قریش ۱۲۰۵۱۹۱۸۵۲۵۹۲۵۹۲۵ ۲۰۹۲۱۹۲

أهل القصر (أى أهل بيت الملك فيأ يام الفاطميين بالقاهرة) ع ٣

قيس ١١٥

€13

كَلْب ١٣٤

الكُرْد ١٧٦

بنو کلیب ۱۳۳

€1€

المسانوتية ٢١٠

المجوس ١٥ ٧٧٤

مخزوم ۱۹۵۲/۷۵ ۷۷، ۱۹۵۲ م

بنو مروان ۲۰۲

المشارقة ١٦٦

المضرية ١٣٣

بنر معاوية ٧٩

المساليك (بمصر)١٤٢٢ ١٥٦٤

المنانية = المانويّة

المهاجرون ٥٥

€0€

النبط ٢٩

€ A.}

بنر هاشم ۱۹۰۲۱۷۷۶۸ الهولندئون ۱۰۱

# الفهرس الأبجدى الخامس والأخير بأسماء البلاد والمدن والمواضع والأماكن وتحوها

بركة زلزل (ببعداد) ۲۸

البصرة ۲۰۱۰ ۲۰۱۷ ۸۰۰ ۲۲۵۸۷۵۶۸۵

بطماء ذي قار 🕳 ذو قار

يلنخ ٩٩

بوشنج ۷۵۴۳۱

البيت الحرام و بيت الله الحرام = الكمبة بيسان ٧٩

﴿ت﴾

تهامة ١٢٧

€5€

جامع آبن طولون (بالقامرة) ٣٥ جامع العسكر (بالقامرة) ٣٠ جامع الفاكهاني (بالقامرة) ٦٤ <1>

آسيا الصغرى ٥٠ أَجْنَادِين ٧٩ ٤٠ . . .

أُحُد (بعبلُ) ۱۱۶،۱۰۸

أَذَرُ بِيهَانَ ١٠٦٤٨١ أرسلة ١٠٦٤٨١٤٨٠

الأزبكية (علَّةُ بالقامرة) ٧٨

إصطخرها

إفريقيّة (نونس الآن) ١٧٥

الأنبار ٢٨

الأندلس ٢٠٨٤٢٦

إنواتيل = ذو السَّرح

الإيوان (بقلمة القاهرة) ١٠٦

الإيوان (ايوان كسرى) ١٧٤،١٦٢

﴿ ب

بدر١١٤

برقة ٥٣

دارة جُلْجُلِ ٥٤ دجلة ١٩٧ الدَّخُول ٣٨ دِمَشْق ١٩١٤٣٤ الديار المصريّة = مصر

€c}

رمل الإسكنگرية ۱۵۷ \* الرُّها (رهىالا"ن ارية)ه ه الرُّوضة الشريفة (الحرمالدن) ۱۳۱ الرَّی ۲۱۱

> الزاب (بأرض الموصل) ١٠٦ الزاب (بأرض الموصل) ١٠٦ ﴿ س ﴾ قو السَّرِّح (موضعٌ بشنقيط) ٤٤ ذو السَّرِّح (موضعٌ ببلاد العرب) ٤٤

بلاد الروم ۲۲

ذات السَّرْح (موضع ببلاد العرب) ٤٤٠ السَّرْحة (موضع ببلاد العرب) ٤٤

سرځس ٤٩

رء سر من رأى (مدينة بالعراق) ٨٤٤٧٨ الجبابات = ذو قار الجزيرة(أىمابيزالنهريز) - ۱۰۷۵۱۰۹۵۸

**€**て**》** 

الجاز ۱۲۷۲ آ۱۲۷۲ حُلوان (مدینة بالعراق العجمیّ) ۷۸ حُلوان(مدینة بالقرب من القامرة) ۱۲۱۲۷۸ حِمْص ۷۹ حِمْق شدی قار دو قار حِمْو القراقر دو قار حَوْماً ۲۸

الميرة ١٨٦ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ ١٥١٥ ١٦٢

**€**5€

€23

دار السلام = بغداد

دارالتحف المسكرية بالقسطنطينية ٢٦٦

## ﴿ ش ﴾

الشم ١٤١٤٨٢٤٦٠١١١ شبيب القناطر = شيين القناطر الشرقية (أحد شق بغداد) ١٩٧ الشريقية (مديرية بمصر) ٨٤ (وأنظر ١٩٧) الشَّقيف (قلة بالثام) ١٦١

شتيط ٤٤

شيبيت القناطر (مدينة بمديرية القليوبية من مَصْرُ وَأَسِهَا الآنَ شَهِنِ القَناطُرِ) ٧٨

و ص ﴾

مِستَّين ١٧٥،٥٧ 171

€ d €

حيرستان ۲۰۹

€2€

ذات السجروم = فوقار

12761264167.6105

بلاد أنعرب ٢٧٤٤٤

بادية العرب ٢٦

ألمسكر (موضع كان بصر القاهرة) و٣

﴿خ

بلاد الفرب ٢٦ الغَريَّانَ ١١٦

€ ÷ €

فارس ۱۹۲۹ ۱۹۲۹ و ۲۹۲۹ ۱۹۲۹

الفَجَّالَة (بالقاهرة) ٢٥٦

فاسطين ٩٠٤٣٥

﴿ قَ ﴾ الفادسيّة ٧٩

ذر قار ۱۱۵،۱۱۶،۱۱۹

القاهرة ١٦١٤٧٨

قراقر 🕳 ذوقار

و. قُرطُبَة ۲۰۸

ر روء قطريل ٣٩

القلعة (بالقاهرة) ١٥٧٤١٥٦

قلعة الشِّقِيف = الشَّقِيف

€13

كازرون (مدينة بغارس) ٧٨

الكعبة ٢٩٥٩١١ ١٩٥٩

كلواذ ١٤٧

الكونة ٢٤ ٨٥، ١٠٠ ٨٧، ١٨٠ 1446144611461.4648

اب كسان (بدمشق) ٣٤

€7€

الماخورة ٩

علة يركة زلزل (بينداد) ٣٨

المداين ١٦٥،٩٧

المدينة المنورة ١٢٧ -١١٦٥ ١٢٠٠ ا

مرعش ۸۰

مرو=مرو الشاهجان

مرو الروذ ١٤٧٥٤٩

مرو الشاهجان ٩١،٤٩،٣٣

مصر ۲۷ ک ۲۵ ک ۳۵ ک ۱۸۵ ک ۲۷ ۲۰۱۵ ک ۲۱۱ ک ۲۱۷ ک ۱۹۳ ک ۱۹۳ ک ۲۰۱۵ ک ۲۰۹ ک ۲۰۹ ک ۲۰۹۲ ک

مصر (یمنی مِصرالندیمة دمی الفُسطاط)۱۹۱ مُصَلِّی الجماعة (بینداد) ۱۵ المغوب ۳۵ (واَنظر بلاد النرب)

193 433 003 053 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3 476 3

الموصل ٨٠

€0€

يجله المؤث

النَّجَف (مدينة) ٨٢

النهروان ١٨٤ ١٨٨٠

النو بهار (بت بيلخ كان مطا سند الفُرس قبل الإسلام) ٢٠٣١٩

سر النيل ١٥١

**€** • §

الحاشميّة (مدينة بناها السَّفَاح) ١٤١

( ) b

واسط ١٨

الوجه القبلي (أحد نسس مصر) ١٦١

€ 2 €

البمين ٢١٠،١٢٧

تم الكتاب والحـــــد لله أولا وآخرا pour ce merveilleux artiste dont il reproduit d'ailleurs plusieurs passages. Il aurait voulu ainsi, en écrivant ses Mœurs des rois, enrichir la littérature arabe d'un Kitâb el Tâdj, qui ferait en quelque sorte le pendant du monument des Sassanides.

Voilà la raison qui m'a déterminé à donner les deux titres à mon édition, imitant en cela l'exemple du Codex de Sainte Sophie.

\*\*

A la présente édition, j'ai ajouté des index alphabétiques, aussi soigneusement faits que possible, afin de provoquer chez les orientaux l'habitude de recourir à cet instrument de travail d'une importance capitale, toutes les fois qu'ils essayeront d'éditer un ouvrage arabe d'une certaine valeur.

AHMED ZÉKI PACHA.

Le Caire, Avril 1914.

P.S. — Je dois renvoyer les lecteurs arabisants à mes prolégomènes arabes placés d'autre part en tête de la présente édition.

On y trouvera des renseignements d'taillés et des notes critiques sur le livre et son auteur, sur les deux manuscrits conservés à Stamboul et sur celui d'Alep, ainsi qu'une dissertation documentée sur les deux titres de cet ouvrage.

Je crois avoir réussi à prouver que Djâhiz est incontestablement l'auteur du livre que je présente aux érudits de l'Orient et de l'orientalisme. le copiste indiquait son nom, la bibliothèque pour laquelle il l'avait exécuté, dans la ville d'Alep, en l'an 885 de l'Hégire.

Si le texte, d'Alep nous renseigne sur sa date, en revanche il ne porte aucun titre.

On verra dans mes prolégomènes arabes tout le parti que j'ai tiré, quoique tardivement, de ce manuscrit qui venait de tomber entre mes mains d'une façon si inattendue.

Qu'il ne suffise ici de remercier M. Sherman qui a eu l'amabilité de mettre son manuscrit à mon entière disposition. J'ai pris les fac-similés de la première et de la dernière page, et je les ai ajoutés à ceux que je m'étais déjà procurés d'après les deux manuscrits de Stamboul, les deux seuls connus et dont l'un a été découvert par moi à Top-Kapou.

\* \*

Les nombreux renseignements que nous trouvons dans le présent volume sont, à n'en pas douter, reproduits par Djâhiz d'après des traités persans consacrés à l'étiquette et au protocole royal. Quelquefois même, comme nous l'avons fait ressortir, Djâhiz nous induit simplement en erreur en reproduisant, comme existant à son époque, un cérémonial qui était à coup sûr tombé en désuétude. Il fait souvent allusion au coup sûr tombé en désuétude. Il fait souvent allusion au "Ayïn" des Persans, au "Ayïn" des Cosroés, à leur "Ayïn" au "Ayïn" tout court, livre de l'étiquette sassanide que l'auteur arabe met à contribution.

Nous savons d'autre part qu'il y avait chez les Persans un Kitâb el Tâdj qui a été traduit en arabe par Ibn el Moqaffa'. Il est très vraisemblable de supposer que cette version a été mise a profit par Djâhiz qui avait une véritable admiration

que le livre de Top-Kapou n'est pas mentionné dans le soi-disant catalogue et que le texte de Djâhiz se trouve dans un volume contenant tout d'abord deux traités d'Ibn el Moqaffa'. Il est encore à remarquer que ce titre d'El Tâdj n'est donné par aucun des auteurs qui ont parlé des œuvres de Djâhiz. Tous, comme lui-même d'ailleurs, font mention seulement d'un livre intitulé: "Mœurs des rois."

Par un hasard heureux, il m'a été donné d'utiliser encore une troisième copie, mais seulement à la dernière minute.

Depuis assez longtemps déjà, le texte de Djâhiz avait été imprimé, et lorsque dans les premiers jours de décembre 1913 mes prolégomènes arabes et les additions et index étaient enfin presque sous presse, j'eus la bonne fortune de recevoir au Caire la visite de M. Sherman. Il venait d'acquérir à Constantinople la belle collection des manuscrits orientaux de Khâlis Bey, un des favoris de l'ex-Sultan Abdul Hamíd II. Il me pria d'examiner cette collection et de lui faire le catalogue de la partie arabe. Quelle ne fut pas ma surprise et surtout mu satisfaction lorsque j'y rencontrai une nouvelle copie insoupçonnée de Kitâb el Tûlij!

Dépourvu de la moindre indication au sujet du titre même de l'ouvrage, rempli d'autre part d'une foule d'erreurs, souvent grossières, présentant enfin plus d'une lacune, et amputé pour ainsi dire vers sa fin, par le copiste, qui a sauté une quinzaine de feuilles environ, le manuscrit que j'avais sous les yeux présentait cependant pour moi, un intérêt tout particulier.

A l'encontre des codex que j'ai mis à contribution pour ma présente édition le manuscrit contenait un colophon où

J'ai pris pour base de cette édition le manuscrit conservé à la Bibliothèque de Top-Kapou, que je désigne par la lettre عنب il porte le titre de Kitâb el Tâdj (خاب التاح).

La seconde copie de cette œuvre, conservée à la Bibliothèque de Sainte Sophie, a pour titre "Mœurs des rois." J'en ai obtenu dans la suite une copie photographique qui a servi à la révision de mon édition, où elle est indiquée par la lettre ...... Les deux textes, malgré leurs nombreux défauts, se sont complétés, grâce surtout à des recherches patientes et laborieuses que j'ai entreprises dans une foule de documents imprimés et manuscrits.

Le texte de Top-Kapou portait uniquement le titre de والمناخ Kitâb el Tadj; celui de Sainte Sophie portait écrit de la main originaire le titre de المناخ Mœurs des rois, avec le mot المناخ ajouté par une main moderne sur la lettre du titre. Nul renseignement sur la provenance ou sur la date, de l'une ou de l'autre copie, ni au commencement ni à la fin. Sauf pourtant que le copiste de Sainte Sophie a ajouté à la fin de son manuscrit cette mention: وكان بالأصل منامة "L'original qui a servi à cette reproduction était en mauvais état."

La copie de Top-Kapou portait donc formellement le titre Kitâb el Tâdj qui était reproduit incidemment en tête de la seconde. Dans quelles conditions cette suscription, évidemment moderne, a-t-elle été écrite sur le manuscrit de Sainte Sophie? Mystère. L'auteur de cette indication l'aurait-il prise dans le manuscrit de Top-Kapou? Rien n'autorise cette hypothèse, puisque nous ne possédons aucun indice à cet égaid. D'ailleurs cela est peu probable, étant donné

les Abbassides et nous dépeint les stratagèmes qu'ils employaient pour reconquérir la faveur-du monarque ou des grands dignitaires de l'Empire. Il nous décrit le protocole qui régit les rapports des Princes avec le Souverain. Une légende est accréditée en Orient qui dépeint le khalife El Mansour sous les traits d'un avare. Djâhiz combat cette légende avec énergie et produit pour soutenir sa thèse des preuves qu'emploieront ensuite Tabarî et d'autres.

Cérémonial employé lorsque le khalife est malade; façon dont les persans et arabes se comportent avant et après l'Islam, dans les festivals et les réunions intimes; visites des souverains aux grands dignitaires; attitude des khalifes pendant les grandes crises qui ébranlent leurs trônes, etc., etc., tout cela est passé en revue par notre auteur.

Le Livre de la Couronne est peut-être l'ouvrage où il y a le plus d'ordre relatif, parmi les productions que nous devons à la plume féconde de Djâhiz. Le souci constant qu'il a de ne pas lasser le lecteur l'entraîne ordinairement en effet à traiter, à tout propos et quelquefois hors de propos, les sujets les plus disparates, les plus variés, comme les plus opposés et même les plus contradictoires.

Il explique d'ailleurs lui-même sa méthode dans son grand traité littéraire et indique les moyens de fixer l'attention du lecteur. "Si le livre, dit-il, est de longue haleine, l'auteur, pour captiver et tenir en éveil l'attention du lecteur, doit recourir à divers subterfuges, pour être toujours en faveur aup rès de lui. Il est, par exemple, nécessaire de varier les sujets, sans toutefois dépasser les limites du cadre qu'il s'est imposé. Il faut en un mot le renseigner et l'instruire." (')

<sup>(1)</sup> Cf. ontre autres, Bayan, t. 11, p. 154, et Hayawan, t. V. pp. 30, 51, 64 et 65.

orientaux, les Abbassides suivaient les règles établies par les Sassanides. Cela s'explique d'ailleurs par la contribution armée que les Persans apportèrent pour mettre les Abbassides sur le trône. Les plus grands personnages de l'Empire, du reste, étaient d'origine persane. Mais Djâhiz n'oublie pas néanmoins de nous renseigner sur l'étiquette purement arabe.

Je me permets d'attirer l'attention du lecteur sur l'interview (dans le sens actuel du mot) que Djâhiz prit à l'un de ses plus illustres contemporains, Ishâq Ibn Ibrâhîm el Mawailî. Cette interview rappelle les informations de nos plus grands reporters modernes. Elle nous initie à la vie intime des khalifes omayyades et abbassides. Nous assistons à leurs divertissements, alors qu'ils boivent en écoutant des chansons. Djâhiz mélange à sa narration ses appréciations personnelles; il y ajoute des notes complémentaires, d'où résulte une confusion avec les paroles mêmes de l'interviewé que le système de ponctuation nous a permis de dégager et de rendre claires (voir pages 31 à 43 du texte arabe).

Djâhiz nous rapporte tranquillement quelques-unes des particularités de l'étiquette sassanide, alors que ces particularités étaient devenues incompatibles avec l'Islam. Entraîné par son sujet, il oublie même d'attirer le moins du monde l'attention du lecteur sur ce fait.

Il nous renseigne sur la toilette et le costume des souverains ainsi que sur l'usage des parfums qui leur étaient exclusivement réservés. Il nous raconte plusieurs anecdotes et cite des mots historiques. Il nous apprend qu'il ne faut jamais appeler le souverain par son nom, sauf dans la poésie. Il nous donne les raisons de la disgrâce dont furent frappés quelques courtisans sous bution une foule d'auteurs pour arrêter le texte de façon aussi rigoureuse que possible. Partout où il était nécessaire, pour obvier au défaut de lecture, provoqué par le système graphique de l'alphabet arabe, j'ai mis les points-voyelles pour fixer la prononciation de tel ou tel mot qui présentait une difficulté quelconque. De même pour l'intelligence du texte, j'ai utilisé le nouveau système de ponctuation, adapté par moi à la grammaire arabe, ce qui facilite la lecture en la simplifiant.

Les divisions en paragraphes, destinées à éviter les confusions, ainsi que les manchettes qui jouent un rôle utile pour indiquer les changements de sujet, feront de mon édition, un travail à peu près complet et soigneusement présenté.

Les notes critiques et documentaires, auxquelles s'ajoutent souvent de nombreuses références, permettront au lecteur de trouver facilement tous les détails complémentaires qu'il pourrait souhaiter.



J'avais pensé faire une analyse en français du présent ouvrage, mais cela pourrait être un excellent exercice pour un jeune orientaliste qui se trouvera parfaitement en mesure de le faire, grâce aux indications bibliographiques et aux notes explicatives que j'ai semées à profusion à travers tout l'ouvrage.

Je me contenterai donc de dire un mot sur le sujet traité par Djâhiz.

Dans ce livre, l'auteur a voulu nous faire un tableau complet de l'étiquette en usage à la Cour de Bagdad sous les Abbassides, ainsi que du cérémonial adopté par les Omayyades à Damas.

De même que nous voyons aujourd'hui employer l'étiquette européenne, française ou anglaise, à la Cour des Souverains plus ou moins honnêtes qui lui ont été faits, depuis <u>Tabarî</u> lui-même qui ne le nomme pas une seule fois dans sa vaste compilation historique.

Mass'oudî reproduit souvent des passages entiers du Kitâb El Tâdj, sans indiquer l'auteur ni l'ouvrage. Lorsqu'il est amené à citer une appréciation personnelle de Djâhiz, l'auteur des "Prairies d'Or" se contente d'écrire: des personnes érudites qui s'occupent de littérature ont dit....

Cependant Mass'oudî consacre à Djâhiz un article élogieux où il rend hommage à sa profonde érudition et à son talent encyclopédique.

Je ne crois pas utile de citer tous les auteurs postérieurs qui sont dans le même cas, car ils sont légion. Je me suis efforcé d'ailleurs, dans les annotations du présent ouvrage, de relever, dans la mesure du possible, tous les emprunts qui lui ont été faits. Du reste, un tableau de ces emprunts a été ajouté à mes prolégomènes arabes, en tête du présent volume.

La fécondité de Djâhiz est connue de tous ceux qui ont étudié la littérature arabe. L'orientaliste hollandais Van Vloten avait annoncé son intention de dresser la liste des œuvres de Djâhiz, lorsqu'il fut surpris par la mort. Je me suis donné la tâche ardue et délicate de consacrer à ce sujet une monographie détaillée et documentée, qui paraîtra bientôt, je l'espère.



Quant au livre même que je publie aujourd'hui, étant donné qu'il fait partie des ouvrages qui inaugurent la série de l'œuvre de la Renaissance des Lettres Arabes, j'ai essayé d'en faire une véritable édition nationale. J'ai mis à contri-

sentés, ces ouvrages, fussent-ils médicores à son sens, étaient cependant accueillis avec enthousiasme.

Notre subtil auteur n'ignorait pas les avantages de ce que nous appelons la vogue. Djâhiz mettait à profit cette pensée juste et que devait exprimer malicieusement La Bruyère en écrivant: "Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait, que d'en faire valoir un médiocre par le nom qu'on s'est déjà acquis."

Djâhiz se plaint d'ailleurs — et cela ne manque pas de piquant — d'avoir été obligé de recourir à cette supercherie. Il déplore que ses ouvrages les plus soignés n'aient eu vis-à-vis des jaloux et des détracteurs d'autre tort que d'être signés d'un auteur contemporain.

Le même subterfuge fut employé par des auteurs postérieurs qui voulurent à leur tour exploiter la célébrité que Djâhiz s'était acquise, mais la ruse eut alors moins de succès.

Djâhiz est, d'autre part, le littérateur qui a été le plus pillé par ses successeurs.

De nombreux plagiaires se font un devoir de s'approprier non seulement ses idées mais encore ses expressions et les formules qui caractérisent son style d'une manière si typique. Leur seule préoccupation en cette occurrence, c'est d'éviter soigneusement de le nommer, sauf à de très rares exceptions. C'est à la faveur d'une inadvertance heureuse qu'ils nomment parsois Djâhiz. Quand ils rapportent ses paroles, au lieu de citer son nom, ils écrivent d'habitude: on a vu, on a rapporté, on a assisté. Ils ont organisé à son endroit une véritable conspiration du silence.

Je me suis attaché pour le cadre restreint du livre que je présente aujourd'hui au public à faire ressortir les emprunts ou par qui que ce soit. Ils se recommandent d'eux-mêmes. Réunissant avec un scrupule parfait tous les arguments qui peuvent être invoqués pour soutenir telle ou telle théorie, ils se distinguent en dehors de la solidité du fond par la noblesse du style et par la clarté et la simplicité de l'exposition. Ils sont aussi bien à la portée du vulgaire que de l'aristocratie; les intelligences les plus simples peuvent en profiter comme les esprits les plus cultivés." (1)

On peut se renseigner complètement sur la doctrine de Djâhiz en consultant le vaste traité littéraire de son disciple, Ibn Abi el Hadîd qui le désigne chaque fois qu'il parle de lui, et il en parle souvent, sous le nom de "Notre maître Abou Osman (ثينا أبر عالي عالي)."

La méthode littéraire de Djâhiz, adoptée par plusieurs littérateurs arabes, a pour caractère essentiel le souci constant de tenir en éveil l'attention du lecteur, de ne jamais laisser languir l'intérêt de l'ouvrage. Celui de ses disciples qui l'admirait le plus, au point qu'on peut dire qu'il avait pour Djâhiz un véritable culte, Abou Hayyan Tawhîdî, a, selon moi, réussi à l'égaler et même à le surpasser quelquefois. Je suis heureux de posséder de ce dernier deux grands ouvrages (\*), photographiés d'après les originaux conservés à Stamboul.

Comme on l'a remarqué (entre autres Mr. Van Vloten), Djâhiz, pour répandre ses idées et pour s'assurer l'accueil bienveillant du public a en recours à un ingénieux subterfuge: il nous avoue franchement qu'il avait publié quelques traités sous le nom du grand écrivain Ibn el Moqaffa'. Ainsi pré-

<sup>(1)</sup> Of, BAYAR. t. II, p. 187.

<sup>(&</sup>quot;) Le Kitab الامتاع والمؤانسة de la Bibliothèque de Top-Kapou, et le Kitab المعاروالدخار.

ou de l'autre cause, Djâhiz sait mettre en valeur et en évidence les mérites des deux tribus concurrentes.

Aussi, ses contemporains n'ont-ils pas manqué de lui reprocher cette dualité d'opinion. Mais ces attaques ne l'effrayaient nullement et il trouve la réponse judicieuse à ces critiques en déclarant "qu'il se borne à exposer les arguments de deux camps opposés, les faisant parler par sa bouche, en reporter fidèle, qui rapporte consciencieusement les opinions les plus diverses pour mieux les faire connaître au grand public. Quant à ses idées personnelles, ajoute-t-il, elles sont notoirement connues." (")

Et nous savons qu'il les défend avec tout le talent dont il peut disposer.

Le brillant khalife El Mâmoun, qui n'était pas un esprit médiocre, se fit apporter les livres de Djâhiz sur l'Imamat (pouvoir spirituel souversin) et les donna à un de ses hommes de confiance. Yazîdî, dont il appréciait le sain jugement, pour qu'il lui en fit un compte-rendu succinct mais exact. ment intéressé par ce que lui en dit ce critique éclairé, El Mâmoun voulut les lire lui-même et convoqua Djâhiz qu'il félicita en ces termes: "Des personnes dont l'esprit judicieux nous est connu et en qui nous avons la plus grande confiance, nous ont informé que vos livres étaient des ouvrages de voleur. Nous avons pensé néanmoins que la critique pouvait en être trop élogieuse, aussi avons-nous voulu les lire nous-mêmes. Nous avons constaté avec plaisir que vos œuvres méritaient ces éloges et que l'appréciation flatteuse qu'on nous en avait donnée n'était pas exagérée. Examinant ces livres avec le soin le plus méticuleux, nous avons reconnu leur grand intérêt. Ils n'ont pas besoin d'être prônés ou défendus par lour auteur

<sup>(1)</sup> Voir l'introduction de son grand ouvrage, Litab el Hayarûn.

convaincre ses contradicteurs les images les plus vives et les termes les plus osés, selon ses habitudes littéraires.

Quelqu'un lui demandait un jour comment le Coran avait pu être oréé, et Djâhiz de répondre: "Comme un homme, comme une femme, comme une vache, en un mot comme tout être quelconque mâle ou femelle."

Cette réponse, qui traduit sa pensée de la manière la plus claire, la plus crue, fut interprétée par ses adversaires de façon malveillante et leur parti-pris en dénatura le sens.

N'imaginèrent-ils pas en effet d'en conclure et de répandre urbi et orbi que Djâhiz professait que le Coran pouvait devenir tantôt un homme, tantôt une femme, etc.?

L'école motazilite de Bassora, dont Djâhiz était un des plus grands représentants, consacrait la préséance d'Abou Bakr, le premier khalife rachidite, à l'encontre notamment de l'école chéîte qui soutenait et soutient encore que la succession de Mahomet au pouvoir pontifical devait être dévolue à son gendre, Aly, le quatrième khalife rachidite. Malgré sa conviction, Djâhiz écrivit cependant un livre à l'intention de cette dernière école, livre dans lequel notre auteur réussit peut-être mieux que les partisans les plus déterminés de Aly à mettre en lumière les mérites de ce khalife et à faire ressortir les titres qui le désignaient en première ligne pour recueillir directement la succession du Prophète.

Quand éclata la grande querelle entre Omayyades et Abbassides, Djâhiz, en brillant avocat, sut exposer avec une égale éloquence et même avec une égale désinvolture, les titres des uns et des autres dans deux traités différents.

S'agit-il de faire ressortir les titres nobiliaires de telle ou telle tribu? Mieux que n'importe quel partisan convainou de l'une ainsi à tout ce que lui inspire sa verve parfois outranciere, et même son extravagance.

Sa plume se complaît à nous retracer des tableaux de mœurs, des scènes de la vie publique ou privée, des incidents, des anecdotes, et il sait, à l'exclusion de la plupart des classiques arabes, trouver la formule la mieux appropriée, le mot juste, l'expression typique. Son amour de la couleur exacte est si vif qu'il ne recule pas au besoin devant l'emploi de termes crus ou grossiers et d'expressions réalistes ou même triviales. Il est en effet le seul parmi les littérateurs arabes, qui sacrifie sans hésiter la noblesse du style à la précision. C'est un réaliste épris de descriptions, et dont la verve inépuisable sait user avec hardiesse de tout ce qui peut servir à donner la note vraie à ses relations. Presque tous les autres classiques s'ingénient au contraire à éviter la moindre vulgarité dans leurs récits même les plus osés, et dans les gauloiseries arabes, s'il est possible de s'exprimer ainsi. En un mot, Djâhiz n'a jamais sacrifié, comme tant d'autres. le fond pour la forme convenue.



L'influence de Djâhiz s'est manifestée spécialement à deux points de vue différents. Il a fait double école : une école doctrinale de la secte motazilite et une école purement littéraire ; l'une et l'autre portent son nom.

Nombreux sont les adeptes de sa doctrine religieuse très hardie or qui confine à la libre pensée.

Il professait que le Coran est un objet créé (غونة), combattant ainsi la théorie qui a prévalu par la suite dans l'Islam orthodoxe, et qui soutient que le texte sacré est incréé (قرية عندية عندية).

Il défend très vigoureusement ses idées et emploie pour

#### PRÉFACE

Djâhiz n'a pas besoin d'être présenté au public. C'est un des rares auteurs parmi les classiques arabes dont les œuvres très populaires en Orient, jouissent d'une faveur particulière auprès des orientalistes européens, qui y trouvent le même intérêt que les Arabes.

Il est dans la littérature arabe, ce que sont dans la littérature française Voltaire et Renan. Qu'il traite les sujets les plus arides, qu'il aborde les questions les plus ardues, il réussit toujours à captiver le lecteur et à retenir son attention. Il parle de toutes choses avec un égal bonheur et sait dire chaque fois tout ce qu'il a à dire. Le lecteur le suit avec plaisir partout où sa fantaisie l'entraîne, sans éprouver en sa compagnie le moindre ennui, la moindre lassitude. L'intérêt ne languit pas un moment dans ses écrits; c'est un penseur doublé d'un artiste charmant. Son esprit léger, et souvent ironique, lui inspire les boulades malicieuses qui émaillent ses productions.

Il traite avec un rare talent d'exposition les questions les plus délicates et les plus subtiles qui ont divisé les musulmans aux premières heures de l'Islam, touchant le pouvoir spirituel suprême, le Khalifat. Il plaide avec succès une cause et soutient l'opinion contraire avec la même force de persuasion.

Ces tours de force sont, pourrait-on dire, la spécialité de Djâhiz, qui presque dans toutes ses œuvres s'ingénie à vanter les mérites d'un personnage ou d'une idée pour employer, immédiatement après, toute son érudition à en peindre les défauts. Quoiqu'il en soit, il sait toujours charmer le lecteur et l'intéresse

#### DJÂHIZ

## LE LIVRE DE LA COURONNE

(KITAB EL TADJ.)

#### TEXTE ARABE

Publik pour la première fois d'après les trois manuscrits connus, accompagné d'une prépage en français et enrichi du notes critiquis et documentaires

PAR

#### AHMED ZEKI PACHA

SECRÉTAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ KHÉDIVIALE DE GÉOGRÁPHIE, MEMBRE DE L'INSTITUT ÉGYPTIEN.



LE CAIRE.

INPRINTER NATIONALE.

1914.

# RENAISSANCE DES LETTRES ARABES SOUS LE PATRONAGE DE S. A. LE KHÉDIVE ABBAS II.

## LE LIVRE DE LA COURONNE

(Kitab el Tadj.)

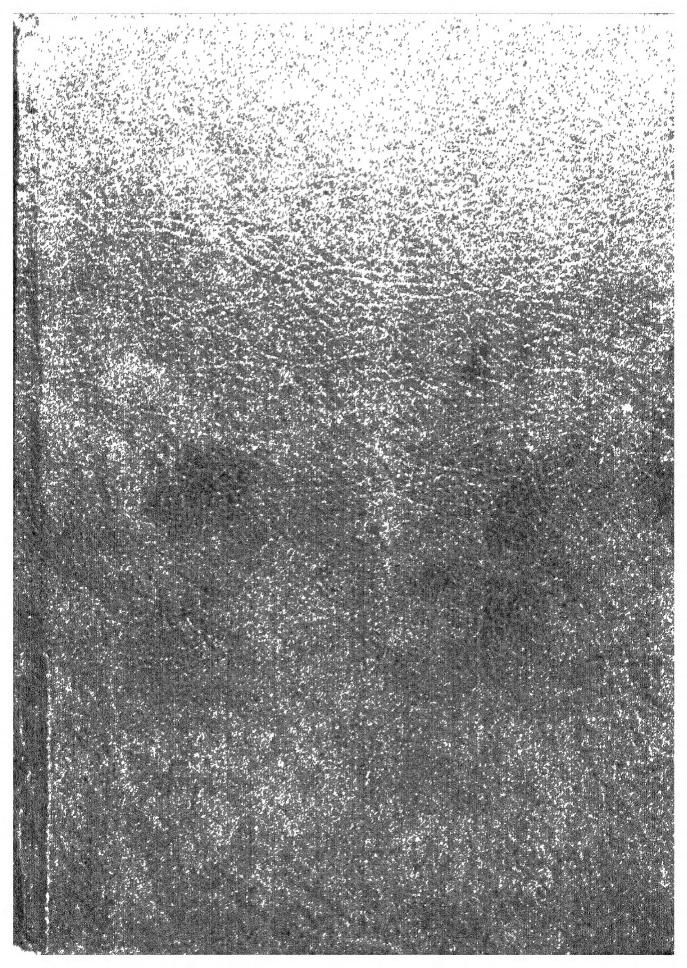